### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة منتوري قسنطينة كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية وآداها

# النشعر السياسي في الأئدلس في الأئدلس المجري خلال القرن الخامس المجري

بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي القديم

| إشراف:                      |                                         | إعداد:                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| أ . الدكتور الربعي بن سلامة |                                         | أمحمد بن لخضر فورار                                    |
|                             | لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                        |
| رئيســــا                   | جامعــــة                               | ا. د                                                   |
| مشرفا ومقررا                | جامعة قسنطينة                           | أ.د الربعي بن سلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عضوا مناقشا                 | جامعة                                   |                                                        |
| عضوا مناقشا                 | جامعة                                   |                                                        |
| عضوا مناقشا                 | جامعة                                   |                                                        |

العام الجامعي :2004 ـــ 2005

### لس\_\_\_\_ الل\_ه الرحمن الرحيم

### مقدم\_\_\_ة

كان التراث الأندلسي ، ولا يزال ، مفعما بالموضوعات التي تحتاج إلى نفض الغبار عنها ، لترى النور ، ولعل هذا من الدوافع التي كانت تراودي منذ أن أنجزت بحشي للماجستير ، وموضوعه: (الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية 366هـ-93هـ)، هذه الفترة ولدلت لنا موضوعات جديدة ، نظرا لطابعها الاستبدادي ، وأتت أكلها في القرن الخامس الهجري ، ثم ازدهار موضوعات كانت السمة البارزة للفترة ، مما لها من قوة وعظمة ، ولكنها انقلبت إلى موضوعات ترثى حال العصر اللاحق .

من هنا واستكمالا للبحث في التراث الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري وتصوير العصر في بعض حوانبه الأساسية ، تم اختياري من هذا التراث عنوان البحث على الشكل التالى :

# الشعـــر الســياسي في الأنــدلـس خــلال القـرن الخامـس الهجـري

وإن هذا البحث حين انفرد بدراسة الشعر السياسي ، في القرن الخامس الهجري ، إنما انفرد بأهمية خاصة تجلت في أنه الوحيد \_ حسب علمي \_ الذي لم يحظ بالدراسات ، لسبر أغواره ، بما أتيح له من سبل وأدوات ، مسهما بذلك \_ قدر الإمكان \_ في سد النقص ، في مجال الدراسات الأندلسية .

وأعترف أنني عانيت من قلة المصادر التي لها صلة بالموضوع ، لكنني \_\_ رغم هذه المعاناة \_\_ واصلت بعون الله وهدايته بحثي ، وتغلبت على كثير من صعوباته بفضل العزيمة والكد والبحث الدائمين ، متنقلا بين المكتبات متحملا أعباء السفر خارج الوطن، نظرا لقلة وجود هذا التراث داخل الوطن ، فضلا عن الإرشادات والتوجيهات

التي كان أستاذي المشرف الدكتور الربعي بن سلامة يسديها لي كلما سنحت لي فرصة الاتصال بــه ، فقد كان – حفظه الله – حريصا على أن ينجز هذا البحث المتواضع .

وكان يناقشني بصراحة فيما يعرض لي من أمور و يرشدني و يهديني إلى وجهة الصواب ، وإســـداء نصح الأخ دون أن ألمس منه ضيقا أو تبرما .

ورحت في ضوء هذا وذاك أبحث في هذا الموضوع ، متتبعا مختلف الكليات والجزئيات فيه بمنهج لم أكن أقصده \_ مسبقا \_ و أنا أدرس حوانبه ، و الحقيقة أن بعضها كانت تفرضه المادة فرضا ، وتبعا لذلك أقول : إن المنهج التاريخي قد فرض نوعا من السيطرة على مختلف مراحل البحث و فصوله ، فقد اعتمدت في دراسة كثير من النصوص على علاقتها بسيرة مبدعيها تارة ، والمؤثرات المختلفة التي تفاعلت معها تارة أحرى ، سواء أكانت مرتبطة بالناحية السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية أو الطبيعية ، وذلك في تداخل تام مع عملية استبطان هذه النصوص الذاتية وفك أسرارها.

وقد قسمت بحثي إلى مدخل وخمسة فصول وخاتمة . يقوم المدخل على ثلاثة جوانب أساسية ، كان لها \_ في نظري \_ أثر بالغ في تسليط الضوء على القرن الخامس الهجري ، أقصد الحياة السياسية والاجتماعية والحركة العلمية والأدبية .

ففي الحياة السياسية تمت الإشارة إلى طبيعتها ، وما سادها من صراع حاد والذي يتمثل في العوامل المساعدة على سقوط الدولة العامرية رغم ألها كانت امتدادا للعصر الذهبي ، في ظل الخلافة الأموية ، لكن وقعت الفتنة التي أشعل نارها حب الاستئثار بالخلافة ، وزوال حكم الأمويين ، وجاء عهد ملوك الطوائف ، فازداد الصراع والتنافس أكثر ، والخضوع للأعداء النصارى بشكل يثير العجب ويفوق كل حد ، وإني وإن أطنبت ، فعذري في ذلك ، يهدف إلى الوقوف على الأسباب الجوهرية لحدوث الفتنة، وانقسام الأندلس إلى دويلات ، ثم إزالتها لهائيا بحلول المرابطين محلهم ، فكانت الأندلس ولاية تابعة للمغرب .

أما الحياة الاجتماعية ، فإلها تحددت بعد الدراسة المستفيضة للحياة السياسية ، وتحددت السمات المميزة للظروف السياسية ، وفي ضوئها تحددت شخصية المجتمع الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري ، وهذا المجتمع الذي تألف من عناصر بشرية متنوعة في أصولها وعقائدها وثقافاتها ، والتي عاشت متآخية ومتجانسة وكونت لنا شخصية أندلسية متميزة .

وهـــذه العناصــر هي العرب ، والبربــر ، و المولدون ، وأهل الذمة من نصارى ويهود ، وصقالبة .

ولعل عدم قيام وحدة سياسة ، خلال القرن الخامس الهجري كان راجعا لسيرة الخلفاء السيئة ، وكذا ملوك الطوائف تجاه الرعية بالاستئثار بخيرات البلاد وفرض الضرائب الباهضة عليها لتأمين أنفسهم ، وممالكهم هجمات الجيران والأعداء النصارى ، فللما كان من الرعية التي لعبت دورا رئيسيا في خلق ملوك الطوائف ، قامت بنفس الدور في إزالتهم وثل عروشهم .

وأما الحركة العلمية والأدبية فإنها بلغت أقصى درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس ، برغم ما اتسم به القرن الخامس من تفكك وانحلال سياسي شامل ، فقد ازدهرت الدراسات العلمية المختلفة ، ونبغ فيها عدد كبير من العلماء ، في العلوم الدينية واللغوية ، والتاريخية ، والجغرافية ، وانتشار المكتبات عند الخاصة .

ونشطت الحركة الأدبية التي حظيت بتشجيع ملوك الطوائف خاصة ، وكان الشعر أمرا مشتركا بينهم بفعل تمافت هؤلاء الملوك لاجتذاب الأدباء والشعراء والعلماء لبلاطاتهم، فصاغوا أحاسيسهم و مشاعرهم في قصائد رائعة ترددها الأجيال ، ومنها القصائد والمقطوعات التي هي محل بحثنا .

ومهدت للشعر السياسي بتمهيد عرفت فيه بموضوعات البحث الذي تناولت في فصله الأول :

الهــجاء الســياسي وعرفت فيه بهذا اللون الفني الذي اختص في هجاء الخلفاء وملوك الطوائف ووزرائهم وولاتهم، ودافع الشعراء لهجائهم، هو اختــلال الأوضاع

السياسية \_ كما تقدم \_ و لم يستثنوا حتى من أغدق العطاء عليهم في شعرهم الساحر واللذع .

أما الفصل الثاني فقد حصصته لشعر السجن الذي كشف لنا عن مواقف الشعراء السجناء التي لم ترض الحكام ، أو اقترفوا ما استوجب في نظرهم سجنهم أو حتى قتلهم ، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة .

ووصف لنا هؤلاء الشعراء السجناء السجن داخليا و خارجيا ، ووصفوا حالاتم م داخله في قيودهم ، ومع السجان واستعطفوا واعتذروا ، و حنوا إلى الأهل والديار والعالم الخارجي ، ثم فيهم من نال حريته ، وفيهم من فر ، و فيهم من قتل ، و فيهم من استسلم لقضاء الله وقدره ، في شعرهم الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة .

وأما الفصل الثالث فقد ركزت فيه على شعر الحرب وبخاصة معركة الزلاقة الشهيرة لأن فترة الفتنة العظمى لم تشهد غزوات للمسلمين ضد النصارى بسبب الأحداث الداخلية ، والفتن المحلية ، التي سهلت عملية تفتيت الوحدة الأندلسية ، وظهر ملوك الطوائف في موقف الضعف أمام النصارى الذين ابتلعوا مدنهم وممالكهم ، الشيء الذي مكنهم من الاعتماد على المرابطين في خوض معركة الزلاقة ، التي وقفنا عندها بالدراسة والتحليل للنصوص الشعرية التي أبرزت لنا تسميتها والاستعداد لها وخوضها والانتصار فيها ضد النصارى ، ونجاح الاستراتيجية العسكرية التي انتهجها أمير المرابطين باستخدامه للطبول والجمال التي لم تستخدم قبل في الغزوات ضد النصارى .

و تناولت في الفصل الرابع الرثاء السياسي الذي قسمته إلى فرعين، فرع يتجه نحو رثاء المدن و آخر يرثي الممالك الزائلة وكلاهما يتصف بالصدق الفني وكتب له الشهرة والذيوع.

أما رثاء المحدن فقد اتجه إلى رثاء المدن أثناء الفتنة ، واحتص في رثاء قرطبة المخربة ، ورثاء مملكة طليطلة المخربة ، ورثاء مملكة طليطلة التي رحل عنها أهلها إلى الأبد.

و أما الفرع الشاني من الرثاء السياسي ، فقد انصب على رثاء المدن الزائلة ، أي التي ضاعت بسبب التفكك و الانقسامات والصراعات بين ملوك الطوائف ، فعمل المرابطون على إزالتها ، بعد طلب أهلها منهم على ألسنة فقهائها ، فكان لهم ذلك .

و أخيرا جاء الفصل الخامس الذي خصصته للبناء الفني تعرضت فيه إلى بنهاء القصيدة من حيث مطلعها ومقدمتها وحسن تخلصها وموضوعها الرئيس وخاتمتها ، ثم الوزن والقافية .

ثم ركزت على بعض مشارب هذا الشعر من حيث أثر القرآن والحديث والفقه، معنى ولفظ ، إلى جانب الموروث الشعري باعتباره ظاهرة واضحة في شعر الأندلسيين ، وأشرت إلى أثر بعض الثقافات كالتاريخ ، والأمثال ، إلى جانب بعض المصطلحات اللغوية والأدبية ، ثم أثر الثقافة الأندلسية .

و أنهيت هذه الدراسة ، في هذا الفصل ، باللغة والأسلوب ووجدت أن شعراء القرن كانوا يغرفون من معجم متأثر بالجو السياسي والاجتماعي والعلمي ، مع انصهار معظمهم في واقع بيئتهم ، ونقلوه إلى موضوعات الشعر السياسي التي عالجوها ، وقد احتفوا فيها بأنواع البديع و البيان ، وكانوا صادقي العاطفة في أغلب ذلك .

وفي الخاتمـــة سجلت أهم النقاط و النتائج التي توصلت إليها .

أما المصادر و المراجع التي اعتمدها في هذا البحث ، فهي متنوعة و يمكن تصنيف المصادر كما يلى :

- \_ كتب التراجم
- \_ كتب الأدب والنقـــد
- \_ الــدواوين والجحمــوعات الشعرية المتوفــرة
  - ــ المعاجــم وهي لغوية وجغرافية

و أما المراجع الحديثة ، فهي إما دراسات أدبية و نقدية ، و إما دراسات تاريخية .

ولايسعيني في النهاية إلا الإقرار مجددا بالفضل لذويه ، وأحص بالذكر مجددا ودائما أستاذي المشرف الدكتور الربعي بن سلامة ، الذي رعى هذا البحث مد كان فكرة إلى أن استوى في وضعه هذا ، وأسأل الله أن يبقيه لنا ذخرا وللعلم موئلا ، ولكل من أعان بمشورة أو أسدى رأيا ، وأنا أواجه مختلف صعوبات هذا البحث ، أو ساهم بأية مساعدة ، سواء أثناء الاستشارة ، أو في المكتبات التي قصدها ، أو في الطبع ، أو تحمل مشقته في هذه الرحلة من أسرتي بخاصة ، وزملائي ، ولأعضاء هيئة الإدارة واللجنة العلمية ، بقسم اللغة العربية وآداها ، وكلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة ، وكذا قسم الأدب العربي بجامعة بسكرة ، بما أولوه لي من دعم مادي ومعنوي ، فلكل أولئك ولأعضاء اللجنة المحترمين الذين صرفوا الغالي من وقتهم ، من أحل قراءة هذا العمل المتواضع ، آملا أن أكون قد حققت بعض ما قصدت إليه ، في الكشف عن حانب من تراثنا ، وإن حانبني الصواب ، استسمح أساتذي عذرا ، فإني أترسم خطى من سبقني ، وأفيد من علمهم وتوجيها همم التي لا يمكن لأي بحث أن يتحقق بعض منه بدونها ، وعلى الله قصد السبيل ، وإياه أسال الهدى والتوفيق.

### مــدخــــل

تتركز دراستنا على الشعر السياسي في الأندلس ، خلال القرن الخامس الهجري ، ويقتضينا البحث في هذا العهد وقفات متأنية لتوضيح طبيعة النشاط الأدبي خلاله ، بدراسة الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي ظهرت مراسمها وخفقت معالمها في تلك الأزمنة.

### الحياة السياسية:

يعد القرن الرابع الهجري أزهى قرون الحكم العربي الإسلامي في الأندلس ، وأقواها على الإطلاق ، وقد بدأ بتولي عبد الرحمن الثالث (1) الحكم بعد وفاة حده الأمير عبد الله ابن محمد سنة 300 هجرية (2) ، (( و كانت ولايته من الغريب ، لأته كان شابا وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون فتصدى إليها ، وحازها دولهم )) (3) .

لقد تقلد عبد الرحمن هذه الإمارة يوم وفاة حده عبد الله \_ كما تقدم \_ لأن حده كان يؤثره على بنيه ويخصه بالحظوة ، وقيل : إن حده رمى بخاتمه إليه إبانة لاستخلافه (4) . ويبدو أن رأي أعمامه وأعمام أبيه لم يكن دون رأي حده ، ذلك لأنهم أقبلوا جميعا على مبايعته يوم توليه الحكم ، وأثنوا عليه بكل جميل .(5) .

وكان عبد الرحمن الثالث شابا في منتصف الرابعة والعشرين من سني عمره حينما ارتقى العرش إذكان مولده سنة 277 هجرية (6). وكانت ملامح الذكاء والشهامة والحزم بادية عليه ، فاستطاع أن يمسك بزمام الأمور ويوطد أركان الدولة في الأندلس (7)،

\_\_\_\_

<sup>1 -</sup> انظر ترجمة عبد الرحمن الناصر لدين الله في: أخبار مجموعة.153-158 ، ابسن الفرضي. تساريخ علماء الأنسدلس.1: 7 ، الحميدي. حذوة المقتبس .41-42 ، المراكشي . المعجب .45 ، ابن سعيد المغرب.181:181-186 ، ابن الآبار الحلة السميراء.1971 ، ابن تغري . ابن الأثير . الكامل في التاريخ . 8: 335 - 336 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام .28 ، ابن خلدون . التاريخ . 1289:1/4 ، ابن ثغري . النجوم الزاهرة.330:3 ، المقري . نفح الطيب . 1: 353 - 373 .

<sup>2 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 120:2.

<sup>3 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 289:1/4

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 157،150:1.

<sup>5 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه .157:2

<sup>6 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفس .157:2

<sup>7 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 1/4: 298 .

وأن يقضي على الثورات الداخلية للمنشقين من أصحاب الفتن من العرب والمولدين ولاسيما فتنة عمر ابن حفصون (1) ، واستطاع كذلك أن يمنح الدولة هيبة أمام أعدائها النصارى لكثرة غزواته لهم ، وتوالي انتصاراته عليهم (2) ، حتى جنح أكثرهم للمهادنية بل لدفع الجزية ، وإقامة سفارات ومراسلات وعلاقات دبلوماسية ، وتوالت وفودهم يومئذ على بلاط قرطبة تنشد الحلف والصداقة . وبذلك قضى على الأخطار المحدقة بحم (3) .

وعاشت الأندلس في عهد الناصر الذي استمر زهاء خمسين سنة ، أزهى عهودها قوة ومنعة ورخاء وأمنا ((و لم يبلغ أحد من بني أمية في الولاية مدته فيها)) (4).

### عبد الرحمن الثالث والخلافة:

كان أمراء بني أمية منذ أقام دولتهم في الأندلس عبد الرحمن الداخل (5) ، عانفين على ألقاب الخلافة مكتفين بلقب الإمارة ، فلم يلقب أحد بلقب خليفة أو أمير المؤمنين ، احتراما منهم \_ ولو بصورة لاشعورية \_ لوحدة المسلمين ، ومهابة لمنصب خلافة . وقيل في تعليل ذلك : إلهم كانوا يرون الخلافة تراثا لآل البيت ، ويدركون قصورهم عن ذلك ((بالقصور عن ملك أصل العرب والملة ، والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية)) (6) ، وألهم بعبارة أحرى كانوا يرون لمن (( يملك الحجاز والشام والعراق)) (7). ولكن محمد عبد الله عنان يرجع هذا الإحجام بالأخص إلى بواعث الحكمة والسياسة ،

\_\_\_\_\_

<sup>2 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب .173،172:2.

<sup>3 -</sup> ابن خلدون . التاريخ.310:1/4.

<sup>4 -</sup> الحميدي . جذوة المقتبس. 13.

<sup>6 -</sup> ابن خلدون . المقدمة. 210.

<sup>7 -</sup> ابن خلدون المصدر نفسه .210

والتحوط من إثارة الفتنة والخلافات المذهبية والدينية (1)

ولما ظهرت الخلافة الفاطمية في القيروان (2) ، وتمت بسرعة دعوته تما إلى المغرب الأقصى ، على مقربة من الأندلس ، مع قصورهم على امتلاك الحجاز ، قبيل حكم عبد الرحمن الثالث ، كان ذلك في مقدمة البواعث التي حدت به إلى العمل على إحياء تراث الخلافة الأموية الروحي ، بعد أن توطدت دولتها السياسية بالأندلس \_ كما تقدم \_ ولما تواترت الأنباء من جهة أخرى عما انتهت إليه الدولة العباسية في المشرق من الاضطراب والفوضي (( ذلك حين هاجت الخلافة العباسية وضعفت ، ظهرت الدولة التركية والديلمية )) (3) ، ورأى عبد الرحمن الثالث أن يتسم بسمة الخلافة ، وأن يسترد تراث أسرته الروحي ، وأنه أحق بالخلافة من دولة منحلة وأحرى طارئة ، أعلن نفسه حليفة سنة أشرته الروحي ، وكان أول من تسمى بأمير المؤمنين عندما تلاشى أثر الخلافة بالمشرق (4) ، (( وصارت إمرة المؤمنين لائقة بمنصبه وكلمة باقية في عقبه )) (5) . وفصل الخليفة الناصر الأندلس عن العالم العربي بعد أن ظلت تخضع لسلطان العباسيين الروحي قبله ، وبذلك الأندلس شخصيتها السياسية .

ومن أهم منشآت الخليفة الناصر العمرانية ، بناء مدينة الزهراء ، لأنه يرى أن البنيان يدل على عظيم الشأن ويخلد ذكره بعد موته ، فقال (6) :

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان أوما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك محاه حادث الأزمان إن البنيان إذا تعاظم شأنه أضحى يدلّ على عظيم الشان

وفيما يتعلق بسياسة الخليفة في الحكم ، فقد كان يعتمد على الصقالبة والبربر لكسر شوكة الطامحين إلى الحكم وتفتيت عصبيتهم القبلية ، وسيكون لذلك أثره في الحياة فيمابعد.

<sup>. 429 .</sup> عنان ، محمد عبد الله . الدولة الإسلامية في الأندلس . -1

<sup>2 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 1/4: 64 .

<sup>3 –</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 2: 157 .

<sup>4 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 1/4: 298 .

<sup>. 157 : 2 .</sup> البيان المغرب . 2: 157 . -5

<sup>6 –</sup> ابن سعيد . المغرب في حلى المغرب . 1: 179 - 180 .

## الحكم المستنصر بالله:

كان الناصر قد آثر ولده الأكبر الحكم (1) منذ حداثته على سائر إخوت وولاه عهده (( وهو طفل صغير في ثماني سنين أو نحوها ، حسبما اقتضاه على الناس من العهد بذلك )) (2) .

وبعد وفاة الناصر سنة 350 هجرية ، تولى ابنه الحكم الخلافة ، وتلقب بالمستنصر بالله (3) ، و لم يكن حين ولايته محدثًا في شؤون الحكم ، بل لقد مارسها في حياة أبيه ، فكان عند جلوسه خليفة مكتمل النضج و الخبرة .

و استمر الخليفة الحكم المستنصر بالله على منهج أبيه في توطيد أركان الحكم، وغزو النصارى لرد أخطارها ، وقد علق العلامة بيدال بقوله : (( ووصلت الخلافة في عهده إلى أوج روعتها ، وبسطت سيادتها السلمية على سائر إسبانيا وكفلت بذلك السكينة العامة)) (4).

تولى الحكم المستنصر بالله مقاليد الحكم وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره (5) ولم يكن إلى ذلك الحين قد أنجب ولدا ((وكان شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه))(6)، على ذلك الحين قد أنجبته له جاريته (صبح) البشكنسية النفارية سماه عبد الرحمن سنة على أن القدر حباه بولد أنجبته له جاريته (7) ، ولكنه لم يلبث أن مات ، فحرز على فراقه كثيرا ، وأنجبت له (صبح) ولدا آخر ((فعظم استبشاره به وسروره بموهبة الله فيه))(8)

\_\_\_\_

<sup>1 -</sup> الحكم المستنصر بالله انظر ترجمته في: أبن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. 7:1 ، الحميدي . حذوة المقتبس. 42\_46 ، الضبي . بغية الملتمس. 18 ، المراكشي. المعجب . 51 ، 61 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ. 9: 677 ، ابن سعيد المغرب. 1: 186 ، ابن الأبار. الحلة السيراء. 202\_2021 ، ابن حلكان. وفيات الأعيان. 4: 372\_369 ، ابن عذارى. البيان المغرب. 233\_2332 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام. 41 ، ابن حلدون التاريخ. 312-318 ، ابن العماد. شذرات الذهب. 56 - 55:5.

<sup>2 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 41.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 2: 233 ، ابن الخطيب. أعمال الأعمال . 41.

<sup>4-</sup> محمد عبد الله عنان . الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية. 14

<sup>5-</sup> ابن الأبار . الحلّة السيراء. 200:1

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب .2: 237 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 2: 235 ، 237

<sup>8 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 42.

وكان ذلك سنة 354 هـ ، سماه هشاما ، وكان ولي عهده الملقب بالمؤيد (1) .واتفق أن حضر الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي (2) عند الخليفة ساعة أتاه البشير بولادته ، فقال علىالبديهة يهنئه (3) :

إطّلع البدر من حجابه واطّرد السيف من قرابه وحاءنا وارثُ المعالي ليُثبت الملْك في نصابه بشّرنا سيّدُ البرايا بنعمة الله في كتابه لو كنت أعطي السير نفسي لم أقض حقا لما أتى به

وهشام بدأت مكانة (صبح) تسمو في نفس الخليفة و تعظم سيطرتها عليه و يقوى المتلاكها لقلبه . و بعد امتلاكها هذه المكانة المرموقة لدى زوجها أرادت أن تعين وكيل الأملاك ابنها البكر عبد الرحمن ، وأبلغت الحكم رغبتها ، وتم احتيار محمد بن أبي عامر (4) - والذي سيخصص له عنصر في هذا البحث سنة 356هجرية ، فنصبته لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن ثم استأثر الله به ، صرف إلى وكالة أخيه هسشام

227.2

<sup>1 -</sup> ابن عذاري. البيان المغرب. 2: 237 .

<sup>2 -</sup> أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة الحاجب المصحفي، من بربر بلنسية ،أديب عمل كاتبا أيام الناصر لدين الله ،وتقلد خطة الوزارة إبان حلافة الحكم المستنصر، ولما آلت إلى هشام المؤيد، تصرف في أمور الدولة، لكن المنصور محمد بن أبي عامر صرفه عن الحجابة وأودعه السجن، واستمرت البلية عليه سنين إلى أن مات سنة 372هجرية. انظر: الحميدي. جذوة المقتبس التاريخ علماء الأندلس .289 . وفيها المعروف بابن المصحف. ابن خاقان مطمح الأنفس .166\_153 . ابن بسام. الذخيرة . \$8:1/4 . الناسميد بغية الملتمس. 257 . المراكشي. المعجب .62 ، ابن الآبار .الحلة السراء .1:257\_267 ، ابن سعيد . المغرب .195\_267 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام .60 \_ 61 ، المقري . نفح الطيب . 402 . 33 . وابن عذارى . البيان المغرب . 237 . .

<sup>4 -</sup> محمد بن عبد الله بن أبي عامر ، الملقب بالمنصور معافري قحطا في ، أصله من الجزيرة الخضراء قرب جبل طارق ، وهناك ولد ثم قدم إلى قرطبة شابا ، وبحا درس وتثقف ، وتقرب من الحكم المستنصر حتى ولاه عدة مناصب ، وغدا من رجالات الدولة العظام . وعند وفاة الحكم سنة 366 هجرية ،تسلم المنصور زمام الأمور وإن بقي المويد الخليفة بالاسم فقط . غزا \_ كما تقول الروايات \_ سبعا و خمسين غزوة ، ومات بمدينة سالم سنة 392 هجرية على أغلب الأقوال ،وباني مدينة الزاهرة له ولوزرائه . انظر : ابن حزم . جمهرة أنساب العرب . 418\_419 ، الحميدي . حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 131-132 ، المقتبس في أخبار بلد الأندلس . 44-41 النوب بسعيد . المغرب ابن بسام الذخيرة . 156-252 ، ابن سعيد . المغرب النوب بسام الذخيرة . 166-252 ، ابن الأبير . الكامل في التاريخ . 199 – 203 ، ابن الأعلام . 55 ، ابن حلدون التاريخ . 321-312 ، المقري . نفح الطيب . 1993 ، ابن الأعلام . 55 ، ابن حلدون التاريخ . 131-312 ، المقري . نفح الطيب . 1992 ، ابن الأعماد شذرات الذهب . 1443 ، ورار، امحمد . الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . (رسالة ماجستير) . 7-42 .

سنة 359 هجرية (1). ومع ما عرف به الحكم من رجاحة في العقل و بعد في النظر ، فقد كان ممن استهواه حب الولد وخالف الحزم في توريثه الملك من بعده ، وهو لم يسزل في سن الصبا (2) . واعتل الحكم المستنصر في أواخر حياته فأسرع لتولية ابنه هشام الحكم، وأخذ له البيعة سنة 365 هجرية (3). وتولّى محمد بن أبي عامر أخذ البيعة له من سائر الناس، وهو يومئذ صاحب الشرطة . ثم دعي لهشام في الخطبة في الأندلس و المغرب (4) ، ولازال الخليفة الحكم في علته التي مات بها بالفالج سنة 366 هجرية (5) .

### هشام المؤيد بالله:

بعد موت الحكم المستنصر بالله ، ينتهي آخر خلفاء بني أمية الأقوياء ، بويع بعده بالخلافة ابنه هشام المؤيد ، الذي كان فتى صغيرا ، ولأن السياسة تحتاج إلى القوي البصير، والسياسي القدير ، أفلت الأمر من يده ، و أمسك مقاليده محمد بن أبي عامر الذي سعى بإرادة قوية ، منتهزا في ذلك الفرص المواتية لنشر نفوذه ، و توسيع سلطانه ، و فرض هيبته على حساب زملائه من كبار رجال الدولة يضرب بعضهم ببعض ثم يصرعهم واحدا بعد الآخر غير مبال بضمير أو أخلاق في سبيل الوصول إلى مأربه ، في هذا الصدد يقول ابن خلدون عنه (( تجرد لرؤساء الدولة من عانده و زاحمه فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم ، وقتل بعضهم ببعض ، كل ذلك عن أمر هشام و خطه و توقيعه حتى استأصل شأفتهم ومزق جموعهم )). (6).

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 251:2.

<sup>2 -</sup> انظر ابن بسام . الذحيرة . 57:1/4 ، المقري . نفح الطيب . 86-85.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 249،248:2:

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 299:2.

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 253،251:2 .

<sup>6 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 318:1/4.

# محمد بن أبي عامر يسيطر على مراكز القوى:

كانت أول خطوة اتخذها ابن أبي عامر في هذا السبيل هو قتل المغيرة (1) بن عبد الرحمن الناصر ليلة البيعة له شام ، بممالاة الحاجب المصحفي (2) ، وهذه البيعة لم يرغب فيها الصقالبة وبلغه أن جؤذرا وفائقا قائدا الصقالبة يديران على الدولة (3) ، فاستغلّ محمد بسن أبي عامر الخصومة ووجهها لصالحه ، وأخذ يوقع بين الفريقين ، واستطاع بهذه الطريقة أن يشتت قوات الصقالبة وأن يخرجهم من القصر (4) .

وبذلك فصم ابن أبي عامر أول عروة من عرى الخلافة ، ورقاه الخليفة هشام كمعاون للمصحفي (5) ، حينها بدأ في اقتناص الفرص المناسبة لكي يطيح به منها :

موقف الحاجب المصحفي السلبي إزاء هجوم نصارى الشمال نحو قرطبة وانشغاله بالصراع الداخلي على السلطة (6) ، فتصدى محمد بن أبي عامر لهذا الهجوم ، وأحرز انتصارا فأحبه الجيش ، وأخلص له ، والتف حوله (7) كما أفاد وجوده في القصر معرفة القوى والمراكز المضادة للإفادة منها في الوقت المناسب ، وكان للمصحفي بحكم استمراره في إدارة الدولة مدة طويلة من التصدي لبعض الطامحين فيصيبه منهم العداء والخصومة ، الشيء الذي كان يريده محمد بن أبي عامر وتمكن من حشد القوى ضده ، بدافع من العصبية حينا وبدافع من تقديمه على غيره من قبل الخليفة الحكم في حياته ، فأسرع (أعالى الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور عليه والانحراف عنه إليه)) (8) ،

<sup>1</sup>\_ أبو المطرف المغيرة من أبناء الخليفة الناصر الأحد عشر ،قتل الليلة التي توفي فيها أخوه الحكم ،من قبل محمد بن أبي عامر وأصحابه \_\_رغم أنه أخبرهم بأنه موافق على كل ما يقررون \_ حنقا أمام زوجته وأشاعوا أنه انتحر. انظر : ابن حيان . المقتبس في أخبار بلد الأندلس . 29، ابن حزم .جمهرة أنساب العرب . 91، ابن عذارى البيان المغرب . 261-262 .

<sup>2</sup>\_ ابن عذاري. البيان المغرب . 261\_260:2

<sup>3</sup>\_ ابن عذارى . البيان المغرب .259:2 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام .60.

<sup>4</sup>\_ ابن عذاري. المصدر نفسه .259:2 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه .60 .

<sup>5</sup>\_ ابن عذاري المصدر نفسه .254:2

<sup>6</sup>\_ ابن بسام .الذخيرة . 62:1/4 ، ابن عذاري . المصدر نفسه .262:2 .

<sup>7</sup>\_ ابن بسام . الذخيرة . 62:1/4 ، ابن عذاري . المصدر نفسه . 266:2 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 68 .

<sup>8</sup> \_ ابن خاقان . مطمح الأنفس . 161 - 162

ومن هـؤلاء الـوزراء الذين آثروا ابن أبي عامر على الحاجب المصحفي ، غالـب (1) ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله فاستعان به ابن أبي عامر ضد المصحفي (2) ، الذي تـألق نجمه كأبرز الوزراء في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس إلى الموت قـتلا في سـجن المطبـق بالزهراء سنة 372 هجرية (3) .

وبالأسلوب نفسه يقضي محمد بن أبي عامر على غالب بعد أن استقدم جعفر بن على بن حمدون (4) ، المغربي واستوزره ووثق به ، وقدّمه على أعاظم رجال الدولة (5) . ثم دبّر حيلة لهذا الأخير وتخلص منه كغيره من الذين يهاب جانبهم سنة 372 (6) .

وقد لخص أحد المؤرخين السياسة التي انتهجها محمد بن أبي عامر تلخيصا جميلا بقوله : ((كان آية من آيات الله فطرة دهاء ، ومكر سياسة ، عدا بالمصاحفة على الصقالبة حتى قتلهم ، ثم عدا بجعفر الأندلسي على غالب حتى استراح منه ،ثم عدا بنفسه على جعفر حتى أهلكه ،ثم انفرد بنفسه ينادي صروف الدهر هل من مبارز ، فلما لم يجده ، حمل الدهر على حكمه ، فانقاد له وساعده ، فاستقام له الأمر منفردا بسابقه لا يشاركه فيها غيره )) (7) .

هكذا تخلص محمد بن أبي عامر من منافسيه ، وتوج نفسه بعد ذلك بلقب (المنصور) (8) ، وبذلك أضحى الحاجب المنصور ، سيد الميدان و صاحب السلطة

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>\_ هو غالب بن عبد الرحمن الناصري ، أضحى أيام الحكم المستنصر من أكابر رجالات الدولة . ثم صار حاكم الثغر الأعلى ، مقــره مدينة سالم .وهو من فرسان الأندلس العظام .دبّ الخلاف بينه وبين محمد بن أبي عامر صهره ، وانتهى إلى معركة حربية قتل فيها غالب سنة 371 هجرية . انظر: ابن حيان . المقتبس في أخبار بلد الأندلس . 24-26 ، ابن عذارى البيان المغرب . 265:26 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 62-65 .

<sup>2</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 61 .

<sup>25.1</sup> ابن بسام . الذخيرة . 66:1/4 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 259:1 .

<sup>4</sup> جعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلسي ، صاحب المسيلة. كان شيخا من شيوخ زناته الموالين لبني أمية الأندلسيين ، وكان . يقوم بأمر العدوة ، استوزره ، المنصور بن أبي عامر ، وقدّمه على أكابر رجالات الدولة ،ثم قتله سنة 372 هجرية . انظر: ابن حيان . المقتبس في أخبار بلد الأندلس .32-34 ، ابن عذارى . البيان المغرب. 278-280 ، ابن الأبار . الحلة السيراء .1: 216 – 217 . ابن سعيد . المغرب . 202:1 ، ابن حلكان . وفيات الأعيان . 360:1 ، أعمال الأعلام .65 ، نفح الطيب .216-217 عمد اليعلاوي . ابن هانئ المغربي الأندلسي . 83-88 .

<sup>5</sup>\_ ابن عذاري . البيان المغرب . 278:2 ، 279 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 64 .

<sup>6</sup>\_ ابن عذاري ز البيان المغرب .2:280-279.

<sup>7</sup>\_ ابن عذاري . البيان المغرب . 279:27-280

<sup>8</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 77 ، المقري . نفح الطيب . :407

العليا دون منازع ولا مدافع ، و لم يكن للخليفة هشام المؤيد بالله الذي تمكن من حجبه ، وبمساعدة أمه السيدة صبح و لم يسمح لأحد غيره رؤيته أو مخاطبته ، يقول المقري : ((حجب المنصور بن أبي عامر على هشام المؤيد بالله بحيث لم يره أحد مذ ولي الحجابة )) (1) . لم يكن الخليفة هشام المؤيد سوى أداة طيعة في يد المتغلب القوي يوجهها كيف يشاء و أبعد من ذلك اعترف له الخليفة بالفضل والاضطلاع بالدولة ، فأذاع المنصور اعتراف الخليفة وتفويضه إياه في جميع الأنحاء (2) وتم ذلك بعد أن قضى على كل نفوذ السيدة صبح (3).

لقد حقق المنصور في النهاية خططه ، وانفراده بالأمر وأصبح صاحب الأمر ، لكن رغم استبداده بالأمر وانفراده بالسلطة ،فقد حرص على المحافظة على شكل الخلافة الشرعية ، والإبقاء على رمز الأمويين ، وأوصى ابنه عبد الملك (4) سلوك نفس الطريق (5) .

### عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر:

بعد وفاة الحاجب المنصور سنة 392 هجرية (6) ، أقام عبد الملك بالحجابة بعدد ((و خلع عليه (هشام المؤيد) ، وأخرج معه كتابه بولاية الحجابة مكان أبيه))(7). والملاحظ أن عبد الملك قد ورث كثيرا من صفات أبيه ، واستوسق له الأمر واجتمع الناس على حبه لعدله وإنسانيته وحمايته للشرع ، وسهره على رعيته ، ونصرته للمظلوم ، وجهاده في سبيل الدين (8) ((حتى أنس الأعداء من دولة بني عامر وعلموا ألها وراثة))(9) .

<sup>1</sup>\_ المقري . نفح الطيب . 521:1 .

<sup>2</sup>\_ ابن بسام . الذخيرة . 73:1/4 ، المقري . المصدر نفسه . 93:3 .

<sup>2.</sup> ابن بسام . الذحيرة . 70:70، 70، 70، 1/4 ، المقري . نفح الطيب . 92:3 ، 93 ، السلاوي . الإستقصا . 91:1 .

<sup>4</sup>\_ هو أبو مروان عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر . ولد بقرطبة سنة 364 هجرية ، وأمه حرة تدعى الذلفاء . تولى الحجابة سنة 392 هجرية . ونارى . البيان المغرب . سنة 392 هجرية . انظر :ابن بسام . الذحيرة . 86-78:1/4 ، ابن عذارى . البيان المغرب .

<sup>37-3:3 ،</sup> المراكشي . المعجب .78 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 212 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 81-88

<sup>5</sup>\_ ابن بسام . الذخيرة . 1/4: 76 - 77 .

<sup>6</sup>\_ ابن عذاري . البيان المغرب . 3:3 . أعمال الأعلام . 83 .

<sup>7</sup>\_ ابن بسام . الذحيرة . 1/4: 78.

<sup>8</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام .84.

<sup>9</sup>\_ ابن بسام . الذحيرة . 1/4: 78 .

ثم ظفر عبد الملك بلقب المظفر سنة 397 هـ (1) من قبل الخليفة هشام المؤيد الذي ((انبسطت حاشية الخليفة هشام على عبد الملك طول مدته في جميع أحوالها ، فحملهم على مرادهم . والهمك هشام طول أيامه فلم يظهر وقتا فيها ، ولا شهد صلاة ، واحتجب في نزهه الباطنة على رسمه في أيام أبيه المنصور وبلّغه منها عبد الملك بغيته )) (2) . هكذانال عبد الملك حظوة الخليفة ورضاه عنه بلقب المظفر ، و لم يتح له أن يتمتع طويلا بهذا اللقب ، إذ اعتل ومات .مرض الذبحة (3) ، وضبط أحوه عبد الرحمن (4) الأمر بعده لنفسه (5).

### عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر:

لما مات عبد الملك المظفر ، حلفه أخوه عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول ، وعزاه الخليفة في أخيه ، وقلّده الحجابة ، وأصدر له بخطه تسميته بالمأمون ، فتلقب للحين بالناصر ، ثم المأمون ، فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الدولة (6)

كان عبد الرحمن شنجول شابا يمقته الفقهاء ويعدون مولده عارا لايمّحي إذ كانت إلى أمه ابنة أحد شانجيين إما قومس قشتالة وإما ملك نفارة (7) . ثم أن سيرته كانت إلى جانب أرومته النصرانية الواضحة ، لها أثرها الواضح في انصراف الشعب عن محبته والعطف عليه ، فقد ((افتتح أمره بالخلاعة ، فكان يخرج من منية إلى منية ، ومن منتزه إلى منتزه ، مع المغنين والمضحكين مجاهرا بالفتك وشرب الخمر )) (8) . وبجانب ذلك أساء التصرف واستعدى الرعية لأنه (( نظر في الأمور نظرا غير سديد ، وأنفق الأموال في غير وجهها ، وأعان على كثير من الناس، وبسط يده عليهم وأحذ أموالهم ، ونسب إليهم أباطيل القول

<sup>. 89-88 ،</sup> البيان المغرب . 13:3-18 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام . 89-88 .  $\pm$ 

<sup>2</sup> \_ ابن بسام . الذحيرة .82:1/4.

<sup>.86:1/4</sup>. المصدر نفسه .86:1/4

<sup>4</sup> \_ هو أبو الطرف عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر ،الملقب بشنجول.أمه عبدة بنت شانحة النصراني ملك نفارة. كانت أمه تدعوه في صغره بشنجول،وهو تصغير لشانحه لشبهه بأبيها.تقلد الحجابة في الخامس والعشرين من عمره وذلك سنة 99هـ.قتل بعد ستة أشهر من حجابته وزالت الدولة العامرية.انظر:ابن عذارى.البيان المغرب.38:3، ابن الأبار.الحلة السيراء.270-171، ابسن الخطيب.أعمال الأعلام.89،ابن خلدون.التاريخ.321:1/4-324،المقري.نفح الطيب.424:1 بن الأثير الكامل في التاريخ.82:1/4.

<sup>6</sup> \_ ابن عذاري البيان المغرب. 38:3 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام. 90

<sup>7 -</sup> دوزي المسلمون في الأندلس.161:2.

<sup>8</sup> \_ ابن عذاري.البيان المغرب.39:3.

والفعل حيتي قلق الناس به وأبغضوه في الله ، وابتهلوا لله في الدعاء عليه)).((1)

وكان شنجول هذا نحسا على نفسه وعلى أهل الأندلس، فمنه انفتح باب الفتنة العظمى، وفسد الناموس (2)، فتح عبد الرحمن شنجول بطمعه باب الفتنة بمشروعه أن يستحوذ على ولاية العهد، ولم يقدم أبوه المنصور نفسه على هذه الخطوة لأنه كان يدرك مدى خطور تما(3)، ولا أخوه عبد الملك المظفر، رغم أعمالهما العظيمة ومآثر هما العديدة، والمكانياة ما المتوفرة في الظفر به (4)، لكن عبد الرحمن شنجول لم يقدر عواقب مثل هذا التصرف، ذكر ابن حيان ((وقد تقدم القول في سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة، عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة، وكيف استهواه كيد الشيطان، وغرَّته قوة السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة، لم يشاور فيها نصيحا، ولا فكر في عاقبة، بل جبرها بالعجلة)) (5).

لقد كان شنجول جاهلا بما أوصى به أبوه المنصور من قبل أحاه عبد الملك ، لكن شنجول تعلق بدعوى الخلافة ، بعد أن تقرب من الخليفة هشام (( واستدن نسبه منه بالخؤولة ، إذ كانت أماهما بشكنسيتين ، فقدرها عبد الرحمن قرابة سما بها إلى ميراث الخلافة)) (6) . وطلب من الخليفة هشام أن يعهد إليه بولاية العهد فوافقه (7) ، وكتب عهدا بذلك مضمونه أن الخليفة لم يجد من هو أصلح لولاية العهد بعده من هذا القحطاني عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر (8) ، هذا الذي جاء فيه الأثر عن النبي (ص) (( لا تقوم الساعة ، حتى يخرج رجل من قحطان يسوق العرب بعصاه )) (9).

وخرج شنجول (( يزعم أن الخليفة ولاه عهده صراحة ، واختاره للخلافة دون بني عمه إذ ليس له ولد يؤمّل خلافته )) (10).

<sup>1</sup>\_ ابن عذاري. البيان المغرب. 38:3.

<sup>2</sup>\_ ابن سعيد.المغرب.213:1.

<sup>3</sup>\_ المقري. نفح الطيب. 405:1.

<sup>4</sup>\_ ابن بسام الذخيرة . 1/4:76-77.

<sup>5</sup>\_ ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 91.

<sup>6</sup>\_ ابن عذاري. البيان المغرب. 42:3.

<sup>7</sup>\_ ابن عذارى المصدر نفسه .38:3 ، ابن سعيد المغرب . 213:1

<sup>8</sup> ابن عذارى. المصدر نفسه . 46-44:3 ، ابن الخطيب. أعمال الأعلام . 93-91

<sup>9</sup>\_ابن عذارى . المصدر نفسه . 45:3 ، ابن الخطيب المصدر نفسه .92.

<sup>10</sup>\_ ابن عذاري. المصدر نفسه. 42:3.

وعلى إثر صدور المرسوم ظن عبد الرحمن شنجول أنه أصبح وارث الخلافة فأمر بإنفاذ الكتب إلى مختلف الأقاليم في الأندلس ، وبلاد المغرب بخبر ولايته للعهد ويأمرهم فيها بالدعاء له على المنابر بالعهد بعد الدعاء للخليفة هشام المؤيد بالله (1) . والشعر صور جانبا من حقيقة تعيين شنجول لولاية العهد ، فهو لم يكن رغبة شعبية ، وإنما يتعين شأنه القدرة الإلهية ، ونفذه الخليفة هشام باعتباره ظلا له على الأرض فهذا زيادة الله الضبي (2) ، يقول (3):

تخيَّر الله والسلطان للأمم وليَّ عهدٍ براه الله من كل كرَّم

ونجد الشاعر نفسه ، يبرر تقديم شنجول للخلافة ، بالنظر إلى الواقع ، والرجوع إلى ما تقدم من أقوال.والخليفة هشام نفسه،فتش عن مقتدر من بني مروان لولاية العهد،فلم يجد (4):

> و أحلُّهم في باذخ ممتنصع صعب حواشيه عسير الملتقا أمسى يفتِّش قومه وعشيره شُحًّا عليها و الحميم الألصقا في عبد شمس للخلافة معلما لا يصلحون لأن يسوسوا جَرْدَقا إذ لم يزل حَدباً عليها مُشفقا و أبو هُريرة قال ذاك مُصدِّقًا و أتى عن الفاروق أكرم أُسوةٍ حبرٌ غدا للخافقين مُطبِّقًا

> فالله يشهد للم\_\_\_ويد أنه قد أحاط أُمَّة أحمد منه بق\_ ورجا بأنْ يُلْفي إذا ما فتَّشــوا فرمي إلى المأمون أمر جميعِــهم قالوا إذا ضعفت قريشٌ أخَّرت لو أنَّ فيكم سالما قدَّمتُ له ليلي الأمور مَغربا و مشرقا

هكذا حفر عبد الرحمن شنجول قبره بيده إذ أنّ فكرة استحواذه على ولاية العهد،هي الشرارة الأولى التي أشعلت نار الفتنة ، (( ونقم عليه أهل الدولة ذلك،فكان فيه حتفه ، وانقراض دولته ودولة قومه ، وكان أسرع الناس كراهية لذلك الأمويـون والقرشـيون ، فغصوا بأمره ، وأسفوا من تحويل الأمر جملة من المضرية إلى اليمنية )) (5).

<sup>1</sup>\_ ابن عذارى .البيان المغرب .46:3.

<sup>2</sup> ـــــ لم نجد ترجمة له .

<sup>3</sup> \_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام 94 .

<sup>4</sup> \_ ابن الخطيب . المصدر نفسه . 95-96.

<sup>5</sup>\_ ابن حلدون .التاريخ .223:1/4 ، المقري نفح الطيب .421:1 .

لقد هز هذا الأمر الدولة الأموية هزا عنيفا ، وعز على المضريين أن ينتقل الملك إلى اليمنيين ، وأن تنقل الخلافة عن قريش ، فانبعثت العصبية العربية القديمة ، وبلغ سخط الأندلسيين ذروته ، ونقدوا أحمد بن برد (1) الذي أنشأ صيغة البيعة ، ومن الشهود أحمد بن ذكوان (2) اللذين حدّا في ذلك السعي الخبيث (3) ، وتغنوا جميعهم بمثل هذا الشعر الذي من نظم الشاعر ابن أبي يزيد المصري (4) ، يقول (5) :

إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين بعد عمد وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شنجه ولي عهد

من الطبيعي أن ينتهز الأمويون فرصة العمل ضد غاصب الخلافة في وقت ولّى فيه عبد الرحمن شنجول ابنه عبد العزيز خطة الحجابة ولقبه بسيف الدولة ، وهو لقب عمه المظفر عبد الملك (6) ، وهذا أساء لأهل أحيه وعلى رأسهم الذلفاء ، أمّ عبد الملك التي كانت تتهم عبد الرحمن شنجول بقتل أحيه ليحل محله كما الهمه القوم بأنه دس السّم لأحيه المظفر (7) ، ذلك (( أنه قطع تفاحة بسكين غمس أحد جانبيها في السمّ ، تناول هو النصف السليم وأعطى أخاه النصف الآخر )) (8) .

فنشطت الذلفاء للتعاون مع الأمويين ، رغم ألهم أعداء ألدّاء للأسرة العامرية كلها ، وذلك بواسطة الفتى بشر الصقلبي الذي اتصل بالأمويين ووعدهم بتزويدهم بالمال من قبل الذلفاء (9) ، كما أن شنجول أغضب كبار موظفي الدولة بحيث فرض عليهم أن يتزيوا

<sup>1</sup>\_ أحمد بن برد أبو حفص الكاتب. كان ذا حظ وافر من البلاغة والأدب والشعر. وقد شارك في السياسة،وخدم المنصور بن أبي عامر وابنيه عبد الملك المظفر،وعبد الرحمن شنجول،وعل أمره في أيام هذا الأخير حتى وصل إلى الوزارة.توفي سنة 418 هـ.. انظر:الحميدي . حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. 188، ابن بسام . الذخيرة. 103:1/1، الضبي . بغية الملتمس . 172.

<sup>2</sup> أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان الأموي،قاضي الجماعة على أيام المنصور و ابنيه، و هو أول الموقعين على الوثيقة التي استصدرها عبد الرحمن شنجول بتوليه العهد للخليفة هشام المؤيد، و استوزره عبد الرحمن، و تسمى بقاضي القضاة، و ظل حليل القدر إلى وفات سنة 413هـ. انظر النباهي. المرقبة العليا . 84 ، الضبي. بغية الملتمس. 186، ابن سعيد المغرب. 215:1، ابن عذارى البيان المغرب. 272:1. .

<sup>4</sup> \_ لم نجد ترجمة له.

<sup>5</sup>\_ ابن الأبار . الحلة السيراء . 272:1.

<sup>6</sup>\_ ابن عذارى . البيان المغرب . 47:3

<sup>7</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 109.

<sup>8</sup>\_ دوزي . المسلمون في إسبانيا . 161:2.

<sup>9</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 109.

بالزيّ المغربي ، وخلع قلانسهم الطوال المرقَّشة ، التي كانت حسب قول ابن حيان ((على قديم الدهر تيجاهم التي يباهون بها طبقات الرعية وأهل المملكة )) (1) ، واستبدالها بالعمائم المغربية دون تفريط ، فاستعان كثير منهم بالبرابر حتى لبسوها ((فكانوا أقبح منظر وأهجن زيّ وملبس لمخالفة العادة وأصبحوا في الناس فضيحة )) (2).

ومجمل القول: إن الحقد والكراهية على شنجول كانا له من كل مكان ، من جهة دعوة الأمويين التي تدعمها الذلفاء وتمولها ، تكسب لنفسها الأنصار من عوام قرطبة ، وحتى من بين بعض صفوف الجند ، واختار هذا السير للغزو أسوة بأبيه وأخيه ، ولم يعر أذنا صاغية لنصيحة أحد فتيانه بالامتناع عن الغزو في هذا الوقت ، وأوضح له أن بيني أمية يأتمرون به ، ويدبرون للإطاحة به ، فقال: (( والله لو احتمع بنو مروان إلى مرقدي ، وأنا نائم ، ما أيقظوني )) (3).

وكان حروجه من قرطبة في 16 جمادى الأولى سنة 399 هـ (4) ، في أعماق الشتاء ، و لم يجد مقاومة من قبل النصارى ، فقرر العودة ، وما كاد يصل إلى طليطلة ، حتى طارت إليه الأخبار عن قيام محمد (5) بن هشام بـن عبـد الجبار بـن عبـد الـرحمن الناصروسيخصص له عنصر في هذا البحث \_ بالثورة في قرطبة ، ووراءه أهل الحاضرة ؛ فاقتحم القصر الخلافي ليزيل قريبه الإسمي ويجلس مكانه (6) ، وكذلك الزاهرة سقطت بدورها في قبضة المهدي ، وعبثت فيها أيدي جنوده نهبا وتدميرا ، فاحتثت حذور الأسرة العامرية ، وقضت على آثارها (7) ، ورغم كل ما حدث ، فقد قرر عبد الرحمن شنجول

<sup>1</sup>\_ ابن عذاري . البيان المغرب . 48:3.

<sup>2</sup>\_ ابن عذاري المصدر نفسه . 48:3.

<sup>3</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 96.

<sup>4</sup>\_ ابن الخطيب . المصدر نفسه . 96، ابن خلدون . التاريخ . 324:1/4 ، المقري . نفح الطيب . 426:1.

<sup>5</sup> \_ هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر.ولد بقرطبة سنة 366 هـ .بويع بالخلافة وعمره ثلاث وثلاثون سنة،بعد خلع الخليفة هشام،ولقب نفسه بالمهدي،ولقبته العامة المنقسلهشاشته وطيشه وخفته.ولي الخلافة مرتين،وكانت مدة خلافته فيهما عشرة أشهر وتسعة عشر يوما،لقي حتفه علىيدى الخليفة هشام.انظر: ابن حزم .رسائله .196-197، الحميدي .حذوة المقتبس .18-19. الضبي . بغية الملتمس .22-23 ، ابن بسام . الذخيرة 1/1 :44،45 ما بن عذارى .البيان المغرب .50:30،المراكشي . المعجب المحب .83-88 ،ابن الخطيب .أعمال الأعلام .115،109، 116 ، المقري .نفح الطيب .426:1 ، ابن خلدون .التاريخ 4 /1: 323 .

<sup>6</sup>\_ ابن عذاري . البيان المغرب . 47:3.

<sup>7</sup>\_ ابن عذارى . المصدر نفسه . 49:3.

العودة لمواجهة الثورة بالقوة وكان كلما اقترب من قرطبة انفض من حوله جنده (1) ويذكر أن شنجول حين لمس تخلي جنده عنه ، تبرأ من ولاية العهد ، وأعلن اقتصاره على الحجابة فلم يصغ أحد إلى كتابه (2) . ونصحه بعض خواصه بالفرار بعد أن رأى اضطراب حاله ، ولكنه أصر على السير إلى قرطبة (3) ، على الرغم من تفرق جنده \_ كما سنرى \_ وما زال سائرا حتى اقترب من قرطبة فلم يجد أحدا من رجاله ، وهناك أرسل إليه المهدي من قتله واحتز رأسه و حمله إليه ، و سمر على خشبة طويلة على باب السدة من قصر قرطبة ، وذلك في الثالث من رجب سنة 399 هـ (4) .

هكذا الهارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ، والتي لبثت زهاء خمسة وثلاثين عاما ، تنعم الأندلس في ظلها بالسلامة والأمن والرخاء (5).

ومن الواضح أن هناك أسبابا جوهرية \_ قد تقدم بعضها \_ لمثــل هـــذه الفتنــة العظمى، كما يصفها المؤرخون ، وسقوط الخلافة الأموية كما سنرى .

<sup>1</sup>\_ ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 97-98 ، المقري . نفح الطيب . 462:1.

<sup>2</sup>\_ ابن عذارى . البيان المغرب . 69:3.

<sup>3</sup>\_ ابن عذارى . المصدر نفسه . 70:3

<sup>4</sup>\_ ابن عذارى . المصدر نفسه . 73:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 98 ، المقري . نفح الطيب . 426:1.

<sup>5</sup>\_ فورار، امحمد . الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . (رسالة ماجستير) . 52.

### الفتنة العظمى:

بعبد الرحمن شنجول انفتح باب الفتنة العظمى بطمعه على أن يستحوذ على ولاية العهد بعد الخليفة هشام ، وتنتقل الخلافة جملة من المضرية إلى اليمنية (1) ، فعز على الأمويين والقرشيين والأندلسيين ذلك ، وأزعجهم هذا الحادث ، يقول ابن عندارى :(( وكانت عندهم أعظم محنة ، كلهم يعزي عنها نفسه ، ويكفكف عبرته)) (2).

كان هذا فيما يبدو هو السبب المباشر والرئيسي الذي مهد للفتنة التي انتهت بسقوط الدولة العامرية ، وقدمت لاضمحلال الخلافة الأموية في الأندلس وانحـــلالها (3).

ولقد تقدم توضيح دور الذلفاء أم عبد الملك المظفر في تعاولها مع الأمويين، وتمويلهم للإيقاع بعبد الرحمن شنجول (4)، بالرغم مما أسبغه عليها وعلى أسرة ولدهاوأخيه عبد الملك من ضروب الرعاية والإكرام (5). كما انضم إلى هذه الدعوة أهل الأسواق لنقمتهم على شنجول هذا الذي ((أكثر أنواع النكر والزيادات والإسعاف بالمحلات حتى تفاقم أمر النفقات)) (6). وحتى كبار الموظفين أغضبهم بعد أن فرض عليهم أن يتزينوا بالزي المغربي كما تقدم (7)، فتعاطفوا مع هذه الدعوة. ومع اتساع نطاقها وازدياد المنضوين إليها ازدادت تنظيما، فاتخذت قاعدة لها في كهوف حبل قرطبة (8)، بزعامة محمد بن هشام الذي قتل عبد الملك المظفر أباه لنفس الدعوة (9)، فبويع سرا، واستمال إليه خلقا كثيرا كانوا يبايعونه بأطراف قرطبة ووراءه أهل الحاضرة \_ كما الرحمن شنجول في غزوته المشؤومة، فقام بالثورة في قرطبة ووراءه أهل الحاضرة \_ كما

<sup>1 -</sup> انظر هذا البحث. 11.

<sup>2 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 47:3.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 42:3.

<sup>4 -</sup> انظر هذا البحث .12-13.

<sup>5 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 52:3.

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 47:3.

<sup>7 -</sup> انظر هذا البحث . 13.

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 53:3.

<sup>9 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه. 34:3-52،35.

<sup>10 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 53:3 ، ابن الخطيب . أعمل الأعلام . 109.

تقدم \_ واقتحم القصر الخلافي مصع العامة،فيهم من ((العنازين والجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق مالايحصيهم إلا الله تعالى)) (1)، دون مقاومة ، وهي تصيح في وجه الخليفة هشام ، قائلة: (( لاحاجة لنا بك وليس الملك من شأنك وهذا ، مشيرة للمهدى ، أولى به منك)) (2) ،.وفي تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن الخلافة ، وتلقى محمد بن هشام البيعة بلقب المهدي ((لقب لم يلبسه مروايي قبله )) (3) ، ثم سقطت الزاهرة بدورها في قبضة المهدي ، بمشاركة العامة، كما انضم إليهم من اللصوص المحرمين الذين أطلق سراحهم من سجن العامة (4) ، وتدفقت حشودهم على المدينة كالسيل الجارف واجتاحوا ســورها فخربوه (5) ، وانتشروا في المدينة ينهبون تحفها ويسلبون روائعها ، وكل ما وقعت عليه أيديهم \_ بعد أن استصفى المهدي مايرغب فيه \_ ثم أمر بهدمها واقتلاع أبوابها وتشعيث قصورها وطمس آثارها (6) وكأن نبوءة المنصور بن أبي عامر قد تحققت ، حينما قال: (( ويها لك يازاهرة فليت شعري مَن الخائن الذي يكون خرابك على يديه عن قريب )) فرد عليه بعض خاصته مستفهما ، فقال :(( والله لترون ما قلت، وكأني بمحاسن الزاهرة قد محيت ، وبرسومها قد غُيرت ، وبمبانيها قد هُدمت ونُحّيت ، وبخزائنها قد نُهبت، وبساحاها قد أُضرمت نار الفتنة وأُلهبت)) (7) . ويروي واحد من حاصته أنه كان مع المنصور يومــــا فطلع ابنه عبد الرحمن وهو ابن سبع سنين خارجا إلى الكتّاب ، قال: تأمل من طلع علينا والذي يكون خراب دولتنا على يديه،وأنا أخشى أن يكون هذا (8) ، وكان كذلك إذ لم تطل المدة وتولى عبد الرحمن شنجول الحجابة ، فقام المهدي والعامة عليه ، وحربت الزاهرة، و صارت قاعا صفصفا (9) ، وتحقق ما كان الناس يرددونه من أنَّ رجللا من الصالحين

1 - ابن عذاري . المصدر السابق . 56:3.

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 56:3.

<sup>3 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 111.

<sup>4-</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 56:3.

<sup>5 -</sup> سالم،السيد عبد العزيز . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة . 347.

<sup>6 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 65،64:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 101-102.

<sup>7 -</sup> المقري . نفح الطيب . 1:589 ابن عذاري . المصدر نفسه . 65:3.

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 65:3 .

<sup>9 -</sup> المقري . نفح الطيب . 590:1 .

مرّ بالزاهرة فصاح: ( (يا دار فيك من كل دار ، فجعل الله منك في كل دار)) (1).

لما وصلت أنباء الثورة التي وقعت في قرطبة ، إلى عبد الرحمن شنجول ، وهو قرب طليطلة \_ كما تقدم \_ سار إلى قلعة رباح (2) ، والحيرة تغلب عليه ، والاضطراب يسود فرق جنده (3) وهناك ، حيث أعلن تنازله أو لا عن و لاية العهد ، واقتصر على الحجابة ، وأنفذ كتبه بذلك إلى طليطلة وأعمالها ، وفيها يدعو الناس إلى نصرة الخليفة هشام المظلوم ، وإلى التمسك بطاعته ، ويصف لهم ما ارتكبه محمد المهدي ودهماء أهل قرطبة من العيث والسفك ، فلم يصغ أحد إلى كتابه وكان أول الخارجين عليه الفتي واضح الكبير مولى أبيه (4) ، وهو يومئذ والي طليطلة (5) وحاول شنجول في الوقت نفسه ، أن يأخذ العهد على زعماء الجند بنصرته والقتال معه ، وعلى رأسهم زعماء البربر من زناتة وصنهاجة ، الذين أدركوا عدم فائدة ذلك ، وعدم المغامرة . محاربة أهل قرطبة للأسباب \_ التي تقدم بعضها \_ التالية:

\_ منها ما أفض\_ به القاضي أحمد بن عباس بن ذكوان ، وكان قد صحب شنجول في غزاته ، من أنه يتبرّأ من شنجول ويقضي بفسقه ، وينكر عليه ما يدعو إليه من الشورة لنصرة الخليفة المظلوم ، بقتال أهل قرطبة ، وفيهم من العلماء والنساء والأطفال (6) وابن ذكوان هذا كان من الساعين لانتزاع ولاية العهد من هشام كما تقدم (7) .

\_ إنَّ موقف القاضي ابن ذكوان قد قوى من عزم زعماء البربر على التخلي عن شنجول، وقد صارحه كبيرهم محمد بن يعلى الزناتي ،قائلا: (( إياك أن تغتر فليس والله يقاتل عنك أحد من زناتة، والناس لهم تبعٌ)) (8) وهناك دافع آخر لتخلي البربر من زناتة وصنهاجة

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 65:3 ، المقري . المصدر السابق . 590:1 .

<sup>2 -</sup> قلعة رباح،مدينة محدثة في عهد بني أمية،تقع بين قرطبة وطليطلة . انظر: الحميري . الروض المعطار . 469.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 66:3 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 69:3 .

<sup>5 -</sup> عنان، محمد عبد الله . الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية . 141 .

<sup>6 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 3: 67 .

<sup>7 -</sup> انظر هذا البحث . .11،11،13

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 68:3 .

عن شنجول ، فهم يرون أهلهم وأموالهم في قرطبة ، ولا يضمنون وقوع المكروه بحـــم إذا حاربوا أهل قرطبة (1).

وكان إلى حانب شنجول في حنده أحد أعوانه من القمامسة ، وهو شانجة بن غومس ، رافقه لاسترجاع حكمه في قرطبة ، فلما رأى اضطراب حال شنجول ، وتأكد من صحة أخبار المهدي وظهوره ، قال له شانجه بن غومس :((أخبري عن هذا الرجل بقرطبة ، أأنت أشرف أم هو ، قال:بل هو ، قال:الناس أميل إليك أم إليه ، قال:ما أراهم إلا إليه أميل )) (2) .

بعد أن أدرك شانجه بن غومس وهن شنجول نصحه بأن يأخذ باليقين ويترك الظن مادام جنده عليه ، وأن يرحل ، وهو معه ، لكن شنجول أصر على الإشراف على قرطبة ، فقرر القومس شانجه بن غومس مرافقته وفاء بعهده (3) ولما أشرف شنجول على قرطبة ، استراح في مترل هانئ ، تخلى عنه الجميع ((نزع عنه عامة البربر...وابن ذكوان ووجوه الصقالبة العامريين ووجوه الأندلسيين )) (4) ، ولم يبق معه إلا ((نفر يسير من حرمه وحشمه وابن غومس معه في نفر من النصارى ، وتفرق القوم أيادي سبأ))(5).ولما حاول الهرب أدركته خيل المهدي ، واقتادته إلى قرطبة ، وعندما حاول الانتحار قتله المرافقون له ، وقتلوا شانجه بن غومس بعده وأنه ما نطق بلفظة واحدة (6).

هكذا فتح عبد الرحمن شنجول باب الفتنة بطمعه في ولاية العهد ، وزندقته ومجونه ، لتعظم الفتنة في عهد الخليفة المهدى كما سنرى .

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 67:3

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 70:3 .

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 70:3

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 71:3

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 71:3 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 71:3

### خلافة المهدي والفتنة العظمي

جلس محمد المهدي على كرسي العرش ، بعد أن أزاح الخليفة هشام وسد عليه أبواب القصر (1) ، وانقضى عهد الثنائية ، سلطة الخليفة الشرعي الاسمية، وسلطة حاجبه المتغلّب عليه الفعلية ، ليفسح مجالا لعودة السلطة الموحدة (2).

ويعد قيام محمد المهدي انتصارا لعامة قرطبة ، وسيطرة لها على الحكم ، واستقبل القرطبيون قيامه بسرور عظيم ((وأقاموا ولائم وأعراسا ، وداموا على ذلك أياما تباعا ينتقلون من موضع إلى موضع بالمزامر والملاهي)) (3) ثم شرع محمد المهدي في بناء دولته معتمدا في ذلك على أحفاد عبد الرحمن الناصر ، وأبنائهم ، فعين سليمان بن هشام بن سليمان الناصر وليا لعهده (4) ، واستلحق من العامة في ديوان العطاء حسب ابن الخطيب ((ويقال: إنّ عِدَّة من تبعه من سفِلة قرطبة، فأثبت أسماءهم في العطاء ، خمسون ألفا )) (5) .

واستتب الأمر لمحمد المهدي أكثر ، بعد أن أعلن الفتى واضح في كتاب أرسله إليه يؤكّد فيه طاعته له ، ويبدي استبشاره بقتل عبد الرحمن شنجول ، وكافأه المهدي على ذلك بأموال ، وقيادة الثغر الأعلى كله (5) . ولا يخفى أن الثغريمثل الثقل العسكري بالنسبة للأندلس (7) .

وبعد أن تم للمهدي مراده ، وانتظمت الخلافة له ، والخليفة هشام في قبضته ، أخرجه من قصره ، وأخفاه في دار بقرطبة ، وأحضر رجلا نصرانيا أو يهوديا ، ميتا للقصر ، وكان يشبه الخليفة هشاما ، وأحضر المهدي الوزراء والفقهاء ، فشهدوا بأنه الخليفة هشام ميت لا أثر فيه من جرح ولا خنق ، وبزعمهم صلوا عليه ودفن ، وكانت هذه الميتة الأولى من ميتاته (8) .

<sup>1 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب. 3:77. ابن الخطيب. أعمال الأعلام. . 112.

<sup>2 -</sup> عنان، محمد عبد الله . الدولة العامرية و سقوط الخلافة الأندلسية . 146.

<sup>74:3. .</sup> البيان المغرب . 3

<sup>4 -</sup> سليمان بن هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر: انظر ابن عذاري . البيان المغرب . 78:3684 .

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . . 111

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 76:37-77 . ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 112.

<sup>7 -</sup> بدر،أحمد . تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري،عصر الخلافة . 204-205 .

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 73-77 . 8

وحصل المهدي على كتاب فيه جميع ما تركه الخلفاء الأمويون وذخائرهم من نفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة الغالية والآنية فاحتوى عليه (1):

هذا الميراث الذي احتجنه المهدي لنفسه ، وما استأثر به أثناء خراب الزاهرة \_ كما تقدم \_ على حساب المر وانيين من أحفاد الناصر وأبنائهم ، فحاول أن يحسم الخلاف بسجن ولي عهده سليمان بن هشام بن الناصر ، وسجن معه جماعة من قريش (2) ، فكان ذلك ((في الغاية من قلة الرياسة )) (3) .

و لم يمض طويل على عهد المهدي حتى أدرك الأندلسيون ألهم ليسوا أحسن حالا مما كانوا عليه ، في عهد شنجول ، فقد شغلته أسباب اللهو في قصره عن الخروج إلى الرعية ، والنظر في أمورها ، فقد كان له مائتان من الموسيقيين يعزفون له شجي الأنغام ، واستعمل من الخمر مائة خابية (4) ، يقول ابن عذارى: ((ولم يزل طول مدته مشتهرا بالفسق مظهرا للخلاعة ، لايفيق من سكر ولا يرع عن منكر بالنساء والصقالبة والمللهي )) مظهرا للخلاعة ، لايفيق من الخلاعة والفسق ((واختلال دينه وعقله أمر لا يظهر إلاً من أهل الدعارة المتهتكين فيها )) (6) ، وحتى الخليفة هشام وجد جاريتين من جواريه قد حبلتا منه (7) ، وحتى الشعراء انتقدوا تصرفاته ، قال بعضهم فيه (8) :

لقد ولُوا حلافتهم سفيها ضعيف العقل شينا غير زين

وقال آخر (9) :

قد قام مهدينا ولكن . عملة الفسق والجون وشارك الناس في حريم لولاه ما زال بالمصون

بهذا السلوك كان المهدي أثار حفيظة رجال الدين ،وصبوا عليه لعناهم ، كما كانت

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 76:3.

<sup>78:3. .</sup> لبن عذارى المصدر نفسه - 2

<sup>3 -</sup> مؤنس، حسين . موسوعة تاريخ الأندلس . 403:1 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 80:3 .

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 80:3 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . المصدر نقسه . 80:3 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 91:3

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 80:3 .

<sup>9 -</sup> المقري . نفح الطيب . 426:1 .

غلطته عاملا على ضياعه لدى العامة ، ((قد حدث أن بعث إليه واضح برؤوس كثيرين من سكان الثغور الذين رفضوا الاعتراف به فأمر أن ترشق بالزهور وأن توضع على شاطئ النهر تجاه قصره ، وكان يلذ له إنعام النظر في هذه الحديقة العجيبة)) (1) .

بعدئذ انقلب محمد المهدي على العبيد العامريين ، وعلى الطائفة البربرية ، وأساء السهما ، فاستوحشوا منه، أما العبيد العامريون ، فغادر كثير منهم قرطبة ولجأوا إلى شرق الأندلس (2) ، حيث أقاموا دولا فيه ، كما سنرى.

وأما البربر فإن المهدي لم يحسن مقابلتهم ويجذبهم إليه ، رغم ألهم تحولوا عن نصرة عبد الرحمن شنجول ولحقوا به ، بل كان يغتنم كل فرصة لإظهار احتقاره لهم ، وكراهيت لهم ، وطالبهم بوضع السلاح عند دخولهم القصر (3) ، فكان ذلك غفلة كبرى منه ((إذ كان البربر يعرفون قدرهم ويدركون خطرهم لما ألفوه من احترام البلاط وتبجيله لهم ، ثم تعودوا أن يكونوا في الدولة الجماعة التي يعتد بها )) (4) .

وأما رجال المهدي الموكلون بالقصر ، فإلهم يخصون البربر بالبغض والكره ، فإلهم يبادرولهم عما يكرهون ، ويسمعولهم الخنى من غير تمييز بين أدناهم وأعلاهم (5) ، حتى أن كبيرهم زعيم قبيلة صنهاجة ، زاوي بن زيري بن مناد (6) الذي كان قومه ملوك إفريقيا، يملكون من طرابلس إلى طنجة (7) ((احتبس بالباب للازدحام مسدة، لا يفرج له ولا يعرف مكانه ، وكلما هم بالاستقدام ردُّوه وقرعوا رأس فرسه، فلهما أكثروا

<sup>1 -</sup> دوزي . المسلمون في الأندلس . . 170:1

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 83.\_82 - 2

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . .75:3

<sup>4 -</sup> دوزي . المسلمون في الأندلس . 170:1

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . .75:3

<sup>6 -</sup> هــو زيري بن زيري بن مناد الصنــهاجي، يكنى أبا مثنى، عبر إلى الأندلس مع أبناء أخيه ماكسن، في عهــد الدولة العامرية ، رغبة في الجهاد. وكان زاوي هذا ليث الحروب، ورجل القبيل قاطبة، دهاء وحزما وحصافة وصبرا وإقداما ورأيا. خدم قومه شهير الــذكر. فلمـــا الحتــل بناء الخـــلافة بالمهــدي، أشار على قومــه مبايعة سليمان المستعين، ثم أقام ملكه في غرناطــة فيما بعد، وفي سنة 416هـــر رحــل إلى إفريقــيا، واستقــر في القــيروان إلى أن مات بالــسم هناك . انظــر: الضبي . البغــية . 296 ، الأمــير عبد الله. كتاب التبيان ، 224،25،17،19،20،22 . ابن عذارى . البيان المغرب . 3:262ـــ 264 ، ابن ســعيد . المغــرب . 106:2 . الإحاطة . 513:1 - 517 ، مؤلف مجهول . مفاحر البربر . 43 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 75:3 ، ابن الخطيب . الإحاطة . 513:1 .

عليه جعل يقول : هذا الرأس فاضربوا ، فالدابة لا ذنب لها)) (1) ، كما نهبت دور كشيرة بالرصافة لجماعة البربر، وسبب ذلك أن المهدى برداءته وسوء تصرفه، أصدر أمرا في ذلك اليوم يقول فيه: ((لا يركبن أحد من الغزاة \_ إشارة إلى البربر \_ ولا يحمل سلاحا ، ولا يأت القصر)) (2) واتفق أن ركب زاوي بن زيري في جماعة معه ، فردوا عن باب القصر في غاية الذل (3) ، ولما رأى هشام(4) بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر رداءة المهدي، وإهانته رؤساء البربر وزعماءهم (5) ، وما صنعه المهدي له ولابنه ، يقول : ((ظُلمت وأوذيت وسُجِّن ولدي على غير شيء)) (6) . ويرى أنه أحق بالأمر من المهدي (7) ، وحشى سوء العاقبة على بني أمية، فأحذ يسعى في حلع المهدي ، وانضم إليه جماعة الناقمين، من الفقهاء والعبيد العامريين ،والسبعة آلاف الذين أسقطهم المهدي من ديوانه (8) ، فألف سليمان منهم جيشا،ولقبوه بالرشيد (9) زد على ذلك أن المهدى أشاع عزمه على قتل رجال من كبار البربر ، فقد كان هذا أكبر دافع لهم على التفكير في أمرهم ، وإذ ذاك التفوا حول الرشيد ، وقاموا بثورة ضد المهدي ، إلا أنها لم يكتب لها النجاح ، إذ استطاع المهدي وجموعه أن يخمدوها ويقضوا عليها في المهد ، وقبضوا على الرشيد وجماعة من بني عهه ، قَتَلَــهم المهدي (10) ونُهبت ودمــرت دور جمــاعة مــن خواصه ، وكذا دور البربــر الذين دافعوا عن أنفسهم ، ثم انسحب معظمهم إلى أرملاط ضاحية قرطبة (11) وأمر المهدي بأن ينادى في الناس عن مكافأة لكل من أتى برأس بربري ، فتسارع أهلل

<sup>75:3.</sup> المصدر السابق - 1

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . .75:3

<sup>75:3. .</sup> المصدر نفسه . 3

<sup>4 -</sup> هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالرشيد،هو والد سليمان ولي العهد.قام على المهدي في 5 شوال سنة 399هـ... فأســر وضــرب المهــدي عنقه .انظــر: الحميدي . حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 48 ، ابن بسام .الذحيرة . 141:2/1 ، ابن عذارى .المصدر نفسه. 78:379 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 113.

<sup>78:3. .</sup> المصدر نفسه . .3:3

<sup>6</sup> \_ ابن عذاري . المصدر نفسه . 79:3

<sup>7 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه . 79:3.

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . . 78:3

<sup>9 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه .82:3

<sup>10 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 81:3،84

<sup>11 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 81:3

قرطبة في قتل من قدروا عليه ، ومن بينهم عدة من الزعماء البربر ، وقتلوا النساء الحوامل ، وقتلوا سبعة عشر رجلا من أهل تلمسان قدموا للجهاد في سبيل الله ، ولهبوا ديارهم ، وهتكوا حريمهم وسبوا نساءهم وباعوهن في دار البنات ، وقتلوا حتى بعض من أتوا من خرا سان والشام على ألهم بربر ، وكثير من زعمائهم (1) وقد لخرص لنا هذا الحرادث أبو طالب عبد الجبار (2) ، بقوله (3):

فجاءه البربر في حفل الجنود مع ابن عمه المسمى بالرشيد فظفر المهدي بابن عـمه وكان ذاك زائدا في غـمه

يتضح \_ مما تقدم \_ أنه بعبد الرحمن شنجول انفتح باب الفتنة ، وبالمهدي عظمت ولم يكن لها من آخر ، والمؤرخون العرب أحسوا كلهم بمسؤولية المهدي عن هذا العمل الطائش ، يقول ابن الأبار إنه : (( باعث الفتنة بالأندلس ، وموقد نارها الخامدة ، وشاهر سيفها المغمد )) (4)، وبالطريقة نفسها يعبر ابن بسام عنه إنه ((مفرق الجماعة بقرطبة ، ومبتعث الفتنة المسبيرة)) (5) ، ويشر ابن الأبار إلى عظمة الفتنة بقوله : ((وقعت الفتنة العظمى بالأندلس ، وأول من أرَّث نارها ، وأورث شنارها ، محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي)) (6) ، ونحد ابن عذارى يصف هذه الفتنة بالعظيمة والطويلة ، ويلقي مسؤولية نتائجها على المهدي ، بقوله : ((كان هذا من فعل السفيه ابن عبد الجبار ، ورأيه سبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة التي يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربرية ، ولو سموها بفتنة البربرة ، ولو سموها بفتنة البربرة ، ولا و سموها بفتنة البربرة ، ولو سمولة البربرة ، ولو سمولة البربرة البربرة ، ولو سمولة البربرة البربرة ، ول

<sup>81:362.</sup> . المصدر السابق . 3682

<sup>2 -</sup> هو أبو طالب عبد الجبار ،كان يعرف بمتنبي الأندلس،له شعر في أوصاف شتى ،وله أرجوزة أوردها في تاريخ الأندلس.عاش بعد الخمسمائة بدليل ذكره لعلي بن يوسف بن تاشفين،الذي توفي سنة 537هـ ويحدد الزركلي وفاته سنة 516هـ. انظر:ابن بسام الذحيرة . 211:2 ، ابن سعيد . المغرب . 371:2 ، الزركلي . الأعلام . 48:4 . الأعلام . 48:4 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 941

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 5:2

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/2: 27

<sup>76.</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 30.2 . البيان المغرب 6

<sup>8 -</sup> مؤنس، حسين . موسوعة تاريخ الأندلس . 402:1 ، عنان، محمد عبد الله . الدولة العامرية و سقوط الخلافة الأندلسية. 147 ، دوزي . المسلمون في الأندلس . 170:2٠١٦ ، بيريس، هنري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . 14 .

هذا يكون المهدي قد فرق الجماعة ، وأساء لكل طائفة، يقول ابن الخطيب مشيرا إلى هذا الحدث في أرجوزته (1):

ثــم محــا الخلافة الخلاف فلــم يكن من بعده ائتلاف فغلب الأمر المسمى المهدي وأصبح الدين بــه في جهد

وكأن محمدا المهدي لم يستقرئ التاريخ ليرى دور البربر بقيادة طارق بن زياد البربري، الذي عبر مضيق حبل طارق إلى الأندلس، بنحو سبعة آلاف حندي بربري ليس فيهم من العرب إلا القليل (2) ، تلبية لنداء الجهاد المقدس، وهذا ما تؤكده الأبيات التي قالها طارق بن زياد (3) عند الفتح (4):

ركبنا سفينا في الجحاز مقيَّرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيئ فيها تيسرا ثم توالى عبور البربر إلى الأندلس لنفس الهدف كما سنرى

\_\_\_\_\_

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . رقم الحلل . 39 .

<sup>2 -</sup> مؤلف مجهول . أحبار مجموعة . 17

<sup>3 -</sup> طارق بن زياد،بربري،من نفزة،زناتى،ويبدو أن أباه زياد قد أسلم أيام عقبة بن نافع،وحسن إسلامه،وحلفه ابنـــه في حدمـــة ولاة المسلمين.وكان طارق عسكريا ناجحا،وقائدا ممتازا، خلصا للإسلام،متحمسا لنشره.ويبدو أنه كان صغير السن حين أسند إليه موسى بن نصير هذه المهمة الكبري.وكان طارق يومئذ واليا على طنجة،وركب في أربع سفن من صنعهم، سنة 92هـ وعبر المضيق الذي سمـي باسمه فيما بعد،مضيق حبل طارق،وبكل اللغات.وكانت أول مدينة فتحها طارق هي الجزيرة الخضراء،ثم سار لملاقاة ملك النصاري لظريف،بعد أن دعم بمدد يقدر بخمسة آلاف حندي بربري،والتقى طارق بجيشه القليل مقارنة بحيش لظريف المقدر بنحو مائــة ألــف جندي، في مكان يعرف بوادي لكه،وهو يصب في البحر غير بعيد عن رأس جبل طارق وانتصر المسلمون في هذه المركة الشسهيرة،وقتل فيها لظريف على أغلب الأخبار.وواصل طارق فتوحاته،فسار نحو طليطلة،عاصمة ملك النصاري،ثم عبر موسى سنة 93هــ بعد أن عز عليه أن ينسب الفتح لقائد غيره،وحسد طارقا على ذلك،ودار بينهما اختلاف.ثم تابعا الفتح متوغلين في بلاد النصاري إلى أن طلب موسى من قبل الخليفة الأموي،ورحل إلى الشام وبصحبته طار الذي لم يحسن الخليفة الأموي معاملته،فانزوى ومات في خمول. انظر:ابن المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 31\_33 ، ابن حزم . رسائله . 128:2 ، الإدريس . القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس،مقتبس من كتاب نزهة المشتاق . 263 ، ابن عذاري . البيان المغرب . 43:1، 43:6، 44:2،5،4 ، المراكشي . المعجب . 32\_34 ، الحميري . الروض المعطار . 34\_556051165306551165306651 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 328\_325\_392 ، ابن خلدون . التاريخ . 1/3 :296\_295 ، المقري . نفح الطيب . 1591\_1592 ·161-209 ، مؤنس،حسين . فجر الأندلس . 68، ولنفس المؤلف . موسوعة تاريخ الأندلس . 17:1\_24 ، الحجي،عبد الرحمن على . التاريخ الأندلسي من الفتح حيّ سقوط غرناطة . 46.56\_62.128 ، دوزي . المسلمون في الأندلس . 43.1\_46 ، العبادي،أحمد مختار . في تاريخ المغرب والأندلس . . 75-56

<sup>4 -</sup> المقري . نفح الطيب . 265:1 .

وحاول المهدي أن يعيد الهدوء للبلاد ، ويتخلص من البربر ، فأصدر أمانا ، ونادى الكف عنهم ، ونصحهم ((أن يرجعوا إلى بلادهم فيصيرون حرَّاثين كما كانوا)) (1) ، لكنهم غادروا أرملاط وساروا إلى قلعة رباح (2) ، وفي الشمال أخذوا ينظمون أنفسهم استعدادا لمقاومته والإطاحة بعرشه بقيادة سليمان (3) بن الحكم بن سليمان ، كما سنرى.

### سليمان المستعين بالله:

لقد رفض البربر طلب المهدي الذي سيفرقهم في الأرض ويضعفهم ويبعدون عسن السلطة ، وفي الشمال كان قد فرَّ من قبضة المهدي ، من بني أمية بعد هزيمــة هشــام بسن سليمان وقتله ، ابن أخيه سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، وكان يومئــذ إمامــا للبربر ، فبايعوه خليفة لهم ، وتسمَّى بالمستعين بالله (4) ، وذلك في عقــب شــوال ســنة للبربر ، فبايعوه خليفة المستعين بالله بجيشه نحو مدينــة ســالم في أقصــى شــرق الأندلس(6) ، واتجه الخليفة المستعين بالله بجيشه نحو مدينــة ســالم في أقصــى شـرق سلأندلس(6) ، وعرضوا على واضح الفتى أن يعمل صلحا بينهم والمهدي ، على أن يكـون سليمان ولي عهده ، ويستقر بذلك وضع المسلمين ، لكن واضحا رفض ذلك بعدما أبحــده المهدي . عمد من قرطبة (7) ، كتب إلى سائر الثغور أمرا جاء فيه: ((من حمل شــيئا مــن الطعام إلى محلة البربر، فقد حل ماله ودمه))(8) . وهذا يعرض جيش المستعين للموت جوعا ، واستمــر الحال كذلك ، خمـسة عــشر يوما ، يقتــاتون بحشيش الأرض (9). فأرســل

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 82:3 .

<sup>. 113 .</sup> أعمال الأعلام . 82:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 2

<sup>3 -</sup> هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، يكنى أبا أيوب، ويلقب بالمستعين (344هـ ـــ 407هـ)، هو ثاني من تولى الخلافة من الأمويين بعد الفتنة ولي الأولى سنة 400 هــ، والثانية سنة 400هــ دارت بينه وبين المهدي في الفترتين حروب شديدة انتهت بانتصاره وهو يتزعم البربر، وقتل على يد الحموديين وهم من جنده سنة 407 هــ . حكم في الفترتين ست سنين وعشرة أشهر . وكان من أهل العلم والفهم فصيحا شاعرا . انظر ترجمته : ابن حزم طوق الحمامة . 48. رسائل ابن حزم . 1972هــ 199. ابن بسام . الذبحيرة . 111: 35ــ 48 ، الحميدي . حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 49 ، ابن عذارى . المصدر نفسه . 3:10 الذبحيرة . 114، ابن سعيد المغرب . 156: 1561 ، المراكشي . المعجب . 90 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 114، 119 ابن حلدون . التاريخ . 114، في التاريخ . 268: . المقري نفح الطيب . 431ــ 428: ابن الأثير . الكامل في التاريخ . 268: .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه . 82:3،83 .

<sup>5 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه . 83:3،84 ، المراكشي . المعجب . 90 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام . 113 .

<sup>6 -</sup> المقري . نفح الطيب . . 400:1

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 85 - 86 .

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 86:3 .

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . المصدر السابق . 86:3.

المستعين بالله وزعماء البربر رسلهم إلى شانجه بن غرسية ابن فرذلند (1) قومس قشتالة (3) الذي يرد اسمه عند ابن عذارى ((ابن مامة النصراني)) (4) يطلبون منه مسالمتهم ومساعدةم على خصمهم المهدي (5) وعند وصولهم وجدوا رسل المهدي وواضح الفتى لدى شانجه هذا ، قدموا له الهدايا ، وطلبوا منه الصلح على أن يتنازلوا له على ما أحب من مدائن الثغر (6) وكأنَّ شانجه بن غرسية قد تحقق له ماكان يأمله بعد ترقبه ما كان يجري من أحداث بين المسلمين ، وقميأت له الفرصة للقضاء على قوقم ، وذلك بمؤازرة المستعين بالله وزعماء البربر ، وقدم لهم المؤونة والعون العسكري مقابل إعطائه من مدن الثغر عند انتصارهم ما أحبَّ، بينما رفض عرض المهدي وواضح الفتى (7).

توجه المستعين بالله وحيشه والمتحالفون لمحاربة المهدي وواضح ، واشتبك الجيشان عند وادي شرنبة (8) قرب مدينة سالم ، وهزم حيش الأخيرين(9)، وفي ذلك يقول ابن دراج القسطلي (10) من قصيدة يمدح بها المستعين بالله (11) :

واستَوْدَعُوا جنْبيْ شَرْنَبَةَ وقْعةً هدَّ الجبالَ الرَّاسيات وئيــــدُها

ويشيد الشاعر يخصال بربر صنهاجة وزناتة،فهم العمود الفقري لجيش المستعين بالله،

 <sup>2 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 113 .

<sup>3 -</sup> دوزي . المسلمون في الأندلس . 172:2 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 86:3

<sup>5 -</sup> ابن عذاري .المصدر نفسه . 86:3 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 86:3 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 86:3 .

<sup>8 -</sup> هذا وادي فرع من نهر تاجه ابن دراج . ديوان . 54،هامش 2 .

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 87:3

<sup>10 -</sup> هو أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دراج، المعروف بالقسطلي (347هـ ـ 421هـ). يقول عنه الحميدي: ((كان كاتبا من كتاب الإنشاء في أيام المنصور بن أبي عامر، وهو معدود في جملة العلماء والمقدمين من الشعراء، والمذكورين من البلغاء، وشعره كثير ومجموع يدل على علمه... وأول من مدح من الملوك المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر)). حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. 177 ، وانظر: ابن بسام . الذحيرة . 1/1 : 59ـ6 ، الضبي . بغية الملتمس . 158ـ161 ، ابن بشكوال . الصلة علماء الأندلس . 184 - 85 ، ابن سعيد . المغرب . 2:60ـ6 ، ولنفس المؤلف . رايات المبرزين . 104ـ105 ، ابن حلكان. وفيات الأعيان . 1351ـ131 ، ابن الحميري . الروض المعطار . 348،479 ، ابن العماد . شذرات الـذهب . الثعالي . يتيمة الدهر . 103:31 ، ابن الحميد . أعمال الأعلام . 212،197،212 ، ابن العماد . شذرات الـذهب . 217:3

<sup>11 -</sup> ابن دراج . ديوان . 54 .

ويتحلون ، مع الأمانة والوفاء لخليفتهم ، بالشجاعة والبأس ضد أعدائه ، يقول (1) : في قُبَّة الملك الذي صَنهاجَةٌ وزَناتَة أطنابُها وعمودها وسَراها ودُعها ورُعاها ورُعاها

وسار المستعين بالله وحيشه وحلفاؤه النصارى بقيادة شانحه بن غرسية صوب قرطبة، وبعد وصولهم بثلاثة أيام ، وقعت المعركة في 13 ربيع الأول سنة 400هـ (2) ، في حبل قـنتيش (3) ، انتهـت بهزيمة المهدي وواضح ، وقتل الكثير من حيش المهدي ، كما قتل أخلاط مـن الناس ، يقـول ابن بسام: ((من كل طـبقة أخذت وقعـة قنتـيش)) (4)، وأشار ابن دراج في قصيدته السابقة إلى كثرة القتلى ، بقوله (5) :

وشِعاب قنتيشٍ وقد حُشِرت لهم أمم بُغاةٌ لايُكِتُ عديدُها (6) تركوا بها ظهر الصَّعيد وقد غدا بَطْنًا وأجاد الغُواة صعيدها

هذا وأجبرت هزيمة قنتيش المهدي على استخدام الحيلة، فأظهر هشاما المؤيد، وأجلسه حيث يراه الناس في شرفة القصر ، وحاول بذلك أن يستميل البربر، لأنهم كانوا يكثرون من الترحم عليه والمطالبة بدمه (7) ، لكن ذلك لم يغنه شيئا ، إذ تمسك البربر بخليفتهم وإمامهم المستعين بالله ، وسخروا من ابن ذكوان، رسول المهدي إليهم ، يقول ابن عذارى: ((سبحان الله يا قاضي ، يموت هشام بالأمس وتصلي عليه أنت وغيرك ، واليوم يعيش وترجع الخلافة إليه ، وجعلوا يتضاحكون منه)) (8) ، عندئذ اضطر المهدي إلى الفرار إلى طليطلة في أول جمادى الأولى سنة 400ه. ملتحقا بالفتى واضح الذي كان قد سبقه إليها إثر هزيمة قنتيش (9) .

<sup>1 -</sup> ابن دراج . ديوان . . 54

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 80 - 81 ، ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 36

<sup>3 -</sup> قنتيش أوقنطش:يشيرابن بسام إلى الوقعة بقوله: ((وقعة قنتيش المشهورة)) الذخيرة . 1/1: 43 . . المراكشي يشير إليها،بقوله: ((في حبل هناك يعرف بجبل قنطشن وهو الوقعة المشهورة)) .المعجب . 88\_88 . وانظر: ابن الأبار . الحلة السيراء . 6:2،هامش . 2

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/1 : 44

<sup>52. .</sup> ديوان . . 52

<sup>6 -</sup> لا يُكِتُّ: لا يعد ولا يحصى.

<sup>7 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 44\_45

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 89:3

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 89:3 ، ابن بسام الذخيرة . 1/1: 44،45 ، ابن الخطيب . أعمال العلام . 114 .

# المستعين بالله يدخيل قرطبة:

دخل المستعين بالله قرطبة في 17 ربيع الأول سنة 400هـ، وبايعه أهلها ، وأنفذ الكتب إلى سائر أنحاء الأندلس يخبرهم فتحه قرطبة (1) وانتقــل مــع جيشــه إلى مدينــة الزهراء (2) ، وودع حليفه شانحه بن غرسية ، ووعده ثانية بأن يتنازل لــه عــن القــلاع والحصون حين تصبح ملكه ، وجنده الذي جمع ثروة من نهب أملاك الأندلسيين (3) .

ولما استقرت دعائم ملك المستعين بالله ، رحل إلى طليطلة في جمادى الآخرة سنة 400هـ ، يدعو أهلها للاستجابة له ، ولكنه لم ينجح في مهمته لتمسك أهل الثغر بطاعة المهدي وواضح الفتى ، فتجاوز المستعين طليطلة إلى مدينة سالم ، بعد أن أخلاها واضح له، وأوهمه بأنه يعترف به خليفة طالما تركه في منصبه ، فلبى المستعين طلبه (4) ، لكن لجوء واضح إلى طرطوشة (5) ، مكنه من الاتفاق مع حاكم برشلونة (6) ريموند بوريل الثالث وأخيه أرمقند على أن يساعداه حربيا نظير تخليه لهم عن مدينة سالم ، فدخلها النصارى وحولوا مسجدها إلى كنيسة (7) ، وفرضوا على واضح شروطا قاسية منها: أن يلتزم لكل رجل منهم دينارين في كل يوم ، ويجرى القومس (الملك) مائة دينار في كل يوم ، وتوفير لهم الطعام والشراب وغير ذلك ، وعلى ما حازوه من عسكر البربر ، وأن نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال لا يحوز أحد بينهم وبينهم (8).

رحل واضح مع المتحالفين إلى طليطلة، وانضموا إلى المهدي ، وساروا جميعا إلى قرطبة ، والتقوا مع البربر بقيادة المستعين بالله ، بعد أن تخلى عنها أهل قرطبة لعجزهم وجبنهم (9) ، وآثر البربر أن يكون لهم شرف كسب المعركة من أجل حليفتهم المستعين

<sup>. 114 .</sup> أعمال الأعلام . 114 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 114 .  $1\,$ 

<sup>2 -</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه . 114

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 91:3

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 93:3،90

<sup>5 -</sup> طرطوشة:مدينة بالأندلس شرق بلنسية وقرطبة،وهي في سفح حبل .انظر :الحميري ز الروض المعطار . 391\_392 .

<sup>6 -</sup> برشلونة:مدينة على البحر،والدخول إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل يسمى بميكل الزهرة.وهمي دار ملك الإفرنجة،واليهود يعدلون النصارى كثرة . انظر: البكري . جغرافية الأندلس وأوربا . 96\_97 ، الحمير .الروض المعطار . 86\_87 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 94:3

<sup>94. - 93:3.</sup> المصدر نفسه - 8

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 94 .

الذي جعلوه في المؤخرة ، ونصحوه ألاً يبرح موضعه حتى ولو وطئته الخيل(1) ، ثم تقدموا، فحمل عليهم النصارى هملة منكرة ، فتراجع البربر لهم ليتمكنوا منهم (2) ، تبعا لخطط هجوم الحرب الشرقية (3) فلما رأى المستعين مقدمة الجيش تتقهقر أمام النصارى ، قدر أهم هزموا فأطلق لجواده العنان ، وكشف بذلك المؤخرة ، على حين كرَّ البربر على العدو بشدة ، وقتلوا من وجوه النصارى عددا كبيرا (4) ، من بينهم الملك أرمقند ، وقتل للبربر ثلاثمائة من رجَّالتهم، ولم يقتل لهم فارس واحد (5) ، ولكن البربر لما رأوا المستعين غدر مكانه ، وفرَّ إلى شاطبة (6) انحازوا إلى الزهراء واخرجوا نساءهم وأولادهم وأموالهم ، واتجهوا إلى الجزيرة الخضراء (7) . وبذلك كسب المتحالفون المسعركة في عقبة البقر (8) أو دار البقر ، على مسافة غير بعيدة من قرطبة (9) في 14 شوال سنة المسقر (8) وفي ذلك يقول ابن الخطيب في أرجوزته (11):

فجُدِّلت أبطاهم في عقَبه

وبعد ذا أوقع فيهم وقعه

وأما ابن دراج فإنه اضطر أن يتجنب ذكر الموقعة ، وأشار إلى قوات النصارى في المعركة مع المهدي ، ورغم عددها وعدتما ، فقد سقط قائدها أرمقند قتيلا ، يقول (12):

أشياعها والله عنك بعيدها فاضت على الأرض الفضاء مدودها للزَّحف ثم إلى الجحيم حشودها

وكتائب الإفرنج إذ كادت في بسوابح في لجِّ بحرِ سوابسغٍ شِلْوٌ لأرْمنْقودها حشدتْ به

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر السابق . 94:3 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 114 .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 95:3 .

<sup>3 -</sup> دوزي . المسلمون في الأندلس . 176:2 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 95:3 ، ابن الخطيب ((يحدد عدد كبار قوم النصاري الذين قتلوا بمائتين)). أعمال الأعلام . 115

<sup>. 115</sup> من عذارى . المصدر نفسه . 95:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 115 .

 <sup>6 -</sup> شاطبة:مدينة الأندلس وهي حاضرة آهلة بها مساجد وفنادق وأسواق،وقد أحاط بها الوادي.انظر: الحميدي . الروض المعطار .337
 7 - ابن عذاري . البيان المغرب . 95:3 .

<sup>8 -</sup> الحميدي . حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 48 ، ابن خلدون . التاريخ . 326:7/4 .

<sup>9 -</sup> المراكشي . المعجب . 89 .

<sup>10 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 94:3 .

<sup>11 -</sup> ابن الخطيب . رقم الحلل . 40 .

<sup>12 -</sup> ابن دراج . ديوان . 55 .

## المهدي يصبح خليفة من جديد:

دخل المهدي قرطبة وأخذت له البيعة للمرة الثانية ، وكان هشام المؤيد أول من بايعه (1) ، ثم أقسم ألاً يستقر حتى ينتهي من أمر البربر . وخرجت جميع جيوشه مع النصارى ، في 6 ذي القعدة سنة 400هـ (2) ، ورد في البيان المغرب ((كان مع ابن عبد الجبار يومئذ نحوا من ثلاثين ألف فارس دون النصارى ، وكانوا في تسعة آلاف ، فتوجه بهم الباع البربر)) (3) ، بينما النسبة بين البربر وأعدائهم تقدر بواحد مقابل أحد عشر (4) .

التقى المهدي والنصارى مع البربر عند وادي آروه (5) بالقرب من رندة (6) ، في 6 ذي القعدة سنة 400ه. ، واقتتلوا قتالا شديدا ، ولاقي المهدي والنصارى عناء كبيرا (( وبكوا من البربر قتال المستميت الذي لا يطمع في الحياة )) (7) وفي المعركة ثأر البربر لهزيمتهم في موقعة عقبة البقر ، وهزم المهدي ، وقتل عدد كبير من قدواده ، وأكثر من ثلاثة آلاف من النصارى ، وغرق منهم في الوادي خلق كثير (8) ، ويشير ابن دراج إلى انتصار البربر في هذه المعركة ، بقوله (9) :

و دنوا لها في آر تحت صوارم وريَتْ بعزِّ المسلمين زُنودها

ومن باب التفاخر ، يروى عن بعض ضربات الفرسان من البربر في هذه المعركة ، حتى أصبحت مثلا بين الناس آنئذ ، وتذكر الرواية أسماء أصحابها: ((كان من عجائب الضراب ، يوم آره المتحدث عنه في الآفاق ، إلى اليوم ثلاث ضربات ، ما سمع بمثلها في الدهر ، مضاء سيوف وقوة سواعد ، لبيضة التي حملت إلى مدينة برشلونة ، والتي وضعتها الإفرنجة في الكنيسة هناك ، اعتبارا ومعذرة ، وضربة حباسة بن ماكسن الصنهاجي فارسا آخر منهم ، بدرع حصينة ثقيلة فهتكت الزرد وقدته، وقدت حنب لابسه فجدلته ، وضربة

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 95:3

<sup>96:3</sup> . المصدر نفسه 2

<sup>3 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه . .96:3

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . . 96:3

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 96:3 . ابن الخطيب. يسميه ((بوادي يارو من أحواز مربلة)) أعمال الأعلام . .115

<sup>6 -</sup> رندة:بالأندلس مدينة قديمة بما آثار كثيرة وهي على نهر ينسب إليها،ويصب في نهر لكة.انظر: الحميري . الروض المعطار . 269

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 115 .

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 98:3 ، ابن لخطيب . المصدر نفسه . 115 .

<sup>9 -</sup> ابن دراج . ديوان . 55 ، الذخيرة . ابن بسام . 1/1 . 69 .

هلول بن تمايت الدمري يخطم فرس علج منهم ففصلت حديدي اللجام ، ولحيتي الفرس جميعا ، ورمت بخطمه وما تكنفه من الحديد ، وحر الفرس لفيه ، فصارت هذه الضربات أعجوبة عند الناس )) (1) .

عاد المنهزمون إلى قرطبة غاضبين ، وأكثروا في القتل من عامة الناس ، ولاسيما كل من يشبه البربر على نحو ما ، وكل من أراد أن ينتقم من شخص صاح فيه هذا بربري ، فيقتلونه دون أن يسألوه ، وقتلوا الأطفال وشقوا بطون الحوامل (2) .وحدث أن أخذ جندي نصراني ابنة رجل من البادية ، جميلة حسنة ، وعرف أبوها الجندي الذي أخذها ، فشكاه إلى واضح ، وقال :إلها ليست بربرية ، فرد عليه قائلا :لا تتكلم في شيء من هذا ، فما إلى ردها من سبيل ، وعلى هذا عاهدناهم ، مضى الرجل باكيا إلى الجندي ، وبذل له أربعمائة دينار ذهبى ، مقابل ردها إليه ، فأخذها منه ثم قتله (3) .

وطلب المهدي من النصارى معاودة القتال إلى جانبه ، فرفضوا طلبه ، محستجين بالخسائر التي لحقت بهم ، ثم رحلوا إلى بلادهم في 23 ذي القعدة سنة 400هـ (4). ورغم جميع المساوئ التي ارتكبها النصارى فقد حزن أهل قرطبة لرحيلهم ، يقول ابن عذارى: ((كان لأهل قرطبة لفراقهم أكبر هم ، حتى كان بعضهم يلقى بعضا فيعزيه كما يعزى من فقد أهله وماله ، أسفا على رحيلهم من وصول البربر إليهم )) (5) .

أما المهدي فقد عدل عن قتال البربر ، قميبا منهم ، واكتفى بحفر خندق حول قرطبة، وإقامة سور خلفه (6) ، لكن القدر أراد أن يسقط بيد الصقالبة لابيد البربر ، كما سنرى.

لقد كان وضع قرطبة يسوء بالتدريج ، ويزداد التفكك بين عناصره ، وكان من المهدي ، مظاهره أن الصقالبة وأغلبهم من المعارضين ، استغلوا الفرصة السانحة للانتقام من المهدي ، الذي يصوره المقري ، بقوله: (( ولقد كان قيامه مشؤوما على الدين والدنيا ، فإنه فاتح أبواب الفتنة في الأندلس ، وماحي معالمها ، حتى تفرقت الدولة ، وانتثر السلك ، وكثر

<sup>1 -</sup> العبادي،أحمد مختار . صورة من حياة الحرب والجهاد في الأندلس . 88 ، نقلا عن مفاخر البربر لمؤلف مجهول .ورقة 158 .

<sup>2 -</sup> ابن عذارى . البيان المغرب . 97:3

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 97:3.

<sup>. 116 .</sup> أعمال الأعلام . 99:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 116 . 4

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 99:3

<sup>116</sup> . أعمال الأعلام . 99:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 6

الرؤساء ، وتطاول العدو إليها ، وأخذها شيئا فشيئا حتى محا اسم الإسلام منها )) (1) .ثم دعم الصقالبة التجار الذين أثقل عليهم بطلب الأموال ، فقاموا يتزعمهم واضح بقتله ، في 8 ذي القعدة سنة400 هـ ، بعد أن أجلسوا هشاما المؤيد مرة ثانية (2) . توهم واضح أن المستعين والبربر سوف يعترفون بهشام بن الحكم ، صاحب البيعة في أعناقهم ، لكنه وجدهم على غير ما توقع، وعرف أن له أعداء في قرطبة ، يرون مصلحتهم في أن يؤيدوا المستعين ، وقد أرسلوا إليه سرا أن يعود إلى قرطبة وحددوا له يوما ، وألهم سوف يسلمون المدينة ، ووعدهم المستعين بتحقيق رغبتهم ، ولكن واضحا تفطن للمؤامرة وقضى على المتآمرين ، وأخفق المستعين بعد أن واجه هجوما عنيفا(3) .

جأ واضح لدعم موقفه إلى كسب ودِّ النصارى في الشمال ، ولكن ملوك النصارى وحدوا الفرصة سانحة للاستيلاء على كل ما يرغبون بقليل من التهديد والوعيد ، دون حاجة إلى القيام بحملات حربية ، وإلاَّ سوف يساعدون المستعين والبربر ، وتنازل لهم واضح والأندلسيون على أكثر من مائتي حصن سنة 400ه. واتخذ ملوك النصارى الحادث مسئلا يحتذى ، فقد طلب ملك نصراني آخر ، التنازل على عدد من الحصون فكان له ما أراد(4). وبذلك أضاعوا كل ما كسبته الخلافة أيام الحكم المستنصر بالله والمنصور بسن أبي عامر وابنه المظفر عبد الملك (5) . وعلى هذا النحو ازداد المستعين والبربر عزما على دخول قرطبة ، بعد حصارها أكثر من شهر ونصف(6) ، انعدمت فيها الأقوات وتفشى الوباء ، وهدمت السيول جوانب كثيرة من قرطبة ، ومات نحو خمسة آلاف ردما وغرقا ، وذهبت أمتعة الناس وأموالهم (7) . وكان واضح يرسل كتائب من الفرسان إلى القرى والأقاليم ينهبونها ويعودون، لأن البربر كانوا يمنعون دخول الأغذية إلى قرطبة ، وهدو ينسب ذلك ينهر البربر، فترح أهل الأرياف إلى العاصمة أفواجا ، خوفا على نفوسهم ، وفنيت مواشيهم ،

1 - المقرى . نفح الطيب . 577:1 .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 99:3 - 100.

<sup>3 -</sup> مكي، الطاهر أحمد . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . 120 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 103:3 - 104

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . . 5

<sup>6 -</sup> مكي،الطاهر أحمد . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . 121 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 105:3 .

ومات أكثرهم جوعا بها ، بعد أن (( أكل الناس الدم من مذابح البقر والغنم ، وأكلوا الميتة والجيف ، وكان قوم في السجن فمات منهم رجل فأكلوه ، ومع هدذه المحدن كانوا يشربون الخمر ظاهرا ، وأصبح الزنا مباحا ، واللواط غير مستور ، ولا ترى إلاً مجاهرا . معصية )) (1) .

ونسب الجنود إلى واضح ما حلَّ هم من نكبات ، وعلى رأسهم قائد الشرطة الصقلبي ابن أبي وداعة (2) ، عدوه الشخصي ، فأخذ يغذي هذا السخط ضده ، وحين أحسس واضح بضعف مواقفه ، حاول مصالحة البربر ، ولكن ابن أبي وداعة أدرك أنه يدبر للهرب فاقتحم عليه قصره ، قائلا له: (( لقد أسرفت في الأموال ، ثم تعتزم بعد ذلك على مصالحة البربر )) (3) . ثم قتله بسيفه في 15 ربيع الأول سنة 402هـ ، وحمل عليه القصوم ، واحتزوا رأسه ، وطافوا به البلد ، وألقوا حسده في الرصيف ، إلى جانب جثة المهدي (4) .

ومر عام ونصف قبل دخول المستعين بالله قرطبة ، كان فيها حكم ابن أبي وداعة حاجب هشام المؤيد ، يتميز بقسوة متناهية ، ودفع بالفقهاء درجات إلى الوراء، ودعا إلى الجهاد (5) ، فازداد الأندلسيون كراهية للبربر ، وقتلوا كل من أتى على ذكر الصلح معهم ، قتلوا في الحال رجلا من وجوه أهل العلم ، قال في الجامع :اللهم أصلح علينا ، وقال آخر :إن الله أحب الصلح ، فقتل في الحين ، ومثل ذلك كثير (6) .

وقد عجل باضطراب النار ، حادث وقع في ذي الحجة سنة 402هـ ،إذ تقدم خمسة من جماعة البربر ، على رأسهم حباسة بن ماكسن ، قرب قرطبة ، وهو لا يعبأ بالقرطبيين لشجاعته وبسالته ، فهجموا عليه ، مع سبعين فارسا ، وبعد اقتتال شديد ، طعن حباسة وسقط على فرسه ، وأسر ، فلما عرفوه ، قتلوه بوحشية ، وقطعوه قطعا ، وتمادوا لحمه فأكلوه ولما سمع أخوه حبوس بن ماكسن ، وعمه زاوي بن زيري ، قاتلوا أهل قرطبة قتالا لم يسمع عمثله قط ، حتى قيل عن الجند الذين خرجوا إلى البربر ، لم يفلت منهم فارس (7) .

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر السابق . .3:106

<sup>2 -</sup> ابن عذاري.المصدر نفسه. 3: 105.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه . 105:3

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 105:3 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 118.

<sup>5 -</sup> مكي،الطاهر أحمد . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . 123 .

وفي 26 شوال سنة 403 هـ الهزم أهل قرطبة ، ودخل المستعين بـالله في اليـوم الموالي القصـر ، وأحضر هشاما المؤيد ، ووبخه على نقضه العهد ، فاعتذر له هشام على أنه مغلوب على أمـره . واختلف في أمـره ، فقيل :إنه قضي عليــه عند دخــول المسـتعين القصر ، وقيل: إنـه فرّ بين يديه (1) ، وإن كان اسم هشام سوف يظهر فيما بعد. كمــا سنرى

وبعد أن حلَّ المستعين بالله بجيشه مدينة الزهراء ، جاء القرطبيون إليه ، متلقين له ومسلمين عليه ، نشد متمثلا (2) :

إذا ما رأوْني طالعا من ثنيَّة يقولون:من هذا؟ وقد عرفوني يقولون لي:أهلا وسهلا ولو ظفروا بي ساعة قتلوني

ولما استتب الأمر للمستعين بالله ، أخذ نظم شؤون الحكومة المضطربة ، ولكن الفوضى كانت قد سرت إلى جميع النواحي ، وقصر نفوذ الحكومة على قرطبة وما جاورها (3) ، وتولى البربر المناصب الهامة في الدولة ((فكان منهم الحاجب والوزير)) (4) ، لأهم رفعوا المستعين بالله إلى الخلافة ، فكافأهم بأن قسم بعض أقاليم الأندلس والعدوة على زعماء قبائلهم ، فأعطى صنهاجة إلىبيرة (5) بين ماكسن وذريته ، وأعطى جوف البلاد (7) لمغراوة (8) .

\_\_\_\_\_

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر السابق . 113:3 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 12:2 .

<sup>3 -</sup> عنان، محمد عبدالله . الدوالة العامرية و سقوط الخلافة الأندلسية . 157 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 114:3

<sup>5 -</sup> إلبيرة:مدينة بالأندلس،فهي بين القبلة والشرق من قرطبة،وبين إلبيرة وغرناطة ستة أميال،وهي من قواعد الأندلس الجليلة،والأمصار النبيلة،خربت في الفتنة وانفصل أهلها إلى مدينة غرناطة،فهي قاعدة كورها.انظر:الحميري . الروض المعطار . 28 - 29 .

<sup>6 -</sup> حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي ،يكني أبا مسعود،دخل مع عمه زاوي بن زيري الأندلس ،وفي عهد الفتنة انحازوا إلى غرناطة،ثم آثر زاوي العودة إلى إفريقيا،فأقام ابن أحيه حبوس ملكا عظيما،وكان داهية شجاعا،وحامي رعبته ممن جاوره من سائر البرابرة المنتشرين حوله،ودامت رياسته إلى وفاته سنة 428هـ أو إلى 429هـ . انظر:ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 459 ، الأمير عبد الله. كتاب التبيان . 1962 - 29 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 3: 112،143،190 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 229، والإحاطة لنفس المؤلف . 1: .477،486

<sup>7 -</sup> حوف البلاد: انحاء في الشمال إلى عمل إشبيلية . انظر: الحميري . الروض المعطار . 27،611 .

<sup>8 -</sup> مغراوة:وهم أبناء مغراو بن يَصْلُتن،وجدهم الأكبر هو زانا بن يحي،وهم أشقاء بني يفرن،وبني واسين . انظر:ابن حزم .جمهرة أنساب العرب . 498 ، بوزياني،الدراجي . القبائل الأمازيغية . 159:1 .

وأعطى سرقسطة (1) لمنذر بن يحي التجيبي (2)، وأعطى جيان(3) لبني برزال(4) وبني يفرن (5)، وشذونة (6) ومورور (7) لبني دَمَّر(8) وأزداجة (9)، وغير ذلك من الحصون (10).

2 - كان منذر بن يحي التحييى، صاحب سرقسطة، رحلا من عُرض الجند، وترقى إلى القيادة آخر دولة ابن أبي عامر، وتناهى أمره في الفتنة إلى نيل الإمارة. وقد ساعد المستعين في الغدر بهشام مولى نعمته، كما قتل ضيفه محمد بن المستعين. وكان كريما وهب لقصاده مالا عظيما، فوفدوا عليه وعمرت بذلك حضرته، فحسنت أيامه وهتف المداح بذكره، إلى أن لقي حتفه على يد رجل مارد من بني عمه، يقال له عبد الله بن حكيم، وكان مقدما في قواده ، وذلك في آخر ذي الحجة سنة 430هـ. انظر: ابن بسام. الذخيرة 1/1: عمال 180\_64،65، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 175. 180\_10 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 175. 180\_10 ، ابن سعيد . المغرب . 201\_196 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 196\_100 .

3 - حيان:مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة عشرون ميلا،وهي كثيرة الخصب،رحيصة الأسعار.وتقع حيان على سفح حبل عال حدا،وهي حصينة.ومن أمثال العامة:يذكر البلدان ويسكن جيان،ولها أقاليم كثيرة وقرى عامرة،وتغنى بها الشعراء.انظر:الحميري الروض المعطار .184\_183 ، الإدريسي.القارة الإفريقية و جزيرة الأتدلس.من ( نزهة المشتاق) .295 .

4 - بنوا برزال فخذ من زناتة، وكانوا يسكنون أرض لمسيلة، ودخلت قبيلة بني برزال في طاعة ابن حمدون دون صعوبة، وقد عبر كثير منهم إلى الأندلس بعد أن طلب جعفر بن حمدون من الخليفة الحكم الإذن لهم، وقد دخل كثير منهم في خدمة خلفاء بني أمية فقويت شوكتهم فكونوا إمارة مهمة عقب الفتنة كانت أهم مدفحا قرمونة، وتشتت جمعهم وانحسر نفوذهم عقب مقتل زعمهم محمد ابن عبد الله المبرزالي، في نحاية الحرب التي خاضوها ضد المعتضد بن عباد. انظر: ابن عذارى . البيان المغرب . 2: 267 - 268 ، ابن حدوق التاريخ . 174 - 324 ، مؤلف مجمهول . مفاحر البربر . 44 .

5 - بنوا يفرن:وهم أبناء يفرن بن يصلتن،وجدهم الأكبرهو شانا بن يحي،وإخوالهم مغراوة وواسين،وبلادهم قــرب مدينــة تلمســان بالجزائر.واستولى بنو عباد على ملكهم بعد غدرهم لأميرهم أبي نور بن أبي قرة اليفري. انظر: ابــن حــزم . الجمهــرة .498 ، ابــن عذارى.البيان المغرب.370،433،113،243،370 - 371 ، ابن خلدون .التاريخ.7/4 :324 ، مؤلف مجهول . مفاحر البربر.45 ، بوزياني،الدراجي.القبائل الأمازيغية . 156:1 - .159

6 - شذونة:بالأندلس، وهي كورة متصلة بكورة مورور، وهي كورة جليلة القدر، جامعة لخيرات البر والبحرن. ومن كور شذونة، شريش
 وفيها كانت الهزيمة على لذريق حين افتتحت الأندلس على يد طارق بن زياد، كما تقدم. انظر: الحميري. الروض المعطار. 339.

7 - مورور:بالأندلس،وهي متصلة بأحواز قرمونة من جزيرة الأندلس،وهي في الغرب والجوف من كورة شذونة،وهي من قرطبة القبلة والغرب . انظر: الحميري . الروض المعطار . 564 .

8 - بنوا دمَّر من بربر تونس ومن بطون زناتة، وهم خوارج إباضية، وفد حدهم أبو تزيري إلى الأندلس أيام النصور بن أبي عامر، وفي أثناء الفتنة استقر أبو تزيري في مورور و بسط عليها سلطانه .و بعد وفاته سنة 403هـ ، خلفه ولده نوح بن أبي تزيري و حكم حوالي ثلاثين سنة ثم خلفه ولده محمد بن نوح سنة 433هـ إلى أن غدر به المعتضد بن عباد سنة 445هـ ثم خلفه ابنه مناد بن محمد بن نوح الذي يلقب بعماد الدولة إلى أن سقطت دولتهم الصغيرة في يد بني عباد سنة 458هـ ، و توفي مناد هذا سنة 468هـ .انظر ابن عــذارى. البيان المغرب .152 168، 169، ابن الخطيب. أعمال الأعلام .238، 70، عنان محمد عبد الله .دول الطوائف .152 ، بوزيــاني، الدراجي .القبائل الأمازيغية .1: .171

9 - أزداحة بن برنس بن مادغيس بن بَر وهي قبيلة بربرية حلت بالأندلس .انظر:ابن حزم .جمهرة أنساب العرب .495 .ابن الخطيب. أعمال الأعلام . 66 ، 119 .

10 - ابن عذاري . البيان المغرب . 113:3هـــــــ 114 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 119،121 .

وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب ، يسميان القاسم (1) وعليا (2) ابني حمود بن ميمون بن أحمد بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، فقوَّدهما المستعين على المغاربة ، ثم ولَّى أحدهما سبتة (3) وطنجة (4) ، وهو الأصغر منهما ، وولَّى القاسم الجزيرة الخضراء (5) .

ولما بلغ الخبر عبد الله البرزالي من رؤساء البرابرة ، تقديم ابني حمود الإدريسي ، دحل على المستعين ، وقال له: (( يا أمير المؤمنين ، بلغني أنك وليت كبني حمود العلويين على المغرب ، قال: نعم ، قال له: أليس العلويون طالبين قال: نعم قال: تأتي إلى خشاش تردهم

1 - هو القاسم بن حمود العلوي، ويلقب بالمأمون، ويكنى بأبي محمد ، عمره سبعون سنة ولي الخلافة مرتين ؟الأولى بعد قتل أحيه على ابن حمود الناصر . وفر إلى إشبيلية تاركا ابن أحيه يحي الذي يرى أن الخلافة أخذت منه لخلافة قرطبة ، ثم تقلدها ثانية سنة 414هـ بعد سوء الأحوال و خوف يحي المعتلي بالله على نفسه من حنده البربر و السود و القرطبيين . و بطرد القاسم من قرطبة إلى إشبيلية من قبل أهل قرطبة ، توصد الأبواب أمامه من قبل بني عباد يتحه إلى شريش ، و يعتقل من قبل ابن أخيه يحي المعتلى ، و يسجن في مالقة مدة ثلاثة عشر عاما إلى أن قتل سنة 427هـ دام حكمه في المرتين أربع سنوات و ثلاثة و عشرين . انظر ترجمته : الحميدي . حذوة المقتبس . 23 ، الضبي . بغية الملتمس . 28 ، ابن حزم . رسائله 2: 201 ، ابن بسام الذخيرة . 1: 481 ، ابن عذارى . البيان المغرب 3: 124،133 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 133،130 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 124 ، ابن خلدون . التاريخ 74/3: 313 ، المقري . نفح الطيب . 1 ، 431 ، ابن الأثير . الكامل في التاريخ . 7: 286 ، التنسي ، أبو عبد الله . تاريخ دولة الأدارسة (من كتاب نظم الدر و العقيان).

2 - هو علي بن حمود العلوي، أبو الحسن الناصر لدين الله، حاكم سبتة من قبل المستعين بالله، ثم أخذ يخطط ليتولى حكم الأندلس، فاعتمد على أخيه القاسم حاكم الجزيرة الخضراء، وخيران العامري حاكم المرية. وزعم على هذا أن هشاما المؤيد أرسل له بكتاب يوصيه فيه بولاية عهده، وإذا قتل يثأر له. واستطاع على بن حمود أن يجمع الأنصار، وتولى الخلافة، بعد قضائه على المستعين في 22 محرم سنة 407هـ، وقتله صقالبته في الحمام في 2 ذي القعدة سنة 408هـ، وله من الولد يحي وإدريس. ودان حكمه سنة واحدة وتسعة أشهر وتسعة أيام. وتولى الخلافة بعده أخوه القاسم. انظر: ابن حزم. رسائله. 1992. ابن بسام . الذخيرة. 1/1: 37هـ 1843ـ 184. الحميدي. حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس . 5505ـ 50. ابن عذارى . البيان المغـرب . 114:3116،119 ـــ 124 ـــ المراكشــي المعجب 98 . ابن الخبل . الحلم . 128ـ 129. ابن الأثير . الكامل . 285ـ 284. ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 328ـ 129. القــري . نفــح خلدون . التاريخ . 1/1: 328 . التنسي . تاريخ دولة الأدارسة ، (من كتاب نظــم الــدر والعقيــان) . 55ـــ 59 . المقــري . نفــح الطيب . 131.

3- سبتة: مدينة على شاطئ البحر المتوسط، في شمال المغرب الأقصى ، وهي تقابل الجزيرة الخضراء ، وهي عبارة عن شبه جزيرة يطيف بما البحر من جميع جهاتما إلا من جهة المغرب . انظر: ابن حوقل . صورة الأرض . 78 . الإدريسي . القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس (من كتاب نزهة المشتاق) . 247 ، الحميري . الروض المعطار . 303 .

4- طنجة: مدينة بالمغرب الأقصى ،قديمة على ساحل البحر ،تقع عند الطرف الشرقي من مضيق جبل طارق ولا يفصلهما عن الأنـــدلس سوى ثمانية عشر كيلو مترا. انظر: ابن حوقل . صورة الأرض . 79 ، الإدريسي.القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس(من كتـــاب نزهـــة المشتاق) . 249 ، الحميري .الروض المعطار . 395 .

5 - ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 114 .

تعابين قال :نفذ الأمر في ذلك )) (1) .

و بهذا بدأ الحموديون يتجهون إلى حكم الأندلس و بخاصة ألهم من النسب الشريف — كما تقدم - و ينتمون من حيث الخؤولة إلى البربر ، فتعصب معهم الكثير (2) .

وهذا ما شجع على بن حمود يطمح إلى الخلافة في الأندلس ، إلى جانب تعصب البربر له ، نجد خصوم المستعين بالله ، منهم خيران العامري ، صاحب المرية - كما سنرى - كان من مؤيدي الخليفة هشام المؤيد بالله ، و قد دعا له في الأقاليم التي سيطر عليها ، راسله علي بن حمود بزعمه أن هشاما المحاصر في قرطبة من قبل المستعين بالله أرسل له كتابا يوصيه فيه بولاية عهده ، و إذا قتل يثأر له (( ذلك أن هشام لما رأى ما آلت إليه الأمور في دولته قد منح علي بن حمود ولاية عهده و أوصى إليه بالخلافة من بعده و أرسل إليه ذلك بسبتة سرا و ولاه طلب دمه و استكتمه السرحتي يحين الأوان لذلك)) (3) .

و بالرغم من أن المستعين الظافر هو الذي ولى الحموديين المغرب إلا أنه أخذ يخشى طموح على بن حمود ، فكلف قاضي سبتة محمد بن عيسى و الفقيه ابن يربوع كبيرها بمهمة مراقبة تحركاته ، فقتلهما على بن حمود سنة 404 هـ (4) . ولما عزم الخروج من طاعـة المستعين الظافر خاطب أحاه القاسم فهرب من قرطبة إلى الجزيرة الخضراء (5) .

و بإشاعة دعوة علي بن حمود بالأندلس أيدها المعارضون للخليفة المستعين الظافر و على رأسهم عامر بن فتوح الفائقي (6) . و كتب إليه كذلك خــــيران العامري يدعوه إلى الأندلس لتولى الأمر فيها لإنقاذها من الحالة المتردية التي وصلت إليها .

هذا كسب على بن حمود قوة العامريين و كذلك شرعية الحكم لأنهم من مؤيدي الخليفة هشام المؤيد بالله و هو الخليفة الشرعي في نظرهم ، فعبر المضيق من سبتة إلى الجزيرة

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر السابق . 3 - 114

<sup>2 -</sup> ابن خلدون . التاريخ . 7/4

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 114 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 121 .

<sup>4 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه . 3: 115 ، ابن الخطيب المصدر نفسه . 121 .

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 115

<sup>6 -</sup> هو عامر بن فتوح الفائقي مولى فائق ، مولى الحكم المستنصر بالله . انظر : الضيي. بغية الملتمس . 24 .

الخضراء سنة 405هـ (1) ،وسار إلى مالقة (2) فسلمه عامر بن فتوح المدينـة وتملكها على بن حمود (( ما و صل إلا لنصرة هشام ))(3) فانضم إليه جماعة من الناس ،(( و أتاه خيران العامري و زاوي بن زيري و حبوس بن ماكسن بن زيري و إحوتـه و بنـو عمـه الصنهاجيون فعظم شأنه و قوي أمره و حارب بهم سليمان)) (4) .

و بهذا نشبت معركة شديدة انتهت بانتصار علي بن حمود وهزيمة سليمان الظافر ، ودخـــل علي بن حمـــود قرطبة ، وطمع ((أن يجد هشاما المؤيد بالله حيا فلم يجده ، و ذكر أنه قتل و عرض عليه قبره فأخرجه ثم دفنه )) (5) .

وإثر ذلك أحضر سليمان الظافر و ضرب عنقه، قائلا بالبربرية : (( لا يقتل الزلطان الإلطان )) (6) ، ثم قتل أخاه أمام أبيهما الحكم الذي قيل إن علي بن حمود قال لله : ((يا شيخ هكذا قتلتم هشاما! فقال : لا و الله !ما قتلناه ولا هو إلا حي يرزق فعند ذلك عجل علي بقتله )) (7) ، و كان ذلك في المحرم سنة 407هـ (8) .

هكذا زالت دولة بني أمية من الأندلس بعد أن عاشت منذ دخول عبد الرحمن الداخل حتى مقتل سليمان الظافر مائتين وثمان وستين سنة (9) أنهاها الخصوم الحموديون للأمويين و جلس على عرش الخليفة على بن حمود .

# على بن حمود الناصر لدين الله:

بمقتل سليمان الظافر بويع علي بن حمود في اليوم الثاني بعد أن أدرك بثأر هشام المؤيد و لم يتخلف أحد عن بيعته و تسمى بالناصر لدين الله (10) .

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: .116

<sup>2 -</sup> مالقة مدينة بالأندلس على شاطئ البحر تقع بين الجزيرة الخضراء و المرية .انظر : الحميري .الروض المعطار .517.

<sup>41: 1/1.</sup> البيان المغرب.ابن بسام . الذخيرة . 1/1

<sup>4 -</sup> ابن عذاري. المصدر نفسه . 3: 120

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .3: 117. ابن بسام . الذخيرة .1/1 .

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 121 .

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . . 121

<sup>8 -</sup> لحميدي . الجذوة .20 الضبي . بغية الملتمس .25 ابن بسام . الذخيرة . 1/1 : 41 ابن عذارى. البيان المغرب .117 .ابن الخطيب . المصدر نفسه .121 .

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: 115.

<sup>10 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/1 : 97 ، ابن حزم . رسائله . 2: 199 .

استهل علي بن حمود حكمه بوضع حد للفوضى ، إذ رفع الحجاب ، و جلس للمظالم بنفسه ، وأقام الحدود لا يحاشي فيها أحدا ، فانتشر العدل و أمنت السبل ، و رخى السعر ، وعاش الناس أحسن معاشرة قريبا من سنة (1) .

ومن الأمثلة على ذلك: ((ضرب عنق أحد البرابرة على حمل عنب قال أخذته كما يأخذ الناس ، فأمنر به فقتل و طيف برأسه بسائر البلد )) (2) .

بفضل هذه السياسة السمحاء أمن أهل قرطبة على أنفسهم و أملاكهم ، فعدادوا إلى مباشرة أعمالهم و هم ينعمون بالأمن يشجعهم على ذلك عدل الخليفة (3). و كان من معاونيه في الحكم جماعة من أولياء الخلافة السابقين مثل أبي الحزم بن جهور و أحمد بن برد و غيرهم (4) .

على أن خيبة الفتيان العامريين كانت كبيرة ، و على رأسهم خيران العامري الذي كان يأمل عند دخول قرطبة مع علي الناصر ، (( أن يجد هشام المؤيد حيا ،فلم يجده ))(5) خشي سطوة علي الناصر ، فغادر قرطبة و سار إلى شرق الأندلس حيث العامريون و أنصارهم (6) .و أعاد الدعوة للأمويين في شخص مرشح جديد منهم :هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر (7) .

وكان قد فر من قرطبة إلى حيان ، فاستدعاه حيران و بايعه مع الفي تيان العامريين و لقبوه بالمرتضى (8) . و انضم إليهم المنذر بن يحي التجيبي صاحب سرقسطة و معه قوة من المرتزقة (9) .

<sup>1 -</sup> التنسى تاريج الدولة الأندلسية . 59 ، ابن عذاري. البيان المغرب . 3: 122 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . .129

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 121 .

<sup>3 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 229.

<sup>4 -</sup> ابن عذاري .البيان المغرب .3: 122

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 41 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 130 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3 - 122.

<sup>7 -</sup> هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر

<sup>8 -</sup> الحميدي . حذوة المقتبس .22 . الضبي . بغية الملتمس .27 ، ابن عذارى . البيان المغرب .3: 122 ، ابن حزم . رسائله.2:

<sup>. 132 ،</sup> ابن الخطيب .أعمال الأعلام .130-132 ، المقري .نفح الطيب .1: 483 .

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 121 - 122 .

و لما أحس المرتضى بقوة من نفسه أعلن الثورة بقواته وسار إلى غرناطة (1) يريد الاستيلاء عليها، كما سنرى .

استمرت العلاقات الحسنة بين أهل قرطبة و علي الناصر مدة ثمانية أشهر ، و بعدها أحس من الناس الميل إلى بني مروان ، بظهور المرتضى ، و أنس منهم الكراهية لدولته (2) .

و مهما يكن من أمر فقد مال علي الناصر سريعا إلى البربر و آثرهم و أغضى على مساوئهم (3) ، وراح يصب (( على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل و المغارم ،و انتزاع السلاح منهم ، و هدم دورهم و قبض أيدي الحكام عن إنصافهم و أغرم عامتهم ، وتوصل إلى أعياهم بقوم من شرارهم )) (4) . و عزم على إحسلاء قرطبة ، و إبادة سكالها، فلا يعود للمروانيين سلطان (5) فاضطر أهل قرطبة إلى لزوم بيوهم في النهار ، وانطمروا في بطون الأرض ، وقلما يخرجون ، حتى خلت الأسواق من الناس ، و إذا دنا المساء حرجوا من بيوهم في جنح الظلام لبعض حاجاهم (6) .

هذا ما جناه أهل قرطبة بعد رفضهم لسياسة العدل . ومن الشخصيات التي تعرضت لامتحان علي الناصر و اضطهاده ، أبو الحزم بن جهور و أحمد بن برد و غيرهما (7) .

و لما اشتدت وطأة على الناصر ، أظلمت الدنيا على أهل قرطبة لجأوا إلى الله تعالى (( فسلط عليه بعض صقالبة بني مروان ، و كان على استخلصهم لنفسه و أمنهم على مهجته ، فدخل معهم الحمام ليلة ، و هم ثلاثة فقتلوه من غير مواطأة أحد)) (8) .

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب أعمال الأعلام . 130 .

<sup>2 -</sup> ابن بسام . الذخيرة. 1/1: 99 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 99

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 99 ، ابن عذاري البيان المغرب . 3: 123 .

<sup>5 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 99

<sup>6 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه. 1/1: 100 . ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 123 .

<sup>7 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 100

<sup>8 -</sup> التنسى ،أبو عبد الله. تاريخ دولة الأدارسة ( من كتاب نظم الدر والعقيان) . 58-59 ، الذخيرة ابن بسام .1/1 :100-101 ، ابن عـــذارى . البيان المغرب . 3: 122 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام .139 ، المقري . نفح الطيب . 1: 483 ، الضبي . بغيــة الملتمس . 22 .

ولما استطال نساؤه لبثه في الحمام ، دخلن عليه ، فوجدنه قتــيلا ، والــدم يســيل منه (1) ، وطار خبر مقتل علي الناصر في الآفاق ، و ابتهل الناس شكرا لله .(2).

### القاسم بن حمود:

استدعى أنصاره من زناتة ، أخاه القاسم من إشبيلية (3) ، و كان واليا عليها (4) دون ولي عهده يحي بن علي-كما سنرى-والي المغرب (5) .

بويع القاسم بن حمود بالخلافة بعد مقتــــل أخيه على النـــاصر بستة أيـــام في ذي القعدة سنة 408 هـــ ، و يلقب بالمأمون (6) .

و كان أول عمل قام به هو محاكمة الذين اغتالوا أخاه الناصر ، بعدما تأكد من عدم و حود أي تواطؤ ، (( و أقر الثلاثة الذين فتكوا بأخيه جريمتهم و نفوا عن جميع الناس المواطأة و التدليس فقتلهم القاسم لوقته )) (7) .

استهل القاسم المأمون حكمه بأن عدل عن سياسة الشدة التي انتهجها أخوه -كما تقدم -إلى سياسة اللين و المسالمة ، و أحسن إلى الناس و نادى بالأمان ، و أسقط عنهم ما كان أخوه قد طالبهم به ، و أقر القاضي و الحكام و الخدمة في مراكزهم و أسند للسودان أعمالهم (8) . وبذلك تنسم الناس روح الرفق واطمأنت بهم الديار (9) مستبشرين بالعهد الجديد .

و بعد سنة من حكم القاسم المأمون ، اصطدم بتمرد عبد الرحمن المرتضى في شرق الأندلس، فقد زحف بجيش من الأندلسيين و النصارى (10)، على غرناطة المساندة للخلافة .

<sup>1 -</sup> ابن بسام الذحيرة . 1/1 : 101 ، ابن خطيب أعمال الأعلام .. 129

<sup>2 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه. 1/1: 101 ، ابن عذاري البيان المغرب 3: 122.

<sup>3 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه. 3: 122 ، ابن بسام المصدر نفسه. 1/1: 101 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام .129.

<sup>4 -</sup> التنسى أبو عبد الله.تاريخ دولة الأدارسة .(من كتاب نظم الدر و العقيان )..59

<sup>5 -</sup> التنسى ، أبو عبد الله. تاريخ دولة الأدارسة (من كتاب نظم الدر والعقيان) . 59.

<sup>6 -</sup> ابن بسام .الذخيرة .1/1: 480 ، ابن عذارى. البيان المغرب.3 :130 ، ابن الخطيب. أعمال الأعسلام.130 ، ابسن حزم .رسائله.2: 200 ، ابن خلدون .4/7 : 331 .

<sup>. 481 . 1/1</sup> فسه . 3 . 130 ، ابن بسام المصدر نفسه . 1/1 فسه . 1/1 و 7

<sup>8 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 481 ، ابن عذارى البيان المغرب3: 130.

<sup>9 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 481.

<sup>. 125: 3 .</sup> المصدر نفسه . 1/1: 453 ، ابن عذارى . المصدر نفسه . 125: 3 - ابن بسام . المصدر نفسه . 10

الأموية ، و على رأسها زاوي بن زيري الصنهاجي (1) و رغم أن القوتين غير متكافئتين فقد انتصر البربر و هم الأقل عددا وعدة ، (( اجتمع بصنهاجة دون الألف من حيرة الخيرة ، وكان الطوائف الباغية في نحو من أربعة ألف فارس )) (2) و قتل المرتضى (3) وقد وصف ابن حيان هزيمة الأندلسيين بالمصيبة ، يقول (( فحل بهذه الوقعة على جماعة من الأندلس مصيبة سوداء أنست ما قبلها ، و لم يجتمع لهم على البربر جمعٌ بعد ، و أقروا بالإدبار ، و باعوا بالصغار)) (4) .

. بمقتل عبد الرحمن المرتضى ، و فرار حلفائه ، سر القاسم المأمون و هنأه الشعراء بهـــذا الانتصار منهم الرعيني الأعمى (5) ، يقول فيه(6):

لك الخير خيرانٌ مضى لسبيله و أصبح ملك الله في ابن رسوله و فُرِّق جمعُ الكفر و احتمع الورى على ابن حبيب الله بعد خليله

لكن هذا الانتصار الذي أحرز عليه البربر لم يؤد إلى استقرار الحكم بقرطبة طويلا، إذ سرعان ما فسح المحال لصراع داخلي بين أبناء الأسرة الحمودية (7) ، و ذلك بقيام يحي (8)

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 130 .

<sup>2 -</sup> الأمير عبد الله . مذكراته . 22 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 131 . العربي ، إسماعيل. دوله الأدارسة . 243 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 455 . ابن عذارى البيان المغرب . 3: 126 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 131 .

<sup>4 -</sup> ابن بسام الذخيرة. 1/1: 485. ابن عذاري البيان المغرب. 23: 127.

<sup>5 -</sup> هو أبو عبد الله محمد بن سليمان الرعيني، يعرف بابن الحناط ، لأن أباه كان يبيع الحنطة بقرطبة. وهو شاعر ضرير. يقول الحميدي والضبي فيه: ((كان ابن الحناط متقدما في الأدب والبلاغة والشعر ، وشعره كثير مجموع مدح الملوك)) . حـذوة المقتبس. 57. بغية الملتمس. 77. و ذكره ابن حيان بقوله : ((كان من أوسع الناس علما بعلوم الجاهلية و الإسلام ... حاذقا بالطب و الفلسفة ، ماهرا في العربية و الآداب الإسلامية )) . ابن بسام الذحيرة . 1/1: 438 . توفي بالجزيرة الخضراء قريبا من 430 هـ كما حددها صاحب الجذوة و صاحب البغية في الصفحات نفسها . أما ابن سعيد في المغرب 1: 123، و ابن بسام في الذحصيرة 1/1: 438 ، فإلهما قد حددا وفاته سنة 437 هـ في كنف الأمير محمد بن القاسم بن حمود صاحب الجزيرة الخضراء في عهد ملوك الطوائف ( 448)

<sup>. 124 : 1.</sup> الذخيرة . 1/1: 452 ، ابن سعيد . المغرب في حلى المغرب . 1: 124 .  $\,$ 

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 131 .

<sup>8 -</sup> هو يحي بن على بن حمود ، يكنى بأبي زكريا ، عمره 42 سنة لما بويع بالخلافة و لقب بالمعتلى بالله في المرة الأولى سنة 412هـ و دام حكمه في هذه المرة سنة سنة أشهر و نصف و في المرة الثانية بقي في قرطبة مدة ثلاثة أشهر و اثــنين و عشــرين يومــا في ســنة 416هـ. و بهذا قطعت دعوته عن قرطبة و استقر بقرمونة حاكما إلى أن قتل من قبل بني عباد سنة 427هـ. و كان من الولد الحسن و إدريس انظر ترجمته في : ابن حزم . رسائله 2: 202 ، الحميدي . حذوة المقتبس . 24-25 ، الضبي بغيــــة الملتمس . 30 ، ابــن بسام الذخيرة . 1/1: 316 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 3: 144 ، 131-145 ، ابن الخطيب أعمال الأعـــلام . 136،136 - 137 ، المراكشي . المعجب . 102-104 ، مؤنس ، حسين . موسوعة تاريخ الأندلس . 1 : 416 ، العربي ، إسماعيل . دولة الأدارسة . 266-253 .

والي سبت و أخيه إدريس (1) والي مالقة ،ابني علي الناصر، و كانا يظهران الولاء لعمهما (2) ثم عبر يحيي إلى مالقة و استخلف أحاه إدريس على سبتة (3). وجهز يحي جيشا قويا من أنصاره ، و زحف به على قرطبة ، وهو واثق من مؤازرة البربر له (4) ، وخشي القاسم المأمون العاقبة فآثر الانسحاب على الحرب، و غادر قرطبة إلى إشبيلية في ربيع الآخر سنة 412هـ، في خمسة فرسان من خواصه (5) ، وضبط البربر قصر قرطبة إلى أن لحق به ابن أحيه يحي كما سنرى .

# يحي بن علي الناصر:

دخل يحي بن علي الناصر قرطبة و تلقى فيها البيـــعة من البربر وأهـــل الأندلس في مستهل جمادى الأولى سنة 412هــ ، و تلقب بالمعتلي لله(6) .

كان يحي المعتلي بالله ، يجانب العصبية ،و يــــؤثر العـــــدل و يجزل العطاء لمن و فد عليه ، أو مدحه بشعــــره فأحبــــه النــاس (7) ، و كــــان من وزرائــه ، أبو العباس أحمد بن برد ، و ابن ذكــوان (8) الذي كــان يعيــــش أيــامه الأخيرة ،

1 - كان إدريسبن علي بن حمود واليا على مالقة ،ثم حل مكان أخيه بسبتة، وبعد مقتل هـــــذا الأخـــبر المعتلي بالله ،عـــبر إدريس إلى الأندلس، وتقلد الخلافة بماقة قاعدة المملكة الحمودية سنة 427 هـــ، وتلقب بالمتأيد بالله ، وبقي فيها إلى أن توفي سنة 431 هــــ انظر: الحميدي. حذوة المقتبس. 30 ، الضبي . بغية الملتمس . 37 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 32 191،191 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 430 ، ابن خلدون . التاريخ . 7 - 4: 330 ، التنسي ، أبو عبد الله . دولة الأدارسة ( من كتاب نظم الدر والعقيان) . 61 ، العربي ، إسماعيل . دولة الأدارسة . 263 .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب. 3: . 131

<sup>3 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام .131 ، المقري نفح الطيب . 1 486 .

<sup>4 -</sup> ابن بسام الذبحيرة. 1/1: 481 ، ابن عذارى البيان المغرب.3: 131 ، المقري.المصدر نفسه .1: 486 ، التنسي، أبو عبـــد الله. تاريخ دولة الأدارسة ، (من كــتاب نظم الدر و العقيان) . 59 .

<sup>5 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب .3 :131 ، ابن بسام الذحيرة . 1/1: 482 ، المقري المصدر نفسه .1 :486 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب .3: 131 ، ابن بسام الذخيرة 1/1 :482 ، ابن خلدون . التاريخ 4/7: 331 .

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: 132 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 132 .

<sup>8 -</sup> هو أحمد بن عبد الله بن ذكوان ،قال الجماعة على أيام المنصور بن أبي عامر و ابنيه عبد الملك المظفر و عبد الرحمن شنجول .و قـــد ظل جليل القدر إلى و فاته في الواحد و العشرين من رجب سنة 413 هـــ انظر ترجمته : النباهي . تاريخ قضاة الأندلس . 84 ، الضبي . بغية الملتمس . 186 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 215 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 3: 46 .

ومن كتابه أحمد بن برد (1)

أما القاسم بن حمود فقد كان أثناء ذلك ، قد استقر بإشبيلية، وبايعه فيها القاضي محمد ابن إسماعيل بن عباد -كما سنرى -وتلقب بالمستعلي (2) و قد تصالح مع عمه القاسم فقال في ذلك ابن حزم: (( خليفتان تصالحا و هو أمر لم يسمع بأذل منه و لا أدل على إدبار الأمور يحي بن على بن حمود بقرطبة و القاسم بن حمود بإشبيلية )) (3).

على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا، ذلك أن البربر أعلنوا خلعة يحي المعتلي في الثاني عشر من ذي القعدة سنة 413هـ(4)، فغادر قرطبة إلى مالقة .وفي نفس الليلة دخل القاسي المستعلي قرطبة تلبية لدعوة البربر و جددت له البيعة و تسمى بأمير المؤمنين (5) و بعد سبعة أشهر من خلافة القاسم ساءت العلاقات بينه و بين أهـل قرطبة بتسلط البربر (6) فقاموا (( بخلعه كلمة إجماع )) (7) وحاصروه في القصر فاضطر إلى مغـادرته و ذلك في آخر جمادى الثانية سنة 414هـ (8).

و بعد خروج القاسم حاصر قرطبة ،مدة خمسين يوما، و المعارك فيها كل يوم تتجدد إلى أن هزمه أهل قرطبة، و حينها غادر القاسم العاصمة إلى إشبيلية ،فسد أهلها أبواب المدينة في وجهه و عميدهم القاضي محمد بن إسماعيل بن عبادمؤسس دولتهم (10)، كما سنرى .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3 : 132

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 132-.133

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 133.

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 133 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 133 .

<sup>6 -</sup> ابن عذاري المصدر السابق 3: . 134

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب أعمال الأعلام. 133.

<sup>8 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب 3: 134. ابن بسام الذحيرة . 1/1. 485.

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 134.

<sup>10 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه .3: 135 ، ابن بسام الذحرة 1/1: 485 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 133 ، المقري . نفح الطيب . 1: 488 .

اتجه القاسم بن حمود و استقر في مدينة شريش (1) ، و حاصره فيها ابن أخيه يحي المعتلي بالله ، ثم دخل المدينـــة و اعتقل عمه ،و سجـــنه في مالقة إلى أن مات فيه خنقا سنة 431هـــ (2) و أما أهل قرطبة فقد أجمعوا على رد الخلافة للأمويين .

### عودة الخلافة للأمويين:

بعد حروج على بن حمود من قرطبة ردت الخلافة لبني أمية ، فكان عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الناصر (3) ، قد دعا لنفسه ، و بايعه وزراء و مشايخ الأندلس ، و هم بين راض و مكره (4) ، و لقب بالمستظهر بالله في رمضان سنة 416 هـ (5).

استهل الخليفة المستظهر بالله حكمه بالاعتقال و سجن عدد من الوزراء السابقين ، و أغرمهم الأموال ، ثم أطلق ابن عمران أحد المعتقلين بعد أن غير رأيه فيه (6) ، و ما زاد الأمر سوءا عندما استقبل و فدا من البربر و أنزلهم في القصر (7).

فثار القرطبيون و قالوا: (( نحن الذين قهرنا البرابرة و طردناهم عن قرطبة وهذا الرجل يسعى في ردهم إلينا ، و تمكينهم من نواصينا )) (8) ، و هجموا على القصر و قتلوا من به من البربر ،و وثبوا إلى جناح الحريم ، فاحتبأ المستظهر بالله في أتون الحمام (9) ،

<sup>1 -</sup> شريش من كور شذونة من الأندلس و هي على مقربة من البحر انظر الإدريسي القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس 301 ، الحميري. الروض المعطاء . 340 .

<sup>2 -</sup> الضبي .بغية الملتمــس.24.ابن عذارى البيان المغرب .3: 135.ابن بسام الذحيرة .11/1: 485.المراكشي .المعجب . 100 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 140 .

<sup>3 -</sup> هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر -شقيق المهدي -يكنى أبا المطرف .ولد سنة 392 هـ .بويع بالخلافة في الثالث عشر من رمضان سنة 414هـ و تلقب بالمستظهر بالله وكان شابا في الثانية و العشرين من عمره ثم قام عليه محمد بن عبـد الـرحمن المستكفي بالله على طائفة من أرذال القوم فقتل المستظهر و ذلك لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 414 هـ و لم يتجاوز سلطانه قرطبة في سبعة و أربعين يوما التي حكمها .كان المستظهر بالله في غاية الأدب و البلاغة و الفهم و رقة النفس .انظر ترجمته :الحميدي .حــنوة المقتبس .25-26 ، الضبي .بغية الملتمس .21 ، ابن حزم .رسائله .2: 201-202 ، ابن عذارى البيان المغرب .3: 135-138 ، ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 48-59 ، المراكشي المعجب .105 -106 ، ابن الأبار .الحلة السيرة .2: 13-17 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام .134-135 ، المقري .نفح الطيب .1 : 489-209 ، دوزي .تاريخ مسلمي إسبانيا .2: 199-200، 200-200 .

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب .3: 137 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 134 ، ابن الأثير . الكامل في التاريخ .7: .72

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: .138

<sup>6 -</sup> ابن عذار . المصدر نفسه . 3: 138 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 53.

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3 :138 ، ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 53 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 135 .

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3 :138 ، ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 53 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 135

<sup>9 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1 :54 ، ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 138 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 135 .

وانتهكوا حريمه، و سبوا أكثرهن ،و حملوهن إلى منازلهم علانية (( و حرى عليهن ما لم يجر على حرم السلطان في مدة تلك الفتنة)) ، ثم عثر على المستظهر و حمل إلى ابن عمه محمد ابن عبيدالله الناصر (1) ، الذي بويع بالخلافة بعده ، و تلقب بالمستكفي بالله ،فأمر بقتل المستظهر على الفور في الثالث من ذي الحجة سنة 414هـ(2).

افتتح الخليفة المستكفي بالله حكمه بجريمة شنعاء ، و واصل قتل ابن عمه محمد بن العراقي سنة 415هـ (3)، وألقىالقبض على بعض وزراء المستظهر منهم على بن أحمد بن

حزم(4) و عبد الوهاب ابن عمه (5)، و فر الكثير منهم إلى مالقة (6)، و منهم ابن شهيد (7)

2-ابن عذاري . البيان المغرب.139.

3 - ابن عذاري . البيان المغرب. 142.

6 - ابن بسام. الذخيرة . 1/1: 436

7 - هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شهيد بن عيسى بن شهيد بــن الوضاح الأندلســي القرطي.ولد ابن شهيد سنة 382هــ في عهد الدولة العامرية و شهد الفتنة ،و عاش وزيرا كاتبا شاعرا حيث استوزره المستظهر ثم المعتد بالله و بعدها أصيب بمرض الفالج و ظل يعاني منه سبعة أشهر حتى وافته منيته سنة 426 هــ ،له ديوان شعري جمعه و حققه كل مــن شارل بلا ، يعقوب زكي و محي الدين ديب و له رسالة التوابع و الزوابع تحقيق بطرس البستاني .انظر ترجمته الحميدي .حذوة المقتبس . 133 ، ابن حلكان .وفايات الأعيان .

1: 116، ابن خاقان . مطمح الأنفس . 189، ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 203، ابن سعيد . المغرب. 1: 78، الثعالي . يتيمة الدهار . 1: 316، الحموي . معجم الأدباء . 1: 218 ، ابن العماد . شذرات الذهب . 3: 230 ، المقري . نفح الطيب . 1: 621 .

-48-

و في أيامه امتد الدمار إلى الزهراء و الزاهرة (1) ، كما وصف المستكفي بأنه (( لم يجلسس للإمارة مدة الفتنة أنقص منه )) (2) .

مما تقدم نستخلص أن أهل قرطبة سئموا من حكم المستكفي و نادوا بخلعه ، ففر من قرطبة ((في زي غانية بين امرأتين لم يميز بينهما لمرانه على التخنيث)) (3) ، و ذلك في الخامس و العشرين من ربيع الأول سنة 416 هـ،فمات في إقليش (4) بعد حكم دام ((سبعة عشر شهرا صعابا ناكدات ،سودا مشوّهات مشؤومات)) (5).

و بعد أشهر ، و قرطبة في فوضى لا ضابط لها ، قرر يحي الحمودي السير إليها ، استجابة لطلب أهلها، و دخل القصر في رمضان سنة 416 هـ و بقي إلى نهاية السنة (6) ثم غادر قرطبة إلى مالقة في الثاني من محرم سنة 417 هـ ، و ترك بها وزيره أحمد بن موسى ودوناس بن أبي روح (7) ، فهاجمها زهير و خيران العامريان ، و أوعزا إلى أهـل قرطبة بالتخلص من البربر ،ففتكوا بهم و هم زهاء ألف رجل ، و فر أحمد بن موسى و دوناس ونجيا في العشرين من ربيع الأول سنة 417هـ (8).

أما يحي الحمودي المعتلي بالله فقد آثر البقاء بمالقة إلى أن قتل بقرمونة (9) على أيدي بني عباد (10) في محرم من سنة 427هـــ (11) .

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام .. 136

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3. - 141

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 437 ، ابن عذاري . المصدر نفسه .3: 142 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام ..136

<sup>4 -</sup> إقليش مدينة متوسطة لها أقاليم و مزارع عامرة .انظر :الحميري .الروض المعطار .51 ، الإدريسي .القارة الإفريــــقية و جزيــرة الأندلس .287 ، ابن سعيد المغرب .2: 11.

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 437

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب 3: 143 ، 1ابن الخطيب. أعمال الأعلام .136 ، دوزي المسلمون في الأندلس .2: 216.

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: 143 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 36.

<sup>8 -</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه . 137

<sup>9 -</sup> قرمونة مدينة بالأندلس في الشرق من إشبيلية ، ومعقل عظيم من جهة الارتفاع والمنعة ، وهي من حصون الإسلام المشهورة. وكانت في أيدي البربر. انظر: الحميري . الروض المعطار .300 ، الإدريسي . القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس (من كتاب نزهة المشتاق) .300 ، الحموى . معجم البلدان . 4 :330 . محمد حسن ، حمدي عبد المنعم . دولة بن برزال في قرمونة .

<sup>10 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام .. 137

<sup>11 -</sup> ابن الخطيب. المصدر نفسه. 140، 137، ابن عذاري. البيان المغرب. 144، النباهي المرقبة العليا. 90.

اجتمع أهل قرطبة على رد الأمر لبني أمية (1) ، واتفقوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر (2) أخي المرتضى القتيل-كما تقدم-فبايعوه وهو بحصن البونت (3) ، في شمال شرقي الأندلس ، في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 418هـ، وتلقب بالمعتد بالله (4) ، فخطب له بقرطبة وهو غائب عنها (5) ، ثم قدم إليها في الثامن ذي الحجة سنة 420هـ (6).

لم يطل عهد الخليفة المعتد بالله بسبب سوء سيرة وزيره الحكم بن سعيد القزاز (7)، فقد كان (( يخلف الوزراء المتقدمين بقرطبة و يأخذ أموال التجار ، فيتكرم بها إلى السبربر ويجزل لهم العطاء فبغضه أهل قرطبة لذلك )) (8) ، والخليفة كان مائلا لوزيره قائلا بقوله (9) دفع بالناقمين إلى الالتفاف حول أمية بن عبد الرحمن العراقي (10) ، الذي سولت له نفسه نيل الخلافة (11) ، رغم أن أهل قرطبة نصحوه بالتخلي عن فكرة الخلافة، خوفا عليه من القتل ، فقال ((بايعوني اليوم و اقتلوني غدا)) (12) .

و في ذي القعدة سنة 422هـ تربص الناقمـون بالوزير القزاز ،و قتلوه و طـافوا

127

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب المصدر نفسه..137

<sup>2 -</sup> هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، وهو أخو المرتضى .ولد سنة 364هـ ،وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام . يويع بالخلافة وسنة أربع وخمسون سنة . وبقي يتنقل في الثغور إلى سنة 420 هـ ،حيث انتقل إلى قرطبة، ولم ينعم بالحكم إلا يسيرا وخلع، أخرج من القصر مع أسرته ،وفر إلى لاردة فهلك بما سنة 427 هـ .وبخلعه انقطعت الدعوة لبني أمية، وذكرهم بجميع أقطار الأندلس والعدوة. كانت مدة خلافته بالثغر وقرطبة أربع سنين وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما. انظر ترجمته: الحميدي. حدوة المقتبس. 27، الضبي. بغية الملتمس. 34، ابن حزم . رسائله. 2203، ابن بسام. الذحيرة. 1/1 :304، 304، المراكشي. المعجب. 109، ابن عذاري. البيان المغرب. 31 145، ابن الخطيب. أعمال الأعلام. . 138

 <sup>3 -</sup> البونت: معقل من المعاقل الرفيعة والشواهق المنيعة، وهي قرية من أعمال بلنسية. انظر: الحميدي الروض المعطار. 115، الإدريسي. القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس. (من كتاب نزهة المشتاق). 277 ، ابن سعيد . المغرب. 2: 395

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 3: 145 ، الضيي .بغية الملتمس. 34 ، المراكشي .المعجب ..111

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: 145 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام.. 138

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه .138 ، الضبي .بغية الملتمس...

<sup>7 -</sup> انظر أخباره :ابن عذاري . البيان المغرب .3: 146،147 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام.138 ، ابن الأثير .7: .290

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: .146

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .. 147

<sup>150. :3.</sup> البيان المغرب ، 10 - هو أمية بن عبد الرحمن بن العراقي ،من أحفاد الناصر ،و هو ابن عم هشام .انظر أخباره ابن عذاري . البيان المغرب .3: .150

<sup>11 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .3. 150.

برأسه (1) ،ثم تقدم أمية و جموعه نحو القصر ،و هشام مقيم فيه ،و نهب و العض أجنحته (2) ،إلى أن نهاهم عن ذلك الشيخ أبو الحزم بن جهور (3) ، الذي ترأس اجتماعا حضره زعماء قرطبة من وزراء و شيوخ ، و اتفقوا على خلع الخليفة هشام ،و إبطال رسم الخلافة و نفي الأمويين ، و إجلائهم جميعا عن قرطبة (4).

هكذا انتهى القوم إلى خلع هشام المعتد بالله ، و نفيه فسار إلى لاردة (5) و أقام بما حتى وفاته سنة 427هـــ(6).

و أما أمية بن عبد الرحمن العراقي فقد ترك القصر مكرها، وهو يحمل على الوزراء (7) وخرج عن البلد و قيل اختفى فيه (8) و نودي في الأسواق و الأرباض بأن لا يبقى أحد من بين أمية و لا يكنفهم أحد (9) ، و تولى أمر قرطبة بعد ذلك أبو الحزم بن جهور ، كما سنرى . هكذا تعاقبت أحداث الفتنة الشنيعة ، وتأتي في فترة قصيرة على عمران قرطبة ، ويكفينا أن نذكر أن السنوات الثلاثة والعشرين التي انقضت بين ثورة محمد المهدي ، و إلغاء رسم الخلافة سنة 422هـ، قد شهدت حكم تسعة من الخلفاء ؛ ستة منهم من بين أمية، وثلاثة من بين حمود، وأن أكثر هؤلاء تقلدوا مرتين أو لأيام معدودة ، انتهوا إلى القتل أو النفى كما تقدم.

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .138،150

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه 150 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام .139.

<sup>4 -</sup> ابن عذارى . المصدر نفسه .151 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه .139

<sup>5 -</sup> مدينة لاردة تقع في ثغر الأندلس الشرقي،وهي صغيرة ولها أسوار منيعة .انظر:الحميري .الروض المعطار.507،الإدريسي.القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس(من كتاب نزهة المشتاق)..278

<sup>6 -</sup> ابن عذاري. البيان المغرب. 3: 151، ابن الخطيب. أعمال الأعلام .139، ابن حزم .رسائله .2: 204، المراكشي .المعجب..110

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .3: 152 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه ..

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .3: .187 150

### بداية عهد الطوائف

بعد إعــــلان أبو الحزم جهور على انتهاء رسم الخلافة لعدم وجود من يستحقها من بين أمية (1) ، وجعل الأمر شورى بين الوزراء والمشيخة ، أو ما أطلق عليه بالجـــماعة (2) يقول أبو طالب عبد الجبار في أرجوزته (3):

لما رأى أعلام أهـل قرطبة أن الأمور عندهـم مضطربة وعُدمـت شاكلة للطاعة المحمـاعة فقدموا الشيخ من آل جهور المكـتنى بالحـزم والتّـدبُّـر

بانتهاء عصر الفتنة ، تلاه ما اصطلح المؤرخون العرب على تسميته عصالطوائف ، وفي ذلك يقول المقري: (( انقطعت الدولة الأموية من الأرض ، وانتشر ملك الخلافة بالمغرب ، وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف ، وانتزى الرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات ، واقتسموا خطتها ، وتغلب بعض على بعض )) (4).

يتضح من هذا القول أنه بعد سقوط الخلافة الأموية انقسمت الأندلس إلى دويلات يرأس كل واحدة أمير وهذه الدويلات انضوت تحت لواء ثلاثة أحزاب ، عمل كل حزب على بسط نفوذه على الأندلس .

الحزب الأول: و يمثله أهل الأندلس الذين استقروا فيها من قديم- وسنرى توضيح ذلك في الجانب الاجتماعي-وكان من أهم زعمائهم: بنو جهور في قرطبة ، وبنو عباد اللخميون في إشبيلية ، وبنو هود الجذاميون في سرقسطة ، وبنو صمادح أو بنو تجيب في المرية .

أما الحزب الثاني: فيمثله المغاربة الحديثو العهد بالأندلس، ولاسيما بنو زيري الصنهاجيون الذين عبروا إليها في أيام المنصور بن أبي عامر، وبنو حمود الأدارسة اللذين حكموا في عهد الفتنة، وسنرى حكمهم في عهد الطوائف.

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام..147

<sup>2 -</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه.130،ابن خلدون.التاريخ 4/7: .336

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 942، العماد الإصفهاني .خريدة القصر . 2: .210

<sup>4 -</sup> المقري . نفح الطيب. 1: 413 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام. 139، ابن خلدون . التاريخ. 4/7: 336.

و أما الحزب الثالث: فيمثله كبار الصقالبة الذين استقروا بشرق الأندلس. وقد شارك هؤلاء الصقالبة في المؤامرات التي شهدتها قرطبة وسائر البلاد -كما تقدم- وبعد سقوط الخلافة الأموية ، تشكلت من هذا الحزب دويلات صغيرة متحالفة وكان يطلق عليها الدولة العامرية الصقلبية ، لأن أصحابها كانوا من مماليك المنصور بن أبي عامر وأبنائه .

ويمكن التعريف بأهم هذه الدول ودورها من حملال قادتما :

### دولة بني جهور:

أسند أهل قرطبة أمرهم إلى شيخ الجماعة أبو الحزم جهور وفي منتصف ذي الحجة سنة 422هـ ، (( فأعطوا منه قوس السياسة باريها ،و ولوا من الجماعة أمينها،فاخترع لهم لأول وقته ، نوعا من التدبير حملهم عليه ،فاقترن صلاحهم به ، و أجاز السياسة ،فانسل به الستر على أهل قرطبة مدته )) (1).

قاد أبو الحزم حكومة قرطبة الجديدة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون ، و كانت هذه الحكومة التي قامت على أنقاذ الخلافة الأموية تبسط سلطانها على عدة مدن ، متوسطة الأندلس ، مثل جيان و بياسة (2) و أرجونة (3).

و كان أبو الحزم جهور جديرا بهذه الثقة ، فهو ينحدر من أسرة عريقة توارثت الحجابة والوزارة و القيادة ، إلى أن وقعت الفتنة العظمى (4)، وبهذا سماه ابن الخطيب شيخ الجماعة (5) فهو لم يستبد بالسلطة استبداد غيره من ملوك الطوائف ، و إنما كون مجلسا للحكم من شيوخ أهل قرطبة و انتخب أمينا لهذا المجلس ، و كان لا يبت في أمر إلا بعد

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء .2: 30، ابن بسام .الذخيرة .2/1: 602 ، ابــن عــذارى . البيــان المغــرب .3: 186، ابــن الخطيب.أعمال الأعلام . 148 ، ابن خلدون . التاريخ .4/7 .343

<sup>2 -</sup> بياسة مدينة بالأندلس بينها و بين حيان عشرين ميلا ،و هي على كدية تراب مطلة على النهر الكبير المنحدر إلى قرطبة .انظر الحميري الروض المعطار .121 ، الإدريسي .القارة الإفريقية و حزيرة الأندلس .( من كتاب نزهة المشتاق) .296.

<sup>3 -</sup> أرجونة قلعة بالأندلس ، إليها ينسب محمد بن يوسف بن الأحمر الأرجوبي من متأخري سلاطين الأندلس .انظر الحميري السروض المعطار.26 ، ابن سعيد . المغرب .1: 57.

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 30.

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 130.

مشاورة هؤلاء الشيوخ ،بقوله : ((ليس لي عطاء و لا منع ،هـو للجماعـة و أنـا أمينهم))(1).

و استمرت حكومة الجماعة هذه ، تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات عديدة (2) وعلى رأسها أبو الحزم جهور الذي لم يتحول عن داره إلى قصر الخلافة ، إلى أن يجيء من يتفق الناس على إمارته (3).

توفي أبو الحزم جهور سنة 435هـ و كانت مدة حكمه أربع عشرة سنة وأشهرا (4) فلما مات خلفه في الرياسة ابنه أبو الوليد محمد بن جهور (5) ، (( فجرى في السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه )) (6).

لقد أقر أبو الوليد بن جهور الحكام و ذوي المناصب على ما كانوا عليه أيام أبيه (7). و كان من معاونيه المؤرخ الأندلسي الكبير ابن حيان القرطبي (8) ، و من وزراء

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 186 ، ابن بسام . الذحيرة . 2/1.

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء .2: 31 ، ابن عذاري . البيان المغرب .3. .186

<sup>3 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه .2: 30 ، المراكشي . لمعجب . 111

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 604 ، المراكشي . المصدر نفسه . 112

<sup>5-</sup>هو أبو الوليد محمد بن جهور بن محمد بن جهور الوزير .ولد في ذي القعدة سنة 391هــ ،درس في قرطبة و تقلد الرياسة بعد أبيه إلى أن مرض بالفالج و لزم الفراش ،و أناب ابنه عبد الملك ، إلى أن سقطت قرطبة في يد المعتمد بن عبد سنة 462هــ .توفي معتقلا في جزيرة شلطيش بعد أربعين يوما من نفيه.انظر : ابن بسام . الذخيرة .2/1 : 604 ، الحميدي.جذوة المقتبس .46 ، ابسن سسعيد . المغرب . 1 : 57 .

<sup>6 -</sup> المراكشي .المعجب . 112

<sup>7 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: .605

<sup>8 -</sup> هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير عبد الرحمن الداخل من أهـل قرطبة وصاحب تاريخها، يكنى أبا مروان و يرجع محمود على مكي أن يكون ابن حيان من أسرة إسبانية قديمة أيدت عبـد الـرحمن الـداخل فاصطنعها هو وأبناؤه المقتبس.، ولد ابن حيان في قرطبة سنة 377هـ ، ودرس بها على يد شيوخ أحلاء إلى أن برع في كتابة التاريخ و هو صاحب التاريخ الكبير في أخبار الأندلس و ملوكها . كان أبو مروان بن حيان ( فصيحا في كلامه بليغا فيما يكتب في يده و كان لا يعتمد كذبا فيما يحكيه في تاريخه من القصص و الأخبار. تقلد منصبا في حكم أبو الوليد بن جهور. كما يستنتج من مقتبسه . توفي سنة عتمد كذبا فيما يحكيه غية . المنبس . 275، ابن بشكوال. الصلة . 153 ، ابـن بسـام. الذبحيرة . 251 : ابن حيان . المقتبس . قيقيق محمود على مكى . 9- 21 ، بالنثيا آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 208.

الدولة الجهورية الكاتب و الشاعر ابن زيدون (1) ، الذي كانت له صداقة متينة مع أبي الوليد بن جهور قبل حكمه و بعده .

لقد اقتفى أبو الوليد آثار أبيه في ((درء الحدود ما وحد إلى ذلك سبيلا ))(2)، محتجا لعدم و حــود الإمام المحتمع عليه في الوقت (3) ، و الرفق بالرعية و بسط الأمن (4) ، و حاول بذل مساعيه للإصلاح بين ملوك الطوائف ، كما سنرى.

و ظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح إلىأن شعر أبو الوليد بـن جهور بالضعف فقدم ابنه الأصغر عبد الملك فعينه وليا لعهده وتلقب بذي السيادتين المنصور بالله (5) ، ولم يبال بنصيحة بعض حلفائه من رؤساء الأندلس بإيثار عبد الرحمن ولكن

<sup>1 -</sup> هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون ،ينتهي بنسبه إلى بني مخزوم ،من بطون قريش .ولـــد بقرطبـــة ســـنة 394هـ و نشأ و ترعرع فيها و فقد أباه في سن الصبا ،سنة 405هـ ،فكفله جده لأمه الذي بسط عليه ظل رعايته ،و فتح أماه طريق العالم و المعرفة ،و ظل يحوطه حتى بلغ أشده و استوى .بعد سقوط الخلافة الأموية سنة 422هـــ تقلد الوزارة لدى أبي الحزم بن جهور،ثم مشت الدسائس بابن زيدون فألقى به أبو الحزم جهور في السجن و فر منه متجها إلى إشبيلية ،ثم لزم بعد عودته إلى قرطبة أبا الوليد بن جهور بعد وفاة أبيه سنة 435هـ ،فكان وزيره و سفيره ،ثم غادر قرطبة سنة 441هـ إلى إشبيلية فاستوزره المعتضد بن عباد لمدة عشرين سنة أي إلى سنة 461هـ، حين توفي المعتضد بن عباد و خلفه ابنه المعتمد بن عباد حظى عنده الشاعر المرموق المكان ،و عاد إلى قرطبة بعد سقوطها في يد بني عباد .توفي ابن زيدون سنة 463هـ .من آثاره ديوان شعري مطبوع و الرسالة الجدية و الرسالة الهزليــة انظر ترجمته : الحميدي .جذوة المقتبس .130 يقول فيه ((شاعر مقدم ،و بليغ مجود ، كثير الشعر، قبيح الهجاء)) ، الضيي .بغية الملتمس.186 ، ابن سعيد .المغرب . 1: 63 ، ابن حلكان .و فيات الأعيان.1: 139 ، ابن دحية .المطرب .164 ، ابن الأبار .إعتاب الكتاب. 207 ، الفتح بن حاقان .قلائد العقيان .70 ، المراكشي .المعجب .162 ، العماد الإصفهاني. خليدة القصر .2: 48 ،ابسن العماد. شذرات الذهب. 3: 312 ، ابن تُغري بردي النجوم الزاهرة . 5: 80 ، و انظر فهرس الأعلام في النفح . 8: 62 ، عبد العظيم على ، ابن زيدون .69 ، الفحام ،شاكر .مختارات من شعر الأندلس. 261 ، الركابي حودت. في الأدب الأندلسي.. 161

<sup>2 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: .605

<sup>3 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/1: 605 ، ابن عذاري البيان المغرب . 3. . 234

<sup>4 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/1 . 4

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 233،259.

حب الصغير سيطر عليه (1) و في هذا الصدد نجد الجزيري (2) ، يقول (3) : و إذا الفتى فقد الشباب سما له حب البنين و لا كحب الأصغر

أساء عبد الملك السيرة و قرب إليه الأشرار (4) ، و اشتد التنافس بينه و بين أحيه عبد الرحمن (5) ، فعمد أبو الوليد بن جهور إلى توزيع السلطة بينهما (6).

ومن هنا يبدأ الفساد يدب إلى الدولة الجهورية (7) من الداخل إذ نحد عبد الملك قد طغى على سلطان أحيه عبد الرحمن، و استبد بالسلطة دونه (8) ، و فتك بوزير أبيه إبراهيم ابن السقاء (9) ، فأثار ذلك سخط شيوخ قرطبة و زعمائها. كل ذلك يحدث و أبو الوليد جهور ملتزم داره لشلل أقعده (10) .

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: . 256

<sup>2 -</sup> هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري الخولاني الأزدي.ولد الجزيري كم يرجح صلاحية أحمد عبد القادر،لغموض زمان ولادته ومكافحا ،في أواخر النصف الأول من القرن الرابع الهجري .أما بخصوص تعليمه فيكتفي الذين ترجموا للجزيري بأنه ((عالم أديب شاعر، كثير المستعر،غزير المادة،معدود في أكابر البلغاء ))وأنه ((من وزراء الدولة العامرية ،وكاتب من كتابحا)) ،أن الجزيري كانت لسه ((رسائل وأشعار كثيرة مدونة)) وأما عن أشعاره،فإن صلاحية،أحمد عبد القادر بذل حدا كبيرا في جمع شعره وتحقيقه سسجن مرات عديدة في عهد المنصور بن أبي عامر وابنه عبد الملك المظفر وبه توفي بعد أن سنخط عليه هذا الخير سنة 394هـ..انظر ترجمته:الحميدي.حذوة المقتبس. 281 ، الضبي بغية الملتمس. 374 ، ابن بشكوا.الصلة. 356 الفتح بن خاقان.مطمح الأنفس. 177 ، ابن سعيد .المغرب. 1: 321 ، المقتطف من أزاهر الطرف لنفس المولف. 85 ، ابن الأبار .إعتاب اكتاب. 193 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/4 . عدارى . البيان المغرب. 2: 26 ، فورار، المحمد.الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . 161،هامش. 1. صلاحية ، أحمد عبد القادر .شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 607 ، ابن عذاري . البيان المغرب. 3: 256.

<sup>4 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 3: . 232

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: . 607

<sup>6 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه. 3: 255 ، ابن بسام . المصدر نفسه. 2/1: .607

<sup>7 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه .3: .251

<sup>8 -</sup> ابن بسام . الذحيرة. 2/1: .607

<sup>9 -</sup> هو أبو الحسن إبراهيم بن محمد بن يحي المعروف بابن السقاء ،إذ كان يعالج السقط ،و أخذها وراثة ،الابن عن الأب ،.كان وزيرا لأبي الوليد بن حهور إلى أن قتلـــه ابنــــــه عبـــد الملــك بتدبير من المعتضـــد بن عباد سنة 455هـــ .انظر ابن بســــــــام . الـــذحيرة . .251 . .244 ، ابن عذارى . البيان المغرب. 23 . .251

<sup>10 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/1: 611.

و أما من الخارج فقد كانت مطامح جيران الدولة الجهورية ،من ملوك الطوائف مقدد سلامتها ،فقد كان المعتضد بن عباد (1) صاحب إشبيلية من ناحية وسنتعرف على هذه الدولة و المأمون بن ذي النون (2) صاحب طليطلة من ناحية أحرى ، يتأهبان لاحتلال قرطبة ، و لكن المأمون سبق إلى ضرب الحصار عليها سنة 462هـ(3)، فاضطر عبد الملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد بن عباد (4) ، فأعانه و دفع المأمون بن ذي النون ، ثم استولى على قرطبة و ضمها إلى ملكه (5)، و نفى بني. جهور جميعا إلى جزيرة شلطيش (6) . و مات الشيخ أبو الوليد بعد أربعين يوما في منفاه (7).

و هكذا زالت دولة بني جهور بعد أن لبثت أربعين عاما وآلت لبني عباد كما سنرى

<sup>1 -</sup> هو أبو عمر عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي، وتسمى أولا بفخر الدولة ثم بالمعتضد .ولد سنة 407هـ ، وتقلد الحكم بعد وفاة أبيه سنة 433هـ ، ودام حكمه فيه مدة ثمانية وعشرين عاما إلى أن وفاته سنة 461هـ . وقد خلف من صنوف السريريات خاصة نحوا من سبعين جارية ،عدا حلائله بمن فيهن حرته الحظية لديه الفذة من حلائله ،بنت مجاهد العامري صاحب دانية وكان له من الولد نحو من أربعين بين الذكور والإناث انظر ترجمته الحميدي . جذوة المقتبس . 296 ، ابن بسام . الذحيرة . 1/2: 23 ، ابن حزم . رسائله . 24 ، ابن الأبار الحلة السيراء . 23 ، ابن عذارى البيان المغرب . 3 ، المراكشي . المعجب . 151 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 155 ، المقري . نفح الطيب . 4 . . 242

<sup>2 -</sup> هو يحي بن إسماعيل بن ذي النون ،تلقب بالمأمون. حلف أباه إسماعيل بن ذي النون سنة 435هت ،في حكم طليطلة التي اتسعت حدودها ،وأضحت من أعظم دول الطوائف رقعة وموردا ،وساد بها الأمن والرحاء. توفي المأمون سنة 467هـ ،بعد حكم يارب الثلاث والثلاثين سنة انظر ترجمته: ابن بسام .الذحيرة .2/1: 609 ، ابن عذارى . البيان المغرب. 3: 257 ، 277 ، ابن الأبار . الحلة السيراء. 2 : 129 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام .177 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 610

<sup>4 -</sup> هو محمد بن عباد بن إسماعيل بن عباد، ويكنى أبا القاسم ويلقب بالمعتمد على الله ، والظافر بالله ولد بمدينة باحة سنة 44هـ ، وشب المير و ترعرع بين السيف والقلم إلى أن أصبح واليا لشلب ثم خلف أباه بعد وفلته سنة 461 هـ . وسار على نحجه إلى أن أسر من قبل يوسف بن تاشفين سنة 484هـ ، وبعد أربع سنوات مات في السحن بأغمات قرب مراكش في جنوب المغرب الأقصى وللمعتمد ديوان شعري تتوزع مقطوعاته الشعرية بين حياة الأمير فالملك إلى السير .حققه أحمد حامد بدوي وحامد عبد الحميد .القاهرة .1951 كما حققه رضا الحبيب السويسي تونسز 1971 ، انظر ترجمته: ابن بسام .الذحيرة .1/1: 14 الفتح بن خاقان قلائد العقيان .4 ، ابن البار . الحلة السيراء .2 : 52 ، ابن خلدون .التاريخ .3/4 ، ابن العماد . شذرات الذهب .3 : 38 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 157 ، دوزي .المسلمون في الأندلس . 3 : . 89

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 260 ، ابن سعيد . المغرب. 1: .56

<sup>6 -</sup> شلطيش و هي جزيرة لا سور لها و لا حظيرة إنما هي بنيان متصل بعضه ببعض .و يحيط بجزيرة شلطيش البحر من كل ناحية ،إلا مقدار نصف رمية حجر .و هي مرفأ للسفن و ركاب البحر،و هي كثيرة السفن ،و بها ذار صناعة لإنشائها . انظر الإدريسي . القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس ( من كتاب نزهة المشتاق) . 265 ، الحميري . الروض . المعطار . 343 ، ابن سعيد . المغرب .1: 57 . 7 - ابن بسام . الذحيرة . 211: 11 ، ابن عذاري . البيان المغرب .3: 259 ، ابن سعيد . المصدر نفسه .1: 57 .

## 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس من لخم ، وكان صدر بيتهم ومؤسس بعدهم ، القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم . وعطاف من حمص من صقع الشام هو الداخل منهم إلى الأندلس مع حند بَلج بن بشر القُشيري(1) ، ونزل بقرية يومين من عمل إشبيلية(2).

وتكاد جميع المصادر أن تتفق على نسبهم هذا ، وموضعهم من حمص الشام . وتصف رواية أخرى نسبهم إلى النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي(3) ، آخر ملوك الحيرة(4).

همذا النسب كانوا يفخرون ويُمدحون ، فنجد ابن اللبانة (5) ، يقول (6):

من بني المنذرين وهو انتساب زاد فخره بنو عباد

فتية لم تلـــد سواها المعـــالي والمعالي قليلـــة الأولاد

<sup>1 -</sup> ابن عذاري. البيان المغرب. 3: 194 ، ابن الأبار .الحلة السيراء. 2: 34 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام .153 ، ابن بشكوال . الصلة ..523

<sup>195.:3.</sup> ابن الأبار .المصدر نفسه. 2:35:3. ابن عذارى .المصدر نفسه. 2:35:3.

<sup>3 -</sup> ابن الأبار. المصدر نفسه. 2: 35.

<sup>4:</sup> محمد مجيد السعيد . الشعر في ظل بني عباد. .17

<sup>5 -</sup>هو أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني ، المشهور بابن اللبانة ،عربي الأصل ،داني المنشأ والولادة ،و دانية مدينة علسى ساحل البحر الرومي في شرق الأندلس .و قد كانت عائلته فقيرة معدمة و كانت أمه تبيع اللبن لتعيله،عرف بقول الشعر في صغره .اتصل ببني الأفطس في صغره ،قصد إشبيلية و استقر بها ،و قد توثقت علاقته بالمعتمد بن عباد في ظل حكمه و بعده.تـوفي الشاعر في مدينة ميورقة سنة 507هـ انظر ترجمة ه: ابن بسام .الذحيرة .2/3 : 666 ، الفتح بن خاقان .قلائد العقيان .282 ، ابن سعيد .المغرب .

<sup>2: 409 ،</sup> العماد الأصفهاني . خريدة القصر 2: 177 ، الصفدي. الوافي بالوفيات. 4: 297 ، المقري نفح الطيب 4: 258 ، ابسناللبانة الداني شعره .

<sup>6 -</sup> ابن اللبانة . ديوان . 33 ، ابن الأبار المصدر نفسه . 2: 35

<sup>7 -</sup> دوزي. المسلمون في الأندلس. 3: 10.

استقر بنو عباد في إشبيلية ، و تصدوا لخدمة الملوك في الحياة السياسية في قرطبة و إشبيلية ، زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله و ابنه هشام المؤيد ، و كان إسماعيل والد القاضي محمد بن عباد قدمه المنصور بن أبي عامر على خطة القضاء بإشبيلية ، فدام له ذلك إلى سقوط الدولة العامرية ، ثم واصل عمله هذا أثناء الفتنة (1) ، إلى أن بلغ به الكبر مبلغا وكلّ بصره سنة 414هـ ، ولى ابنه أبا القاسم محمد بن عباد على رياسة البلد و تدبير الرأي إلى أن آتاه أجله سنة 414هـ (2) .

لقد خلف أبو القاسم محمد بن عباد أباه في القضاء ، وكان يخشى الحموديين ، فبدأ يعد للانفصال عنهم ، فاجتمع رأي أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء لإدارة المدينة وهم : القاضي محمد بن عباد والفقيه أبو عبد الله الزبيدي ، و الوزير أبو محمد بن عبد الله ابن مريم (3) . وكان محمد بن عباد أقواهم نفوذا و أكثرهم ثراء ، فعمل على توطيد سلطانه (4). ولما عاد القاسم بن حمود إلى إشبيلية بعد أن خلعه أهل قرطبة ، وحول دخولها منعه زعماء المدينة من ذلك (5) ، و صرفوه عنها مقابل مبلغ من المال وتكون لدالخطبة (6) ، وأصبح القاضي محمد بن عباد الحاكم الشرعي و الفعلي لإشبيلية ، بعد أن رضي الناس به سنة 414هـ(7) .

نظم القاضي محمد بن عباد حكم المدينة ،معتمدا على تأييد زعماء البيوتات العربية و على الشعب و التفافه حوله ،ثم انصرف إلى ضم الدويلات المحيطة به، فكانت لـــه

<sup>1-</sup>ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 194 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 152 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2:35

<sup>2-</sup>ابن عذاري. المصدر نفسه. 3: 194 ، ابن الخطيب. المصدر نفسه. 2

<sup>37. :2.</sup>ابن الأبار. الحلة السيراء. 2-

<sup>4-</sup>انظر هذا البحث.صفحة. 45

<sup>5-</sup>انظر هذا البحث .صفحة 45

<sup>6-</sup>ابن عذاري . البيان المغرب.3: .196

<sup>7-</sup>ابن عذاري . البيان المغرب. 3: 196.

حروب مع بني الأفطـس (1) أصحاب بطليوس (2) و ضم مدينة باحة (3) إلى ملكه (4) و من أشهر أعمال القاضي محمد بن عباد في تلك الفترة ، إعلانه لظهور هشام المؤيد رغـم موتته الثانية -كما تقدم-وإقامته خليفة بإشبيلية بأنه حي لم يمت سنة 426 هـ (5).

ومن أشهر أعمال القاضي محمد بن عباد في تلك الفترة ، إعلانه لظهور هشام المؤيد رغم موتته الثانية -كما تقدم-و إقامته حليفة بإشبيلية بأنه حي لم يمت سنة 426هـ (6)، و ذلك ليدحض دعوى الحموديين في الخلافة ، و يجعل من إشبيلية مقرا للخلافة بعد أن فقدته في قرطبة .

فقد أظهر شخصا يشبه هشاما ،كان مؤذنا في مسجد في قرية من قري إشبيلية يسمى الخلف الحصري (7) ، و أنه حي أتى به من إشبيلية و نودي في الناس ((يا أهل يسمى الخلف الحصري (7) ، و أنه على ما أنعم به عليكم! فهذا مولاكم! قد صرف الله الخلافة من قرطبة إلى بلدكم)) (8).

....

<sup>1 —</sup> بنو الأفطس من أصل بربري وينتسبون إلى قبيلة مكناسة وإن كانوا ينتحلون النسب العربي في تجيب .مدحتهم الشعراء بهذه النسبة. وقد أقاموا مملكة قوية كبيرة حاضرتها مدينة بطليوس شملت عدا العاصمة عدة مدن هامة أخرى كيابرة وماردة وشارين وأشبونة وغيرها. وغيرها. وشهدت بطليوس في عهدهم لم تشهده من قبل وحتى بعد زوال ملكهم. وكان حدهم أيو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس قد تزل بفحص البلوط من أعمال قرطبة .فلما اندلعت نار الفتنة انتزى كل على ما بيده ،استبد بغرب الأندلس الفتى سابور العامري أحد صبيان فائق الخادم فتى الخليفة الحكم المستنصر بالله .اتصل به عبد الله بن محمد بن مسلمة، وعمل في حدمت واكتسب ثقته ،فلما توفي سابور سنة 413 هـ وترك ولدين لم يبلغا الحلم ،أوصى ابن الأفطس أن يستمر في الحكم وصيا عليهما حتى يبلغا أشدهما،لكن ابن الأفطس استولى على المملكة واستأثر بالأمر وتلقب بالمنصور ،إلى أن توفي سنة 437 هـ فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالمظفر، إلى أن توفي سنة 461 هـ ،فخلفه ولده يجي بن محمد الملقب بالمنصور ،و لم يقد طويلا فقد توفي سسنة 464 هـ ليخلفه أحدوه عمر الملقب بالمتوكل إلى أن قتل على أيدي المرابطين سنة 488 هـ .انظر: ابن الأبار .الحلة السيراء .96 ابن عادارى. البيان المغرب. 3 276 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام. 176 ـ 188

<sup>2 -</sup> بطليوس مدينة في غرب الأندلس تقع على ضفة نمر يانة ،وهو نمر كبير ويسمى النهر الغؤور ،لأنه يكون في موضع يحمل السفن ثم تغور تحت الأرض حتى لا توجد منه قطرة فسمي الغؤور لذلك.وكانت قديمًا من أعمال ماردة. انظر الحميري .السروض المعطار.93 البكري. حغرافية اللأندلس وأوربا.119،120 ، الإدريسي . القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس،من (كتاب نزهة المشتاق)..268 البكري. حغرافية الأندلس،و هي من أقدم مدائنها و بينها و بين قرطبة مئة فرسخ (الفرسخ يعادل 4452م) ،انظر :الحميري .الروض 75 .

و بجه الدينس، و مي ش اعدم معاصه و بينه .
 4-ابن عذاري . البيان المغرب. 3: . 196

<sup>5-</sup>ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 197 ، ابن لخطيب . أعمال الأعلام .. 154

<sup>.</sup> أين عذاري. المصدر نفسه. 3:197 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام -6

<sup>7 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه. 3: .343،300

<sup>8 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 154.

و قد اتفقت المصادر على موته فابن حزم -رغم أمويته-ندد بقصة هـــذا الخليفــة المزعوم ، و يصفها بأنها ((أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها )) (1).

وعلى إثر ذلك استعاد القاضي ابن عباد مدينة قرمونة سنة 427 هـ بعد قتله للخليفة يحي المعتلي(2).

### المعتضد بن عباد:

توفي القاضي أبو القاسم محمد بن عباد سنة 433 هـ ، وولي ابنه أبو عمر عباد ابن محمد بن عباد وتلقب بالمعتضد بالله(3)، ويصفه ابن حيان وهو معاصره ومتتبع لأحداث حياته وحروبه ، بأنه (( زعيم جماعة أمراء الأندلس في وقته ، أسد الملوك وشهاب الفتنة، وداحض العار ومدرك الأوتار ، وذو الأنباء البديعة)) (4) .

يتضح من هذا القول أن ابن حيان يبدو أنه أميل إلى تزكية المعتضد ، ولكن ابن بسام يحكم عليه بقوله: ((قطب رحى الفتنة ومنتهى غاية المحنة ، من رجل لم يثبت له قائم ولا حصيد ولا سليم عليه قريب ولا بعيد حبار أبرم الأمور وهو متناقض... فكفى أقرانه وهم غير واحد ، وضبط شأنه بين قائم وقاعد ، حتى طالت يده ، واتسع بلده ، وكشر عدده وعديده)) (5) .

افتتح المعتضد حكمه بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله منها قتل حبيب (6) وزير أبيه سنة 440 هـ (7) ، ثم نكب حليفي والده عبد الله الزبيدي وأبا محمد عبد الله ابن مريم (8) ، ثم سفك دم أخيه عبد الله (9) وباشر قتل ابنه إسماعيل بنفسه بعد فشل تآمره

<sup>1 -</sup> ابن حزم . رسائله.2: 97 ، وقد نقل هذا النص ابن حلكان . في وفيات الأعيان.5: .22

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 3: .199

<sup>3-</sup> ابن بسام .الذحيرة. 1/2: 23 ، ابن عذاري.المصدر نفسه. 3: 204 ، ابن الخطيب .أعمال الأعلام. .155

<sup>4 -</sup> ابن بسام .المصدر نفسه .1/2: 24 ، ابن عذاري. المصدر نفسه .3: 204 ، ابن الأبار .الحلة السيراء .2:

<sup>24. : 1/2.</sup> ابن بسام .المصدر نفسه -5

<sup>7 -</sup> ابن سعيد.المغرب.1: .250

<sup>8 -</sup> ابن عذاري .البيان المغرب. 3: .202

<sup>9 –</sup> ابن حزم . رسائله. 2: 90.

عليه (1) ، كما دبر حيلة لبعض أمراء البربر وهم أبو نور بن أبي قرة صاحب رنيدة ، ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور وعبدون بن خزرون صاحب اركش (2)، بأن دعاهم إلى إشبيلية وقتلهم في الحمام سنة 445 هـ (3).

لقد وضع المعتضد بن عباد خططه للسيطرة على غرب الأندلس ؛ فبدأ بمدينة لبلة (4) ضمها إلى ملكه سنة 455 هـ (5)، ثم استولى على ثغر ولبة وجزيرة شلطيش سنة 445 هـ (6)، وشلب (7) سنة 455 هـ (8) ، والجزيرة الخضراء سنة 446 هـ (9).

استطاع المعتضد أن يوسع حدود دولته تحت راية الخليفة هشام المؤيد التي اصطنعها أبوه \_ كما تقدم \_ ويبتلع كل الدول الصغيرة المحيطة بها ، فبلغت حدودها الأطلسي غربا ، وبلغ المضيق عندما ضم الجزيرة الخضراء ، أما في الشرق فقد اقترب من قرطبة

وعندما زالت الخلافة الحمودية لم يعد بحاجة إلى واجهة شرعية ، فقطع الدعوة لهشام المؤيد في سائر أنحاء مملكته وأعلن أنه قد مات من سنوات وأخفى موته لمصلحة المسلمين وذلك سنة 451 هـ (10). ويعلق ابن حيان على ذلك بقوله: ((وصارت هـذه الميتـة لحامل هذا الاسم الميتة الثالثـة ، وعساها تكون إن شاء الله الصادقة ، وكم قتل وكم مات ثم انتفض عنه التراب ، قال بعضهم فيه:

فانتفض الترب ومزق الكفن ))(11)

ذاك الذي مات مرارا و دفن

<sup>1 -</sup> ابن حزم. المصدر السابق. 2: 92 ، ابن عذارى .البيان المغرب. 3: 244 ، ابن الخطيب. أعمال الأعــــلام. 156 ، المراكشــــي. المعجب. 153

<sup>2 –</sup> انظر: ابن عذاري. المصدر نفسه. 3: 234-.1621

<sup>3:</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 156.

<sup>4 –</sup> لبلة مدينة في غرب الأندلس،حسنة متوسطة القد. ولها سور منيع بينها والبحر المحيط ستة أميال .انظر : الإدريسي .القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس (من كتاب نزهة المشتاق) .256 ، الحميري .الروض المعطار..342

<sup>5 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 3: . 204،209

<sup>6 -</sup> ابن عذاري .المصدر نفسه. 3: .299، 204،241

<sup>8 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب. 23 . 296،296،296 192،204،296

<sup>9 -</sup> ابن عذارى المصدر نفسه. 3: 242،243

<sup>10 -</sup> ابن عذاري. المصدر نفسه. 3: 249. 11 - ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 249 .

تتضح لنا \_ مما تقدم \_ صورة جلية للمعتضد بن عباد ، تتصف بالقسوة والحيلة وكثرة الغدر ، حتى أنه احتفظ برؤوس خصومه في حزانة لديه (1) ، ونال بطشه حتى ابنه وأخيه \_ كما تقدم \_ لكنه كان مع ذلك جميل الصورة ، شاعرا يطرب للشعر، وله ليالي خمرية وأمسيات شعرية بين الجواري والقيان والرقص والغناء ، وقد وصف نفسه بقوله (2):

قسمت زماني بين الكد والراحة: فللرأي أسحار وللطيب آصال

فأمسى على اللذات واللهو عاكففا وأضحى بساحات الرئاسة أختال

ولست – على الإدمان – أغفل بغيتي من المجد ،إني في المعالي لمحتــــال

ويقضى المعتضد بن عباد نحبه سنة 461 هـ ، وهو في حزن وألم لموت طفلته في اليوم الثاني من وفاتها،فهي الأثيرة لديه ،وأبدى لها حزنا شديدا(3) . ويخلفه ابنه المعتمد بن عباد.

### المعتمد بن عباد:

خلف محمد بن عباد والده المعتضد يوم وفاته ، وهو في الثلاثين من عمره ، وتلقب بالظافر بالله ، والمعتمد على الله (4) ، وهو اللقب الذي اشتهر به.

كان المعتمد في حياة والده واليا على شلب سنة 455 هـ (5) ، وأول عمل عسكري قام به بعد وفاة أبيه هو ضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية سنة 462 هــ ،بعد القضاء على بــنى جهور (6).واستطاع أن يحقق انتصارا باستيلائه على مرسية بقيادة وزيره ابن عمــــار (7) ،

<sup>1 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/2: 27 ، ابن الأبار . الحلة السيراء.2: 50.

<sup>2 -</sup> ابن الأبار .المصدر نفسه. 2. 46.

<sup>3 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه . 2 - 3

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه. 2: . 52

<sup>5 -</sup> ابن عذاري. البيان المغرب. 3: .244

<sup>6 -</sup> انظر هذا البحث.60.

<sup>7 –</sup> هو ذو الوزارتين أبو بكر بن عمار بن الحسين بن عمار المهري الأندلسي الشاعر المشهور .ولد في قرية شنتبوس قرب شلب،وهو من أسرة فقيرة،فكان ينتجع بشعره،ويطوف على ملوك الطوائف ،وتعلق في أول أمره بالمعتمد بن عباد في شلب، ثم صحبه إلى إشبيلية، وترقى إلى الوزارة ،وأصبح من ألمع شخصيات عصره السياسية،ولكن بعد فتح مرسية،سولت لابن عمار نفسه للاستقلال بها ،وينفرد بالحكم فيها .و لم يطل به المقام فيها حتى أسر وسجن وقتل من قبل المعتمد بن عبادن بيده سنة 477هـ . انظر: الضبي . البغية.113 ، الفتح بــن حاقان قلائد العقيان.94 ، ابن بسام.الذحيرة.1/2: 368 ، ابن الأبار. الحلة السيراء.2: 131 ، ابن سعيد .المغرب.1: 389 ، رايات المبرزين لنفس المؤلف.25 ، المراكشي.المعجب.169 ، ابن دحية. المطرب.169 ، ابن خلكان .وفيــات الأعيــان.4: 425 ، ابــن الخطيب.أعمال الأعلام.160 ، العماد الإصفهاني.الخريدة.2: 71 ، المقري.نفح الطيب. 1: 625 ، وللدكتور صلاح خالص مؤلف جمع فيه شعره. بغداد. 1957.

كان ابن عمار قد سولت له نفسه بالاستقلال بمرسية،لكن سرعان ما وقع في قبضة المعتمد بن عباد مقابل هدية كبيرة ،وزج به في السجن وقتله بيده ،وذلك سنة 477 هـ(4). وبعد أن استولى ألفونسو السادس(5) على مدينة طليطلة سنة 478 هـ(6) ، رأى أن يضاعف الجزية التي كان يدفعها إليه المعتمد بن عباد ، ومن قبله والده المعتضد فأرسل اليهودي ابن شاليب لهذا الأمر الذي كان بداية نهاية بني عباد كما سيأتي فيما بعد.

### دولة بني زيري في غرناطة:

لاشك أن سليمان المستعين كان جلوسه على كرسي الخلطفة في قرطبة سنة 403 هـ ، تم بمعاونة ونصرة البربر له ، كما تقدم ، وعندئذ كافأهم الخليفة المستعين بأن اقتطع قبيلة صنهاجة وزعماءها بني زيري ولاية إلبيرة (7).

ويورد لنا الأمير عبد الله في مذكراته قوله: إن صنهاجة حين تفكك الدولة واستيلاء كل أمير ببلدة ، اعتزموا الرحيل عن الأندلس ، ولكن أهل إلبيرة ، وقد كانت ولايتهم تتمتع بسعة الرقعة ، والخصب والنماء ، ولم يكن من يدافع عنهم ، لجأوا إلى زاوي ابن زيري ، دعوه وقومه إلى الإقامة بأرضهم والدفاع عنهم. وقبل زاوي وقومه دعوقم ، ونزلوا بتلك الأرض ، وأجمعوا على الدفاع عنها (8) .

<sup>1 —</sup> هو رامون برنجير الثاني، ابن الكونت رامون برنجير الكبير، وقد حكم برشلونة بالإشتراك مع أخيه برنجير بعد وفاة أبيهما سنة 1076 م . وقد قتل غيلة سنة 1082 م ، فانفرد أخوه برنجير بالإمارة انظر: عنان، محمد بن عبد الله . دول الطوائف . 492 ، ابن سلامة ، الربعي . أدب المحتلة الإسلامية في الأندلس . 31 . هامش . 124

<sup>2 -</sup> عنان، محمد عبد الله. المرجع نفسه. . 2

<sup>3 -</sup> المراكشي.المعجب..180

<sup>4 –</sup> ابن الخطيب .أعمال الأعلام. 160 ، المراكشي . المصدر نفسه. 181 ، المقري.نفح الطيب. 1: 451.

<sup>7 -</sup> انظر هذا البحث.. 35

 <sup>8 –</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 18 \_ 22.

وبعد نزول زاوي وقومه بإلبيرة ، ثم سرعان ما عدلوا عنها إلى موقع قريب منها لحصانته ، وبنوا مدينتهم الجديدة ، وهكذا قامت مدينة غرناطة، وبدأت تنمو وتحتل مكانة، وبالمقابل زالت إلبيرة بسرعة (1).

استقر بنو زيري في غرناطة ،ولكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث قرطبة ؛ فبعد مقتل سليمان المستعين ،واستيلاء الحموديين على قرطبة (2)، أعلن خيران العامري، مع بعض من ولاة شرقي الأندلس(3) الدعوة لبني أمية في شخص عبد السرحمن بن محمد الملقب بالمرتضى (4) ، وتوجهوا لمقاتلة الحموديين في قرطبة، وقبلهم ساروا نحو غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري ، ونشبت بينهم معركة شديدة استمرت أياما ، وانتهت بجزيمة أهسل الأندلس، ومقتل خليفتهم المرتضى ، وذلك سنة 409 هـ (5).

بعد النصر الذي حققه زاوي بن زيري على الأندلسيين ، قــرر العــودة إلى إفريقية سنة 410 هــ - لأسباب لا ندخل في ذكرها - بالرغم مــن معارضــة ابنــه جــلال وقومه(6)، وبعده عُين لولايتها حبوس بن ماكسن بن أخيه سنة 411 هــ (7).

سار حبوس بن ماكسن سيرة حسنة ،وضبط النظام والأمن،وقسم الأعمال بين أقاربه وبني عمه،ونظم الجند (8).وتحالف مع جيرانه بني حمود أصحاب مالقة (9).

و بهــــــذا وطد حبـــوس مــــلك قـــومه بغرناطـــة ،إلى أن استأثـــرت به المــــوت ســـــنة 428 هــــ (10)،فكـــان محــــــــل إشـــادة من قبـــل المـــؤرخين والأدباء يصفـــه

<sup>1 -</sup> الأمير عبد الله. المصدر السابق. 22.

<sup>2 -</sup> انظر هذا البحث.. 39

<sup>3 -</sup> من الذين دعوا للمرتضى ،منذر بن يحي التحيبي صاحب سرقسطة . انظر ابن الخطيب أعمال الأعلام.130، ابن الأثير.الكامل في التاريخ. 7: .285

<sup>42..</sup>نظر هذا البحث..4

<sup>5 –</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 22 \_ 23 ، ابن بسام.الذبحيرة. 1/1: 400 ، ابن خلدون.التاريخ. 7/4: 346 ، المقري . نفــــــح الطبيب. 2: . 30

 $<sup>140\</sup>cdot477$ . :1. الأمير عبد الله. المصدر نفسه. 24- 25 ، ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 457 ، ابن الخطيب. الإحاطة . 1

<sup>7 -</sup> الأمير عبد الله المصدر نفسه . 25 - 26 ، ابن الخطيب المصدر نفسه . 1 . 477

<sup>8 –</sup> الأمير عبد الله. المصدر نفسه. 25

<sup>9 -</sup> ابن عذاري البيان المغرب. 3: . 191

<sup>10 –</sup> ابن عذارى. البيان المغرب. 3: 264 ، الأمــير عبـــد الله. كـــتاب التبيان. 27 ، ابن حلدون .التاريخ. 7/4: 346 وهو يحـــدد سنة وفاته 429 هـــ ، ابن الخطيب. الإحاطة في أحبار غرناطة. 1: 477.

ابن حيان ، بقــوله : ((كان وقورا حليما،فظًا مهيبا ،نــزر الكلام،قليل الضحك ،كثــير الفكر ، شديد الغضب ،شجاعا حسن الفروسية ،له في كل ذلك أخبار مأثورة))(1).

ويصفه الأمير عبد الله في مذكراته ، بقوله: ((صرف أحكامه أجمع إلى قضاة البلاد، وتعفف عن كل شئ ؛ وجمدت يده على الحرام من الأموال ، فأحبه الناس ، وأمنت منه السبل ، وقل الفساد وارتفع الجور ))(2) .

خلف باديس (3) في حكم غرناطة أباه حبوس، وقدر له أن يكون أقوى ملوك البربر في حنوب الأندلس، وأعظمهم شأنا في تلك الفترة التي كثرت فيها الصراعات، بسبب التوسع أو الرياسة، ولم ينازعه في الملك أخوه بلقين بن حبوس (4)، ولكن يدير بن حباسة ابن ماكسن رغب في أن ينتزع السلطة من باديس لنفسه، كما حاول من قبل مع عمه حبوس وفشل في ذلك (5).

وكان من محرضي يدير في هذا السبيل، الكاتب أبو الفتوح ، ثابت بن محمد الجرجاني (6) ، العالم المشرقي الذي لحق بقرطبة أيام الفتنة ، وكان يلقي بنبوءاته في روع يدير ، أنه سوف يظفر بملك غرناطة ، ويحكمها ثلاثين سنة (7).

<sup>461.-460:1/1:1</sup>ابن بسام . الذخيرة -1

<sup>26. -</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان. 25. - 26.

<sup>4 -</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان. 28 ، دوزي. المسلمون في الأندلس. 3: . 26

<sup>5 –</sup> الأمير عبد الله. المصدر نفسه.. 28

<sup>6 -</sup> هو ثابت بن محمد الجرجاني، يكني أبا الفتوح. ولد سنة 350 هـ ، وقدم الأندلس سنة 406 هـ . كان في العربية، متمكنا في الأدب، مذكورا في التقدم في علم المنطق. قتله باديس بن حبوس سنة 431 هـ ، لتهمة لحقته مع ابن عمه يدير بن حباسة. انظر ترجمته: الحميدي. الجذوة. 184 ، الضبي. البغية. 253 ، ابن بشكوال الصلة. 123 ، ابن بسام الذخيرة. 2/1: 668 ، دوزي . تاريخ المسلمين في الأندلس. 33 . - . 37

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب المصدر نفسه . 1: 457.

ومن كتّاب حبوس نجد أبا العباس(1) ، وله مساعد يدعى أبدو إبراهيم إسماعيل بن نغريلة (2) ،كان يتولى جمع المال ، وعلت متزلته بعد وفاة أبي العباس ، وازدادت حظوته في عهد باديس ، بعد أن أحبط مؤامرة قتله من قبل يدير وجماعته ، وحذره من اتساع نطاق الفتنة ، ونزل باديس عند نصيحة اليهودي ، واستتب له الأمر دون منازع(3).

أول حادث خطير واجهه باديس ، حربه مع زهير العامري صاحب المرية \_ كما سنرى فيما بعد \_ ويورد عن هذا الأخير الأمير عبد الله،قوله: ((أدركه الطمع في غرناطة لما بلغه من موت حبوس بن ماكسن))(4) ، ولكن باديس انتصر على زهير العامري،وقتله مع بعض قواده وفرسانه ، وتم له التوسع على الجزء الغربي من المرية المتاخم لغرناطة (5).

وبعد أن توطد الحكم لباديس ، ترك الكثير من شؤون تصريف إدارت إلى كتّاب ومعاوني ، وبخاصة بن النغريلة، وقد جاء في بعض ما وصف مؤرخ العصر ابن حيان ، أنه ((كان هذا اللعين، من أكمل الرجال علما وحلما وفهما، ودهاء ومكرا ، ومعرفة بزمانه ، ومداراة لعدوه، واستسلالا لحقودهم بحلمه ؛ ناهيك من رجل كتب بالقلمين ، واعتنى بالعلمين ، وشغف باللسان العربي ، ونظر فيه وقرأ كتبه ، وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي ، فيما احتاج إليه من فصول التحميد لله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتزكية لدين الإسلام وذكر فضائله)) (6).

<sup>1-</sup> الأمير عبد الله. كتاب التسان. .30

<sup>2 -</sup> هو أبو إبراهيم إسماعيل بن نغريلة اليهودي، كاتب ووزير حبوس بن ماكسن، وعلت مترلته في عهد باديس، إلى أن فضل على وزرائه في شؤون إدارته واكتسب المسال. كما كان من أهسل الأدب والشسعر إلى أن هلك فخلفه ابنه يوسف انظر: ابن عسذارى .البيسان المغرب. 3: 264 ، الأمير عبد الله كتاب التبيان. 30 - 32 ، ابن الخطيب. الإحاطة . 438 - .439

<sup>3 –</sup> الأمير عبد الله.المصدر نفسه. 30 – 34 ، ابن الخطيب. المصدر نفسه. 1 :439 ، ابن بسام .الـــذخيرة. 2/1: 766 ، هنـــري بيريس.الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. 240.، دوزي. المسلمون في الأندلس. 3: . 21

<sup>4 -</sup> الأمير عبد الله المصدر نفسه 34.

<sup>5 –</sup> ابن بسام. الذخيرة. 2/1: 166 ، ابن عذارى .البيان المغرب. 3: 169 – 172 ، ابن الخطيب.الإحاطة. 526 ، الأمير عبد الله. المصدر نفسه.. 35،34

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب. الإحاطة. 1: 438.

و بعد وفاة ابن النغريلة هذا ، حل ابنه يوسف بن إسماعيل (1) محله ، لدى باديس، و لقي ابنه بلقين حتفه على يد هذا اليهودي سنة 457 هـ (2) ، وبرأ نفسه لدى باديس وقبل حججه ، بعد أن نالت المحنة عددا من المقربين من بلقين (3).

وبذلك انفرد يوسف بن نغريلة بالسيطرة ، حتى أضحى أول رجل في الدولة بوصفه رئيسا للوزراء (4) ، ولم يسمح لغيره بأي ظهور، ومما زاد من تفرده ، زهد باديس بالحكم الطويل الذي بلغ إلى حدود سبعة وثلاثين عاما هجريا ، وموت ولده بلقين (5) ، حتى وصل سلطان اليهودي حدَّ استصدار أمر من باديس بنفي ولده الشاني ماكسن إلى جيان (6) ، لكن هذا التفرد لم يستمر لابن النغريلة ؛ إذ طرأ على الدولة واحد من عبيد المعتضد بن عباد يسمى الناية كان متهما في المؤامرة التي دبرها ضده ولده إسماعيل ، ولجاً إلى باديس وحدمه وحظى عنده ، وعهد إليه ببعض المهام الخطيرة (7).

هذا وقع التنافس بين الطارئ الناية ، وبين يوسف بن نغريلة، فكان الناية يحرض على قتله ،ويفضى إلى باديس بذلك كلما سنحت الفرص، وشعر ابن النغريلة، بأن الناية أفلح

-----

<sup>2 –</sup> النباهي.المرقبة العليا.92 ، الأمير عبد الله .كتاب التبيان.40 ، ابن الخطيب. الإحاطة .1: 440 ، ابن سعيد .المغرب.2: .110

<sup>3 ⊣</sup>بن عذاري.البيان المغربز 3: 265 ، ابن الخطيب.أعمال الأعلام..231

<sup>244.</sup> فنري بيريس.السعر الأندلسي في عصر الطوائف.-4

 <sup>42..</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان... 5

<sup>6 -</sup> االأمير عبد الله.المصدر نفسه.. 55،49

<sup>7 –</sup> الأمير عبد الله المصدر نفسه.46 .

في تغيير باديس عليه. (1).

بعدئة قرر ابن النغريلة الإجهاز على السلطان الزيري كله واستبداله بسلطان بين صمادح(2) أصحاب المرية ، على أن يقيم دولة لليهود في المرية(3) واتخذ الترتيبات الملائمة لتحقيق انتصارهم، بأن عين زعماء صنهاجة الذين يخشى بأسهم في الأماكن البعيدة (4) ، وأوعز لابن صمادح بالتقدم واستطاع احتلال وادي آشي (5) الواقعة شمال شرقي غرناطة . ومضى ابن النغريلة في مفاوضاته وهو محجم متهيب من تنفيذ المشروع . كل ذلك وباديس غارق في لهوه منكب على لذاته (6).

وكان من الطبيعي أن يثير نفوذ وتفرد اليهودي سنخط خصومه وأهل غرناطة، فيجدون في الشعر متنفسهم ، وذلك في قصيدة أبي إسحاق الإلبيري (7) ، التي

<sup>1 -</sup>الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 53 ، ابن الخطيب. الإحاطة. 1: .440

<sup>2 –</sup> ينتمي بنو صمادح لتجيب العربية، وكان ظهورهم في عهد الأمير محمد، وفي عهد الطوائف نجد معن بن صمادح قد استقل بالمرية سنة 433 هـ على حساب عبد العزيز بن عبد الرحمن العامري صاحب بلنسية الذي هو الآخر تولى حكمها بعد مقتل زهير العامري – كما تقدم – ودام حكم معن هذا عشر سنوات . وخلفه في حكم المرية ابنه محمد بن معن بن صمادح، المعتصم بالله الواثق بفضل الله ، وهو لم يستكمل ثمان عشرة سنة . كان المعتصم بالله حسن السيرة في رعيته وحنده وقرابته، فانتظمت أيامه واتصلت دولته واستقامت أموره. وكان المعتصم حصيف العقل ، طاهرا، معنيا بالدين وإقامة الشرع ، بقصره يعقد المجالس للمذاكرة . مات . عرض أصيب به سنة 484 هـ . وهذه السنة زامنت سقوط المرية في يد المرابطين . انظر تفاصيل ذلك : ابن الأبار . الحلة السيراء . 2 : 78 ، ابس عدارى . البيان المغرب . 3 : 106 ، ابن عدارى . البيان المغطيب . أعمال الأعلام . 186 ، المراكشي . المعجب . 196 ، ابن خلدون . التاريخ . 1/4 : 430 ، ابن حلكان . وفيات الأعيان . 3 : 190 ، ابن دحية . المطرب . 3 ، المقري . نفح الطيب . 3 : 104 ، ابن دحية . المطرب . 3 ، المقري . نفح الطيب . 3 : 104 ، الماء السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية . 74 . المعالم . 184 هـ . 104 . الماء السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية . 74 . المعالم . 104 الكتاب ، سالم ، السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية . 74 . المعالم . 104 الكتاب ، سالم ، السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية . 74 . المعالم . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104 . 104

<sup>244..</sup> ابن عذارى.البيان المغرب.266 ، هنري بيريس.الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.1-3

<sup>4 –</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان.. 52

<sup>5 —</sup> وادي آشي:مدينة بإلبيرة قريبة من غرناطة،وهي ملتقىالطرق،وتطوف حولها المياه والأنهار.انظر: الحميري. الروض المعطار.604 ، الإدريسي.القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس.295 ، ابن سعيد.المغرب.2: .28

<sup>440..</sup> أعمال الأعلام..50. أبن الخطيب. أعمال الأعلام..6

<sup>7 -</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الإلبيري الغرناطي،الزاهد،ورد في التكملة،أنه ((كان من أهل العلم والعمل،وكان شاعرا مجودا)). وقال الضبي فيه،إنه كان ((فقيها فضلا زاهدا علوفا)). وقد نال الإلبيري أذى وعسف بسبب صراحته في التحريض على اليهودي الذي استوزره السلطان باديس وانقياد أهل غرناطة له. وبذلك أجلي الإلبيري عن غرناطة إلى أن توفي سنة 461 هـ. انظر ترجمته :ابن الأبيار التكملة . 1: 136 ، الضبي البغية . 225 ، ابن سعيد المغرب . 2: 132 ، المقري نفح الطيب . 43 يواند . 322 ، الإلبيري ديوان . 7 - ، غومس، أميليو غرسية الشعر الأتدلسي . 86.11 ، بالنثاء آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 108 ، الزيات ، عبد الشعر الأندلسي . 172 .

يحرض فيها على سحق اليهود والتخلص من طغياهم، ومنها (1):

ألا قُل لصنهاجة أجمعين بدورِ الندى وأُسْد العرين لقد زلَّ سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين تقر بها أعين الشامتين تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين فعزَّ اليهود به وانتموا وتاهوا وكانوا من الأرذَليْن

بعد أن سيطر ابن صمادح على وادي آشي ، تقدم نحو غرناطة ، في الليلة المتفق عليها من سنة 459 هـ لفتح الأبواب له من ابن النغريلة ، أفشى أحسد العبيد العالمين بالمؤامرة بالسر ، وصاح: ((يا معشر من سمع بالمظفر قد غدره اليهودي! ابن صمادح داخل في البلدة))(2) فهبت العامة على ابن النغريلة ، وقتلوه في القصر، رغم تنكره بأن صبغ وجهه بالسواد ، وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة ، وأحالوا السيف على يهود البلدة ، وحصلوا على عظائم من أموالهم ، وقتل من اليهود ما ينيف على أربعة آلاف (3) ، في تلك المذبحة التي يصفها ابن بسام بأنها ((ملحمة من ملاحم بني إسرائيل باءوا بدلها ، وطال عهدهم بمثلها )) (4) . وعاد ابن صمادح أدراجه بعد أن الهار مشروعه (5).

أفاق باديس بعد هذا الحادث من خموله وتحاونه ، وباشر عمله بنفسه ، واستوزر الناية ، بعد مقتل ابن النغريلة ، واسترجع وادي آشي وجيان ، وسيطر على بياسة.، وازدادت مكانة الناية توطدا إلى أن غدر به خصومه وقتلوه (6).

هكذا استطال حكم باديس سنوات أخرى ، و توفي بعدها سنة 465 هـ\_(7)، و يخلفه حفيده كما سيأتي.

وتشيد بعض الروايات بما كان عليه باديس، فيقول لنا معاصره ابن حيان: ((إنه كان

<sup>322. :4.</sup> الإلبيري . ديوان.96.المقرى . نفح الطيب .4.

<sup>54..</sup>الأمير عبد الله. كتاب التبيان -2

<sup>3 –</sup> الأمير عبـــد اللـــه. المصـــدر نفســـه. 55 ، ابن بســــام .الـــذخـــيرة. 2/1: 769 ، ابن عــــذارى..البيـــــــان المغـــرب.3: 26 ، ابن حلدون.التـــاريخ.7/4: 346.،.دوزي المسلمون في الأندلس.3: 76 ، آنخل بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي..108

<sup>769.: 2/1: 100</sup> ابن بسام. الذخيرة. المصدر . نفسه -4

<sup>5 –</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان..54

<sup>6 -</sup>الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 63 ، عنان، محمد عبد الله. دول الطوائف.. 137

<sup>7 -</sup> ابن الخطيب.الإحاطة. 1: 450 ، ابن خلدون .التاريخ. 7/4: 346.

أرفع أملاك البرابرة في هذا الوقت شأنا ، وأشدهم سلطانا ، وأكثرهم رجالا ، وأوسعهم أعمالا ، أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيارا ))(1).

أما حفيده عبد الله فإنه يقدمه في صورة أكثر إشراقا ، حين يقول: ((وكان باديس ابن حبوس حدنا رحمه الله ،كبير النفس، عالي الهمة، حاد المزاج ، لا يستطيع أحد أن يُمخروق عليه في أمر من الأمور ، ولا ينكسر لأحد من بني عمه ، ثقية منه بسعادته ؛ وإن الانخضاع والتمريض في القول لا يعنيه ذلك ولا يزيد في أيامه))(2).

بعد وفاة باديس المظفر بالله ، اتفق رجال الدولة وشيوخ صنهاجة، على تولية حفيده عبد الله بن بلقين(3) مكانه، وكان صبيا حدثا، وأخوه كان حكما لمالقة منذ أيام جده (4).

أما عمه ماكسن بن باديس، فقد كان خارجا على أبيه \_ كما تقدم \_ لذلك لم يلتفت إليه ، وتولى تدبير الملك ورعاية الملك الصبي، أحد شيوخ صنهاجة، يدعى سماجة ، مدة تقترب من العقد (5) ، علا فيها بسبب نجاحه في صدّ هجومه العباديين على غرناطة (6) . لكن هذه الشدة في الحكم ربما أدت إلى ضيق شيوخ صنهاجة به ومهدت بذلك الأمر لعبد الله كي يستقل بالحكم (7) . أما سماجة فإنه رحل إلى المرية ، حيث أقام بقية عمره (8) .

حاول عبد الله بعد إزالة وزيره سماحة، أن يعمل على تنظيـــم الإدارة، وعزل الحكام

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب أعمال الأعلام.. 230

<sup>2 -</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان...2

<sup>8</sup>هو عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن ،ويرتفع نسبه إلى مناد.قلده شيوخ القبيلة الإمارة وهو صغير،ولقبوه المظفر بالله الناصر لدين الله وانفرد بتدمير ملكه وزيره سماحة في صغر سنه،ولكن فيما بعد استقل بالحكم ،ورحل عنه وزيره إلى المرية قاد الأمير عبد الله البلاد إلى أن حلعه يوسف بن تاشفين ،وآلت غرناطة للمرابطين سنة 483 هـ .أخذ الأمير عبدلله إلى أغمات ،وفيها عكف على كتابة مذكراته التي تضمنت معلومات تاريخية هامة عن عصر ملوك الطوائف بصفة عامة .وقد اطلع عليها ابن الخطيب وأشار إلى أهميتها .هذه المذكرات نشرها ليفي بروفنسال في كتاب مستقل تحت عنوان:مذكرات الأمير عبد الله بن زيري أخر ملوك غرناطة،أو كتاب التبيان.القاهرة. 1955 انظر ترجمته:ابن الخطيب الإحاطة.1: 148 ، وأعمال الأعلام لنفس المؤلف. 233 ، مؤلف مجهول.مفاخر البربر.51 ، بول ، لين.قصة العرب في إسبانيا..160

<sup>4 -</sup> ابن الخطيب.أعمال الأعلام.. 233

<sup>5 -</sup>الأمير عبد الله .كتاب التبيان. 84 ، ابن الخطيب .المصدر نفسه..234

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب المصدر نفسه .. 234

<sup>7 -</sup> الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 84 ، ابن الخطيب. المصدر نفسه. 234.

<sup>8 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 235.

الظلمة (1) ، وتصالح مع أحيه تميم بعد تدخل والدتهما في الأمر ، وحشية من ميله إلى العباديين ضده (2) ، الذين تصالح معهم بعد إجراء تعديلات في الحدود وذلك سنة 477 هـ (3) . كما سوى التراع مع بني صمادح حول الحصون (4).

و لم تمض أسابيع قالائل حتى سقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة 478 هـ (5) ، فنهض ملوك الطوائف، ومنهم عبد الله إلى دعوة المرابطين لإنجادهم ـ كما سنرى ـ وخلعه من قبلهم سنة 483 هـ (6).

## دولة بني عامر الصقلبية:

بعد تفكك الوحدة السياسية إثر سقوط الدولة العامرية ، و لم يكد يمضي على بيعة محمد بن هشام بن عبد الجبار سنة 399 هـ (7) ، ما يزيد عن شهر حتى نفي جماعة الصقالبة العامريين ، حسب قول ابن عذارى: ((استولوا على أطراف بلاد الأندلس ، وملكوها من ذلك الوقت)) (8).

كان هؤلاء الصقالبة قد تزعمهم حيران العامري (9)، رئيس حزب الصقالبة في قرطبة، ومن هذا الحزب تكونت دولة العامريين في شرق الأندلس؛ يترأس كل دولة واحد

<sup>1 –</sup> الأمير عبد الله. المصدر السابق. . 84

<sup>2 -</sup> الأمير عبد الله. المصدر نفسه. 93 - 95...

<sup>3 –</sup> الأمير عبد الله.المصدر نفسه...82

<sup>4 –</sup> الأمير عبد الله.المصدر نفسه.. 71

<sup>5 –</sup> ابن عذارى.البيان المغرب. 3: 304 ، الحميري.الروض المعطار. 395 ، بروفنسال ، ليفي . الإسلام في المغرب والأندلس .120 . 150 .

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب.أعمال الأعلام.. 236

<sup>7 -</sup> انظ هذا البحث. 22

<sup>8 –</sup> ابن عذاري .البيان المغرب. 3: . 77

<sup>9 -</sup> هو خيران الصقلبي العامري ،وكان من حلة فتيان بني عامر، ولما تخربت الخلافة المتمثلة في نظر الصقالبة في شخص هشام المؤيد بالله، وبعد ذهاب المنصور استقل بمدينة المرية سنة 403 هـ ،وانضم إليه جميع فتيان محمد بن أبي عامر، فحولهم وخصيانهم. وكان خيران يدعى بالخليفة وبالفتي الكبير. ومدحه الشاعر ابن دراج القسطلي. وبعد مهلكه صارت المرية إلى صاحبه زهير العامري سنة 419 هـ ... انظر ترجمته ابن بسام .الذخيرة . 1/1: 32 ، ابن عذارى .المغرب . 3: 166 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام . 210 ، العبادي، أحمد محتار . الصقالبة في الأندلس . 17 ، سالم، السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية الإسلامية . 58 ، تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 109 .

من الفتيان الصقالبة ؛ فمجاهد العامري (1) يسيطر على مدينة دانية (2) والجزر المتاخمـة: ميورقة (3) ومنورقة (4) ويابسة (5)، ولبيـب(6) يسيطر على طـرطوشة ، ومظـفر ومبارك (7) يسيطران على بلنسية (8) ، وأما خيران \_ وهو المخـصص للدراسة \_ فإنه نزل بأريولة (9) ثم سيطر على المـرية (10).

\_\_\_\_\_

1 – هو أبو الجيش مجاهد العامري، كان من موالي العامريين،وقد نشأ وتربي في بلاط المنصور بن أبي عامر.وعندما اندلعت نار الفتنة خرج من قرطبة مجاهد العامري مع الفتيان العاريين إلى شـرق الأندلس،وسيطر على مدينة دانيـــة سـنة 400 هــــ ثم علـي الجـــزر الشرقية؛مَيـورقة ومِنْرقة أو منورقة ويابسة في أواخر سنة 405 هـ. ومن أهم أعماله فهي فتح جزيرة سردانية،ولكنه لم يمكث فيهــا اكثر من عشرة شهور وانسحب بعدها منها وعاد إلى بلاده ،ثم انضم إلى جانب الخليفة المرتضى مع الأندلسيين في حرب ضـــد البربــر والقاسم بن حمود،وانتهت المعركة بقتل المرتض من قبل البربر سنة 409 هـ. .مات سنة 436 هـ. بعد حكم دام زهاء ثلاثين عاما ،ساد فيها النظام والأمن والرخاء.انظر ترجمته: ابن بسام .الذخيرة .1/4: 11 ، ابن الأبار .الحلة السيراء.2: 116 ، ابن عــذارى. البيــان المغرب. 3: 155 ، الضبي البغية. 472 ، ابن الخطيب أعمال الأعلام. 217 ، ابن ألأنسير . الكامسل. 9: 100، العبادي، أحمسد مختار الصقالبة في إسبانيا. 21 ، عنان ،محمد عبد الله.دول الطوائف. 187 ، تشركوا ، كليليا سرنللي . مجاهد العامري . 123 – 175. 2 – مدينة دانية بشرق الأندلس على البحر ،عامرة حسنة لها ،والسفن واردة عليها صادرة عنها،ومنها كان يخرج الأسطول إلى الغزو،وكما ينشأ أكثره لأنها دار إنشاء انظر: الحميري المصدر نفسه . 231، الإدريسي المصدر نفسه . 282 ، المقري المصدر نفسه . 166. 3 – مدينة مَيُورقة حزيرة في البحر المتوسط،يقابلها من الشرق جزيرة مِنْرقة أو منورقة، وكذلك جزيرة سردانية،ومن الغرب جزيرة يابسة وميورقة أم هاتين الجزيرتين وهما بنتاها انظر الحميري الروض المعطار . 567 ، صفة جزيرة الأندلس منتخبــة مــن الــروض .180، الإدريسي.القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس.(من كتاب نزهة المشتاق) .308 ، المقري .نفح الطيب. 1: .128،169 4 – مدينة مِنْرقة أو منورقة جزيرة تقابل برشلونة ،وهي إحدى بنتي أو جزيرتي ميورقة ،وهما منرقة هذه ويابسة. انظر: الحميري.المصدر نفسه.594 ، وصفة جزيرة الأندلس لنفس الملف.185 ، الإدريسي.المصدر نفسه.308 ، المقري.المصدر نفسه.1: .169 5 – مدينة يابسة وهي جزيرة تلي جزيرة ميورقة ،ويقال لهذه الجزيرة ولمنورقة،بنتا جزيرة ميورقة .وهي جزيرة حسنة،وبما مدينة حسنة، وأقرب بر إليها مدينة دانية . انظر: الحميري.المصدر نفسه.616 ، وصفة جزيرة الأندلس لنفس المؤلف.198 ، الإدريسي.المؤلسف نفسه. 308 ، المقري المصدر نفسه . 308

6 - ابيب من فتيان ابن أبي عامر ، سيطر على طرطوشة ،عقب اندلاع الفتنة وسقوط الدولة العامرية، وساس أموره مع رعيته ومن يجاوره من الأمراء، إلى أن توفي سنة 433 هـ . انظر ترجمته : ابن عــذارى البيان المغــرب. 2: 250،302 ، ابــــن الخطيــب. أعمــال الأعلام. 226 ، ابن خلدون .التاريخ. 7/4: 354 ، العبادي ،أحمد مختار .الصقالبة في الأندلس. 21 ، عنان . محمد دول الطوائف... 27 - مظفر ومبارك كانا من موالي ابن أبي عامر، وارتفع شأهما حتى تسلطا على إمارة بلنسية، ولعل ابن دراج كان قد أمل لديهما ما كان المتنبي قد أمّله في كافور الإخشيدي حين قصده بعد مفارقته لسيف الدولة. وقد مدحهما بقصيدتين .مات مظفر أولا ثم لحق به مبارك سنة 408 أو 409 هــ . انظر ترجمتهما: ابن عـــذارى المصدر نفسه. 3: 158 - 163،302 ، ابن دراج مقدمة ديوانه. 60 ، العبادي ، أحمد مختار . الصقالبة في الأندلس . 19 ، تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 116 – 117 .

8 – وهي مدينة من أكبر مدن الساحل الشرقي ازدهارا في العصور الإسلامية، إلى الشمال من دانية على شاطئ البحر المتوسط. انظر: الحميري. المصدر نفسه. 97 ، الإدريسي. المصدر نفسه. 280 ، المقري. المصدر نفسه.. 1:166

9 – أريولة أو أوريولة مدينة بالأندلس، تقع على ضفة النهر الأبيض. وهي قديمة أزلية، وهي من أعمال مرسية. انظر: الحميري. المصدر نفسه. 67 ، تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 116 . نفسه. 67 ، الإدريسي. المصدر نفسه. 282 ، المقري. المصدر نفسه. 13 ، هما العامري . 166 .

10 - ابن عذاري . البيان المغرب. 3: 166 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام. 211.

#### خـــيران العامـــري:

بعد الانتصار الذي حققه المستعين على المهدي وأنصاره من أهل قرطبة سنة 403 هـ فر الفتيان العامريون إلى شرق الأندلس \_ كما تقدم \_ وكان خيران ، ويكنى بالفتى الكبير (1) ، واحدا ممن فروا وأنجاه هروبه من قرطبة ، واستقر في أريولة، وهي يومئذ مثل في الحصانة والمنعة. وأقبل عليه الطامعون والصعالكة والدابرة ، أي قطاع الطرق، فاشتد هـ ساعده، وتمكن من الاستيلاء على مرسية سنة 404 هـ ثم جيان (2). كما تمكن من التغلب على المرية معقل الأندلس ، بعد قتل أفلح الصقليى الذي سبقه إليها بعد قيام الفتنة (3).

اتخـــذ خيران العامري المرية مقرا له ، وطبق سياسة قوامها العدل والإنصاف معتمدا في ذلك على وزيره أحمد بن عباس(4) الذي كان معروفا برجاحة العقل والدهاء (5).

ازدهرت المرية في عهد حيران هذا ازدهارا عظيما ، وأصبحت من أهم مدن الأندلس ، ويرجح بيريس أن الآبار التي عرفت بما المرية ، والتي مازالت أطلالها ترى حيى يومنا هذا ترجع إلى أيامه (6).

وقد قصد الأدباء والشعراء حيران ، منهم ابن دراج الذي أقام ببلاطه فترة ، وفيها مدحه بقصيدة مطلعها (7):

لك الخير قد أوفى بعهدك حيران وبُشراك قد آواك عزُّ وسلطانُ أصيب حيران بمرض سنة 419 هـ ، فاستدعى زهيرا الصقلبي ، نائبه في مرسية

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب.المصدر السابق.. 211

<sup>2 -</sup> ابن خلدون .التاريخ. 7/4: .348

<sup>3 -</sup> ابن الخطيب أعمال الأعلام. 211

<sup>4 -</sup> هو أبو جعفر ،أحمد بن عباس بن أبي زكريا الكاتب،كان وزيرا لزهير العامري. يصفه الأمير عبد الله، بقوله: ((كان أشد الناس حماقة واستخفافا مثيرا للشر، وكان العالب على أمر زهر))،كما كان ابن عباس هذا ((كاتبا حسن الكتابة ،بارع الخط فصيحا غزير الأدب)). وقد وقع ابن عباس أسيرا في يد باديس بن حبوس ، وحاول فداء نفسه بثلاثين ألف دينار من الذهب إلا أن باديس أمر بقتله سنة 427 هـ . انظر ترجمته: الأمر عبد الله. كتاب التبيان .44، 35 ، ابن بسام .الذحيرة . 1/1: 656 - 656، 464 وزي. البيان المغرب . 3 : 166 - 172 ، ابن الخطيب المصدر نفسه . 212،215 ، والإحاطة لنفس المؤلف . 1: 259 ، دوزي. المسلمون في الأندلس . 3 : 28 ، سالم، السيد عبد العزيز . تاريخ مدينة المرية الإسلامية . 66 - . 71

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب المصدر نفسه. 212

<sup>6 -</sup> بيريس، هنري. الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. . 129

<sup>7 -</sup> ابن دراج .ديوان.73.

وجيان (1)، وأدركه ،فأوصاه بأن يخلفه.ولما توفي خيران في نفس السنة ، قام زهير في الحال مكانه ، وتسلم زمام السلطان ،ورضي به الناس ورجال الدولة(2).

### زهير العامري:

حلف زهير العامري(3) أخاه خيران بعد وفاته ، وهو من أهم الفتيان العامريين، وأشدهم بأسا ((وكان شهما داهية))(4). وقد اقتفى أثر صاحبه خيران في حسن السيرة وحفظ النظام، وكان يشارك الفقهاء ويعمل بقولهم (5).

هذه السيرة الحسنة وحفظ للنظام، اتسع ملك زهير العامري اتساعا كبيرا ، فامتدت المرية في عهده إلى قرطبة ونواحيها غربا، وإلى شاطبة ومرسية في الشمال الشرقي، وإلى بياسة حتى أعمال طليطلة في الشمال الغربي (6).

أما سياسة زهير الخارجية فإنه غير فيها ،وذلك بتأثره برأي وزيره أحمد بن عباس ((فألقى إليه أزمته ، فكان لا يحدث أمرا إلا بإشارته وبعد مشاورته ، فأشار عليه هذا الوزير بغزو باديس بن حبوس بغرناطة))(7).

نظم زهير حملته المشؤومة إلى غرناطة ، ولم يلتفت إلى ما طلبه إليه باديس ،من تحديد أواصر الصداقة التي كانت معقودة بينه وبين أبيه حبوس (8)،ثم سار إلى غرناطة في قواته الكبيرة،وقد أخذه الغرور والعجب (9) ، وهناك التقى بقوات باديس في القرب

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب.الإحاطة. 1: .517

<sup>2 -</sup> ابن الحطيب المصدر نفسه. 1: 518 ، وأعمال الأعلام لنفس المؤلف. 215.

<sup>5 –</sup> زهير العامري الصقلبي ، فتى المنصور بن أبي عامر.ولي بعد خيران العامري صاحب المرية ،وأقام بأمره سنة 419 هـ ،بعد أن كان أميرا له في مــرسية وجــيان،وذلك بطلب من خيران حين أحس بالموت.دامت ولايته عشــرة أعوام ونصف عام إلى أن قتل سنة 429 هـ. انظــر تــرجمتــه : الأمــير عبــد الله . كــتاب التبــيان.34 – 35 ، ابن بــسام.الذخيرة.1/2: 656 ، ابن عذارى.البيان المغرب.3 : 166 – 172 ، ابن الخطيب. المصدر نفسه.1: 517 – 520 ، ونفـــس المــــدر لــنفس المــؤلــــف.216 ، العبــادي، أحمد محتار.الصقالبة في الأندلس.18 – 19 ، سالم،السيد عبد العزيز.تاريخ مدينة المرية الإسلامية.68 – 72، تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 113 .

<sup>4-</sup> ابن الخطيب المصدر نفسه . 1: . 518

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب. المصدر نفسه. 1: . 518

<sup>6 -</sup> ابن عذاري. المصدر نفسه. 3: 168 - 169 ، ابن الخطيب المصدر نفسه. 1: .518

<sup>7 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه . 3: . 293

<sup>8 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام.. 216

<sup>9 -</sup> ابن الخطيب .الإحاطة. 1: 518 ، الأمير عبد الله. كتاب التبيان. 34.

من غرناطة (1) ، ونشبت بينهما معركة ،انتهت بهزيمة زهير ومصرعه وتمزيق قــواته (2)، وقتل وزيره ابن عباس بعد أسره من قبل باديس بأسابيع قلائل(3).

بعد هذه النكبة احتمع أهل المرية واسندوا أمرهم إلى عبد العزيز بن أبي عامر (4) صاحب بلنسية ، باعتباره صاحب الحق الشرعي في تراث الفتيان العامريين (5)، فبادر عبد العزيز على إثر ذلك إلى المرية ، وبايعه أهلها (6) ، (( واستمد بما ورثه من تلاد الفتيان العامريين موالي حده)) (7).

# بنو صمادح أمراء المرية:

رحل عبد العزيز عن المرية بعد أن ترك وزيره وصهره مَعن(8) بن صمادح التجيبي واليا عليها ، لكن هذا لأخير استولى على المرية بعد أن خلع طاعة صهره ، قال ابن حيان فيه: ((فكان شر مستخلف بدار ملك ؛ فلم يكد يُواري عبد العزيز وجهَه حيى خانه الأمانة، وطرده عن الإمارة ، ونصب له الحرب ، وخلفها ميراثا لبنيه بعده ))(9).

استمر حكم مَعن للمرية وأعمالها زهاء عشرة أعوام، وطد فيها رياسته ، ومهد الملك لعقبه ،إلى أن توفي سنة 443 هـ فخلفه ابنه محمد بن صمادح الملقب بالمعتصم بالله على نهج أبيه ، في علاقة مودة وصداقة مع باديس صاحب

<sup>1 -</sup> ابن عذاري .البيان المغرب. 3: .169

<sup>217.</sup> ابن عذارى .المصدر نفسه. 3:171، ابن الخطيب.أعمال الأعلام.. 217

<sup>3 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه. 3: . 171

<sup>4 -</sup> هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر ،وكان لقبه المنصور .كان مقيما بسرقسطة ثم خرج إلى بلنسية فاستقبله الموالي ،وقلدوه رياستهم سنة 417 هـ ،ثم لبي طلب أهل المرية في حكمها بعد هزيمة وقتل زهير العامري سنة 429 هـ ، وولى عليها صهره ووزيره مَعن بن صمادح واليا له،لكن هـذا الأخير انفرد بها لنفسه ولأبنائه .طالت إمارة عبد العزيز هذا إلى سنة 452 هـ توفي فيها بعد حكم دام زهاء أربعين عاما.انظر ترجمته : ابن عذارى .المصدر نفسه. 3: 164، ابن الخطيب.أعمـال الأعــــلام ، 195، ابـن بسام. الذخيرة . 2/1: 730، ابن خلدون . التاريخ . 348، عنان، محمد عبد الله . 161 ، سالم، السيد عبد العزيز . تــاريخ المرية الإسلامية . 73

<sup>5 -</sup> ابن الخطيب .أعمال الأعلام .. 195،216

<sup>6 –</sup> ابن عذاري.البيان المغرب. 3: 293 ، ابن الخطيب.المصدر نفسه. 217 ، ابن حلدون.التاريخ. 7/4: .348

<sup>7 -</sup> ابن بسام .الذخيرة . 2/1 . 730

<sup>8 -</sup> انظر هذا البحث.68.هامش . 2

<sup>9 -</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 190 ، ابن بسام .الذحيرة. 2/1: 731 ، ابن عذاري. البيان المغرب. 3: . 174

<sup>10 -</sup> انظر هذا البحث.68.هامش 2.

غرناطة،إلى أن جره ابن النغريلة للاستيلاء على غرناطة ،وأخفق في ذلك ،كما تقدم (1) ، ثم تحددت العلاقة بين المعتصم بالله وعبد الله بن بلقين، الذي خلف جدد في الحكم واستمرت هذه العلاقة إلى أن توفي المعتصم بالله زمن عبور المرابطين إلى الأندلس بعد حكم دام أكثر من أربعين عاما (3).

لقد كان الصراع بين ملوك الطوائف سببا في ضعفهم ، وبالمقابل كانت قوة النصارى ووحدهم ، بزعامة الفونسو السادس الذي أخذ يضرب بعضهم ببعض ، حتى ظفر بالسيطرة على طليطلة \_ كما سنرى \_ فكانت السبب الرئيسي إلى لم شمل ملوك الطوائف للاستنصار بيوسف بن تاشفين ، كما سنرى .

# فماية دول الطوائف :

لقد كان الصراع بين ملوك الطوائف من أجل اقتطاع جزء من أرض الغير ، أو الاستيلاء على مملكته ، حتى ولو أدى الأمر إلى عقد معاهدة مع النصارى ، أو دفع الجزية لهم (4)، فاضطربت الأوضاع السياسية ، وشاع العداء والتنافر والتنافس بينهم ،وآل أمرهم إلى المذلة والمهانة ، مع استمرار دفع الجزية للنصارى صاغرين ،وكألهم لا يهتمون إلا بالبقاء في الحكم ، الذي دفع بهم إلى الارتماء في أحضان النصارى بالتعاون معهم ، أو بالتهليل إذا ما سقط إقليم في أيديهم ، وتروي الأحبار لما سقطت طليطلة في يد الفونس السادس ، أخذ ملوك الطوائف يسعون إلى خطب وده مهنئين ، ويقدمون إليه الأموال ، حتى إن صاحب شمنترية (5)حسام الدولة ابن رزين (6) ذهب إليه بنفسه ومعه هدية سنية ليقره عاملا له على بلده ، فجازاه على هديته بقرد وهبه إليه (7) .

<sup>.....</sup> 

<sup>1 -</sup> انظر هذا البحث .. 69

<sup>2 -</sup> انظر هذا البحث...71

<sup>3 -</sup> ابن عذاري .البيان المغرب. 3: .168

<sup>4 –</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 69 ــ 70 .

 <sup>5 -</sup> شنتمرية: انظر : مدينة في الأندلس على معظم البحر الأعظم ، وهي مدينة متوسطة القدر ، بينها وبين شلب ثمانية و عشرون ميلاالحميري . الروض المعطار . 347.

<sup>6 -</sup> هو حسام الدولة اسمه يحي بن عبد الملك بن هذيل بن خلف بن رزين البربري، تقلد حكم شنتمرية بعد وفاة أبيــه 396 هــــ، وخلعه المرابطوت بعد سنة واحدة من حكمه . انظر ترجمته : ابن عذاري . البيان المغرب . 3: .310

<sup>7 -</sup> ابن عذاري المصدر نفسه . 3: 310 ، عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين .26.

وقد عبر ابن بسام عن هذه المأساة قائلا: (( لم يزل التخاذل يتزايد ، والتدابر يتساند ، حتى حلت الفاقرة ، وقضيت القضية ، وتعجلت البلية ، بحصول مدينة طليطلة في أيدي النصارى )) (1) .

وقد عبر عن ذلك بصدق الشاعر ابن العسال (2) ، قائلا (3) :

يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط

الثوب ينسل من أطرفه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط

ويرى ليفي بروفنسال (( أن طليطلة من أهم أحداث التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى ، وذلك لأنه كان تتويجا للجهود المضنية التي بذلت في حركة الاسترداد في القرن الحادي عشر ، فقد كان له نفس الصدى الذي عند سقوط هذه المدينة ، يوم كانت عاصمة القوط الغربيين القديمة ، في أيدى المسلمين قبل ذلك )) (4) .

ومن هنا نجد الناس والشعراء يبكون طليطلة ، التي كانت واحدة من أكبر القواعد الإسلامية ، وسقطت في وقت مبكر في يد الفونس السادس ، ورأى أن زمام الأندلس قد حصل في كفه ، فاتخذ لقب الإمبراطور (5) . عندئذ أدرك ملوك الطوائف حقيقة موقفهم ، وخطورة تنابذهم وتنافرهم ، وشعروا بخطر الفناء يهدد مصائرهم جميعا ، اتجهت أنظارهم إلى الاستنصار بإحوالهم المرابطين ، ولبى أميرهم يوسف بن تاشفين (6) الدعوة ، وعبر إلى الأندلس بجيوشه مجاهدا في سبيل الله .

وكانت معركة الزلاقة (7) بعد عام من سقوط طليطله ، قد قهر فيها الجيش الإسلامي النصارى ، وانسحب الفونسو السادس في فلوله القليلة مهيضا

<sup>1 -</sup> ابن بسام . الذخيرة .1/2 . 249

<sup>2 -</sup> هو أبو محمد عبد الله بن فرج اليحصبي المعروف بابن العسال انظر : المقر . نفح الطيب. 4: 352 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام ز الذحيرة . 1/2 . 250

<sup>4 –</sup> ليفي بروفنسال . الإسلام في المغرب والأندلس .. 120

<sup>5 -</sup> عنان ، محمد عبدالله. دول الطوائف 398 .

<sup>6 –</sup> هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين من قبيلة لمتونة سيدة الحلف الصنهاجي . ولد سنة 400 هــ وطال عمره فبلغ المائة وتوفي سنة 500 هــ . انظر ترجمته : ابن خلكان . وفيات الأعيان .7: 112 – 130 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 4: 21 – 28 ، أشباخ، يوسف . تاريخ الأندلس في عهد المرابطين . 1: 70، 78، 82 ، عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 313 .

<sup>7 -</sup> الـزلاقة : بطحاء من إقليم بطليوس من غرب الأندلس ، فيها كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين على الطاغية الفونسو السادس . انظر : الحميري . الروض المعطار . 287 .

مغلوبا (1) . وقد تركت هذه المعركة آثارا أدبية ، فعن ذلك نجد المعتمد بن عباد يصف الانتصار العظيم ، ويمدح ابن تاشفين ، فيقول (2) :

ويوم العروبة ذُدتَ العدا نصرت الهدى وأبيت الفرارا ولولاكَ يا يوسف المُتَقى رأينا الجزيرة للكُفـر دارا

بعد الفوز العظيم ، تلقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين ، وعاد إلى المغرب بعد أن ثبت للمعتمد بن عباد سلطته ، وأوصى ملوك الطوائف بالاتحاد ضد عدوهم المشترك ، وقبل الجميع وصيته(3)

وما كادت تنقضي ثلاث سنوات حتى أعاد النصارى الكرة ، وطلب المعتمد النجدة ثانية من ابن تاشفين ، بعد أن عبر البحر بنفسه إلى المغرب ، وشرح للأمير ما يلقاه المسلمون من شنيع وعيث النصارى في شرق الأندلس ، فأجابه إلى ملتمسه . وكان ابن تاشفين قد تلقى كثيرا من الكتب من فقهاء الأندلس وأعيالها يرجونه الإنجاد والعون (4) .

وأوفى ابن تاشفين وعبر المضيق بجنده سنة 381 هـ ، إلى الجزيرة الخضراء ومنها استنفر الأندلسيين للجهاد ، فاستجابوا لطلبه ولبوا نداءه، فكون جيشا وقادهم إلى حصن ليك ط (5) وحاصر النصارى فيه مدة أربعة أشهر بلا جدوى (6) ، إذ فشل المسلمون في اقتحامه وأدركهم الشتاء (7) ، وأثناء الحصار اشتغل الأندلسيون في مشاكلهم الشخصية كما سنرى كما سنرى فاضطر ابن تاشفين إلى رفع الحصار عن الحصن (8) ، وعاد إلى المغرب ، وأخذ يستعد لتصفية أمراء الطوائف بعد أن تغيرت نفسه عليهم (9). وذلك بعدما شاهد

<sup>1 –</sup> راجع تفاصيل أحداث معركة الزلاقة :الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 104. ابن بسام . الــذخيرة .1/2: 504 ، الحمــيري . الروض المعطار . 83 ، 98 ، المراكشي . المعجب .194 ، المقري . نفح الطيب .4: 354 .

<sup>. 159.</sup> المعتمد بن عباد . ديوان - 2

<sup>3 –</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان .. 106

<sup>4 -</sup> عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 353 .

<sup>5 -</sup> حصن لييط الواقع في منطقة مرسية على مقربة من لورقة فوق حرف عال متداخل في أراضي المسلمين بدر ، أحمد تاريخ الأندلس التحزؤ ، السيادة المغربية. 229 .

<sup>6 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 246

<sup>7 –</sup> روض القرطاس . 99 .

<sup>8 –</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 112 .

<sup>9 -</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 47 .

الخــ الاف والوقيعة بين هؤلاء الملوك ، فكان المعتمد بن عباد والمعتصم بن صمادح يوقع كل منهما بالآخر لدى أمير المسلمين ، ويتهمه بمختلف التهم (1) ، وحتى الإخوة كانوا مثــ ل الضرائر المتنازعة ، فأبناء بلكين بن زيري عبد الله وتميم أظهرا ما تجيش به نفسيهما من حقد وكراهية لبعضهما قلما أظهرا ذلك للعدو ، وكأن الأمير ليس له من عمل سوى مشــاكل الإخوة (2).

وأما السبب الآخر فقد أساء ملوك الطوائف الظن في يوسف بن تاشفين ، وبادر بعضهم بربط الصلة مع الفونسو السادس من جديد على أساس البيعة والحماية ، فهذا ابن رشيق صاحب مرسية قدم معونة للنصارى أثناء حصار لييط من كورة تدمير (3) .وكذلك خرج كل من المعتمد وابن صمادح عن طاعة ابن تاشفين وجاهراه بالعصيان وطلبا العون والمساعدة من الفونسو السادس وقدما الهدايا (4).

وأما عبد الله بن بلكين صاحب غرناطة فإنه يشير صراحة إلى اتصاله بالفونسو السادس ، وقد دفع له الجزية ، بقوله: (( لهذا الوقت يحتاج الإنسان ما ادخر ليصون به بلده وعرضه ، وأنا جدير بأن أعطي ذلك من بيت مالي ، بحيث يسلم البلد ، وبحيث تشكر الرعية .عدافعة عدوها دون تكليفها شيئا ، ولا تقع الشَّنعة .

ورأيت مع ذلك أن أحدد معه عَقدا ألا يعترض لي بلدا ، ولا يغدرني بعدها ، خوفا أن يَقْتلِب على ، فأجاب إلى العقد )) (5) .

وبادر بتحصين قلعته وملئها بالمؤن والعتاد ، فكان هو وملوك الطوائف هدفا لشعر السميسر (6) ، يقول (7) :

<sup>1 -</sup> عنان ، محمد عبدالله . دول الطوائف . 325 .

<sup>2 -</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 107.

<sup>3 –</sup> الأمير عبد الله .المصدر نفسه . 112 ، ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 257 ، 246.

<sup>4 -</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . 5: 44 ، 7: 128 .

<sup>5 –</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 125 .

<sup>6 -</sup> هو حلف بن فرج الإلبيري السميسر ، من أعلام الشعراء في عهد ملوك الطوائف ،واشتهر بالهجاء .انظر ترجمتـــه: ابـــن بســــام . الذخيرة . 211: 882 ، ابن سعيد . المغرب. 2: 100 ، ابن دحية . المطرب 93 ، المقيري . تفخ الطيب . 3: 412227 ، 291 . الذخيرة . 211: 885 .

ناد الملوك وقل لهم ما الذي أحدثتم أسلمتم الإسلام في أسر العدا وقعدتم وجب القيام عليكم إذ بالنصارى قمتم

ثم رأى الشعب المضطهد أن وطنه في خطر ، وجب إسقاط ملوكهم الذين خانوا الإسلام بتقاعسهم ، وخانوا الوطن بتناحرهم ، كما خانوا الشعب بجورهم وعسفهم ، قال السميسر (1) :

وليتم فما أحسنتم مذ وليتم ولا صنتم عمّن يصونكم عِرضا

ومن هنا جاءت فتوى فقهاء الأندلس بوجوب خلع ملوك الطوائف تعبيرا دينيا ورسميا عن هذه النقمة ، وابن تاشفين يستشيرهم في الأمور المهمة ، وكان على رأسهم قاضي غرناطة ابن القليعي (2) الذي على علاقة وطيدة به ، وقد أفتى بخلع ملوك الطوائف. أكابر فقهاء المشرق ، ومنهم الإمام الغزالي ، وأبو بكر الطرطوشي نزيل مصر يومئذ (3) .

وأما السبب الآخر \_ كما يعتقد \_ فقد أدرك يوسف بن تاشفين أن سقوط الأندلس بيد الفونسو السادس ، معناه سقوط خط الدفاع الشمالي للمغرب ، مما يؤدي إلى تقديد السواحل المغربية من قبل الأعداء ، فلا بد من اتخاذ الإجراءات قبل حدوث الكارثة .

وهكذا كان ضم الأندلس للمرابطين استجابة لنداء الشعب ،وبفتاوى من الفقهاء لإنقاذ الأندلس من السقوط المحتم بيد النصارى ، ودفاعا عن المغرب .

لقد اتسم القرن الخامس الهجري في الأندلس بسمة بارزة وهي : كثرة الحروب والمنازعات بين الخلفاء الأمويين والحموديين والفتيان العامريين بسبب الخلافة ، وكذلك بين ملوك الطوائف أنفسهم فيما بعد ، فكل واحد منهم يسعى للقضاء على جاره قصد التوسع والشهرة والجاه العريض . ومن هنا اضطربت الأوضاع السياسية بكثرة الثائرين .

\_ سادت سياسة القسوة والبطش والضرب بقوة على يد الأعداء ، فالفتنة بـدأت بقتل عبد الرحمن شنجول الذي أشعل نارها ،وقتل سليمان المستعين مـن قبل الحموديين \_

<sup>1 –</sup> المقري . نفح الطيب .4: 108.

<sup>2 –</sup> الأمير عبد الله .كتاب التبيان .119.

<sup>-3</sup> عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . -3

كما تقدم \_ ثم نحد المعتضد بن عباد ، في عهد الطوائف ، يسجل له التاريخ أخبارا كــثيرة في هذا المحال ، فيذكر أنه كان يحتفظ يجماجم أعدائه في خزانة قصره (1) .

شدة أحقاد خلفاء عهد الفتنة وملوك الطوائف لبعضهم البعض ، مما جعل العدو يسخف بمم ويحتقرهم ، يقول المراكشي: (( فأما ملوك الأندلس ، فلم يكن منهم أحد إلا ويؤدي إليه \_ الفونسو السادس \_ الإتاوة ، وهم كانوا أحقر في عينه وأقل من أن يحتفل لهم ))(2).

وكان من جراء ذلك بدء التنازل عن الحصون في عهد الفتنة ، وسقوط المدن في عهد الطوائف ، ومن أبرزها سقوط طليطلة كما تقدم .

وإزاء تفاقــم الأحداث وتدهــور الحالة السياسية وترديها ، نهض فقهاء الأنــدلس إلى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين ــ كما تقدم ــ وأنجدهم في معركة الزلاقة ، وبعــدها دخلت الأندلس في حكم المرابطين .

#### الحياة الاجتماعية:

بعد الإشارة لأبرز السمات المميزة للظروف السياسية ، خلال القرن الخامس الهجري ، التي سادت المجتمع الأندلسي ، وفي ضوء تلك الظروف تحددت شخصية المجتمع الأندلسي ، وقد أسهمت دراسات (3) كثيرة في رسم صورته وتحديد ملامحه .

تألف المجتمع الأندلسي ، خلال القرن الجامس الهجري ، من عناصر بشرية متنوعـــة في أصولها وعقائدها وثقافاتها ، والتي عاشت متآخية ومتجانسة ، وكونت لنـــا الشخصـــية الأندلسية المتميزة .

العرب: دخل العرب الأندلس على شكل موجات بعد الفتح الإسلامي، وأطلق عليها المؤرخون اسم الطوالع، وأول الطوالع، طالعة موسى بن نصير، ويسمون (بالبلديين) عليها المؤرخون اسم أفواج العرب بعدئذ من أهل الشام ويطلق عليهم (الشاميون) (5).

<sup>1 -</sup> انظر هذا البحث . 62 .

<sup>2 –</sup> المراكشي . المعجب . 193

<sup>.</sup> مؤنس ، حسين فجر الأندلس -3

<sup>4 -</sup> ابن القوطية . تاريخ افتتاح الأندلس . 43 .

<sup>5 -</sup> مؤلف مجهول . أحبار مجموعة . 14 .

لقد دخل العرب الأندلس على شكل موجات ، وانتشروا في أقاليمها المختلفة ، وكانوا يمثلون أكثر القبائل العربية ؛ العدنانية منها والقحطانية (1). وهكذا أخذت الأندلس تموج بمن دخلها من العرب ، يقول المقري: (( واعلم أنه لما استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس وتتامَّ فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها ، فترل بها من جراثيم العرب وساداتهم جماعات أورثوها أعقابهم إلى أن كان من أمرهم ما كان))(2).

ورغم هذه الكثرة للعرب في الأندلس إلا ألهم حافظوا على نسبهم القبلي (3)، يدعمهم في ذلك اسقرارهم في المناطق الخصبة التي تفيض بالخيرات ، وبحدا استطاعوا أن يكونوا نواة الأرستقراطية العربية التي ظلت غالبة على الأندلس (4)، إلى أن جاء المنصور بن أبي عامر وقطع التحامهم قصد إدماجهم في العناصر الأخرى ، ويشير المقري إلى ذلك بقوله: (( وكان عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ ، إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر الداهية الذي ملك سلطنة الأندلس ، وقصد بذلك تشتيتهم وقطع التحامهم في تعصبهم ، وقدم القواد على الأجناد ، فيكون في الجند الواحد فرق من كل قبيل ، فانحسمت مادة الفتن بالأندلس إلا ما جاء على غير هذه الجهة ))(5) .

يتضح \_ مما تقدم \_ أن عرب الأندلس كانوا (( يمتلكون اقطاعات كبيرة )) (6) ، هذه الاقطاعات تركوا أمر زراعتها إلى المولدين (( ضمن شروط حرة أو مقيدة )) (7) ، بينما يقيمون هم في ضيعاهم بالقرب من المدن ، بل (( وكانوا يفضلون سكني المدينة ))(8) لذلك كان عرب الأندلس يتمتعون بحياة الترف والنعيم ، أي (( ملوك )) (9) في حياهم و بخاصة في أيامهم الأولى ، لكن استقرارهم في حياة الترف والرحاء لم يبق كما كانوا عليه ،

سن القوطية . تاريخ افتتاح الأندلس . 20 . المقري . نفح الطيب . 1 : 290 . ابن حزم . جمهرة أنساب العرب في كشير مسن فصولها .

<sup>.</sup> 290:1:1 ملقري . المصدر نفسه . 1:290:1

<sup>3 -</sup> الركابي ، حودت . في الدب الأندلسي . 36 .

<sup>4 -</sup> سالم ، عبد العزيز . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس . 121 .

<sup>5 –</sup> المقري . نفح الطيب . 293 .

<sup>.</sup> 122 . مبد العزيز . تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس . -6

<sup>.</sup> 37 الركابي ، جودت . في الأدب الأندلسي . 77

<sup>8 -</sup> الركابي ، حودت . المرجع نفسه . 37 .

<sup>9 -</sup> مؤلف مجهول . أخبار مجموعة . 43 .

بل قطع المنصور بن أبي عامر \_ كما سلف \_ التحامهم ذلك با عتماه على العنصر البربري \_ كما سنوضح \_ وظهر نفوذهم في إشبيلية \_ في عهد الطوائف \_ بقيادة بين عباد والذين ثل عرشهم المرابطون كما تقدم .

البربر :وهم سكان المغرب ، ومن قبائلهم زناتة وصنهاجة (1) . وأما ديانتهم فقد ثبت البحث ألهم كانوا يدينون بالوثنية كعبادة الكائنات والظواهر الطبيعية (2) ، يحدثنا التاريخ أنه ((كان لهم في القرن الأول قبل المسيح آلهة تحميهم تسمى أفريكا رأسها مغطى بجلد فيل)) (3) ، ثم تلا بعد ذلك وجود اليهودية ولم يعتنقها البربر (4) رغم سبقها للمسيحية التي اعتنقها القلة منهم (5) ، لكن تدينهم هذا كان انتشاره ضعيفا بدليل أن العرب المسلمين لم يجدوا صعوبة في اجتذاب البربر إلى الإسلام ، حتى صاروا من أشد الناس تعصبا له ودفاعا عنه .

وبعد أن أسلم البربر قاموا بنشر الدين الإسلامي إلى جانب العرب ليعم المغرب كله، ثم بادروا بفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد البربري ، بل ربما الفتح الأول كان متوقف على البربر وحدهم كما تشير بعض الدراسات الحديثة (6)، إلا أن المصادر العربية تكاد تجمع على قلة العرب إلى جانب البربر الذين يرجع إليهم فضل السبق في فتح الأندلس (7).

ومهما يكن من أمر فإن أعداد من اشترك من البربر في فتح الأندلس تزيد على أعداد العرب أضعافا ؟ منها من اشترك في الفتح ، ومنها من هاجر عقبه مباشرة ، وقد أشار المقري بقوله: (( وتسامع الناس من بر أهل العدوة بالفتح على طارق ، وسعة المغانم فيها ، فأقبلوا نحوه من كل وجه ، وحرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر ، فلحقوا

<sup>1 –</sup> ابن حزم . جمهرة أنساب العرب . 495 – 502 .

<sup>.</sup> 20 . الجراري ، عباس . الأدب المفربي من ظواهره وقضاياه . 20

<sup>3 -</sup> الجراري ، عباس . المرجع نفسه . 20 نقلا عن تاريخ إفريقيا الشمالية لصاحبه حوليان ، شارل أندريه .تعريب محمد مزالي . الدار التونسية للنشر . 78 .

<sup>. 37.</sup> الجراري ن عباس . المرجع نفسه -4

<sup>. 57.</sup> عباس . المرجع نفسه . 36 ، سعدي ، عثان . الأمازيغ ( البربر ) عرب عاربة . 57 . -5

<sup>6 -</sup> سالم ، عبد العزيز . تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس . 122 .

<sup>7 –</sup> مؤلف مجهول . أحبار مجموعة . 17 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 4: 320 ، المقري . نفح الطيب . 1: 231 .

بطارق وارتفع أهل الأندلس ))(1).

حقا إن هجرة البربر إلى الأندلس \_ كما تقدم \_ تزيد أضعاف أعداد العرب ، وذلك راجع لحكم الجوار ، ويضيف صاحب فجر الأندلس عوامل أخرى تنحصر في أن البربر لم يتعصبوا للجنس ، وتحمسوا للإسلام لأنهم بطبعهم جنس متدين شديد التعلق بعقيدته ، فأظهروا العصبية للإسلام ، واحتهدوا في نشره (2) .

يستفاد \_ مما تقدم \_ أن البربر أسلموا عن اقتناع ، وجاهدوا في سبيل نشر الدين الجديد إلى جانب العرب في المغرب ، وسبقوهم في فتح الأندلس ، وشكلوا عنصرا بشريا مهما فيه ، وعليهم اعتمد المنصور بن أبي عامر في تثبيت دولته ، وقهر الأعداء من النصارى، إلى قيام الفتنة فلحقهم الأذى من قبل الأندلسيين (3)، إلا ألهم صمدوا وقلدوا سليمان المستعين الخلافة (4)، ثم استقروا في مدينة غرناطة إلى أن خلفهم عليها المرابطون كما تقدم.

المولدون: قبل التعريف بالمولدين علي أن أشير \_ بإيجاز \_ إلى سكان الأندلس الذين يعاصرون حيل البربر والعرب الفاتحين ، فالمؤرخون المسلمون القدامي يطلقون على سكان إسبانيا جميعا اسم (( العجم أو عجم الأندلس )) (5) ، وقد قسموهم أيضا إلى:

- العجم الذين احتفظوا بدينهم ، فيسموهم أهل الذمة كما سنرى . -1
- 2 العجم الذين اعتنقوا الإسلام ، فأطلقوا عليهم اسم المسالمة ، وأطلقوا اسم المولدين على نسلهم (6)، فمن هم المولدون ؟

كان الفاتحون البربر والعرب قد دخلوا الأندلس في شكل جنود ، وبقوا في هذه البلاد الجديدة خلال السنين الأولى(7) تاركين نساءهم في بلادهم ، وأقبلوا على مصاهرة الإسبان ، أهل البلاد ومضوا على هذا النحو يتزوجون من الإسبانيات ما شاءوا ، وعاشروا أهل البلاد وجاوروهم ، وعن طريق العشرة والجاورة والمصاهرة ، انتشر الإسلام في الأندلس

<sup>1 -</sup> المقري . المصدر السابق . 1: 259 .

<sup>2 - 389</sup> . مؤنس ، حسين . فجر الأندلس

<sup>. 26 - 22</sup> فظر هذا البحث . 22 - 26

<sup>4 -</sup> انظر هذا البحث . 26

<sup>5 -</sup> ابن القوطية . تاريخ افتتاح الأندلس . 36 .

<sup>6</sup> - الركابي ، جودت . في الأدب الأندلسي . 35 .

<sup>7 –</sup> الركابي ، جودت . المرجع نفسه . 34 .

انتشارا تجاوز كل تقدير في الحسبان ، يقول حسين مؤنس: ((قد ارتبط الكثيرون من العرب والبربر بعلاقات المصاهرة مع أهل البلاد ، وعاشوا معهم متجاورين متساوين ، وعن طريق هذا التجاور انتشر الإسلام بين أهل الجزيرة )) (1) .

هكذا عن طريق المجاورة والعشرة والمصاهرة امتزحت دماء الفاتين من البربر والعرب بدماء أهل البلاد ، ونشأ من ذلك حيل حديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين كما تقدم ونشأوا على الإسلام . ولعل عبد العزيز بن موسى بن نصير أول من تزوج بإسبانية ؛ إذ تزوج بأرملة ((لذريق )) ويقال لها : ((أم عاصم )) (2)، وحذا حذوه كثير من المسلمين الفاتحين أمثال عيسى بن مزاحم الذي تزوج من سارة القوطية بنت المنذر بن غيطشة (3) ، وغيرهما كثير ، يقول جودت الركابي : ((كان المولدون يؤلفون القسم الأكبر من شعب الدولة الأموية . لقد اعتنقوا الإسلام بسرعة ومن الصعب بعد عدة أحيال مضت ، تمييزهم عن المسلمين الذين جاءوا الجزيرة )) (4) .

يستشف \_ مما تقدم \_ أن المولدين كانوا يؤلفون زمن الدولة الأموية الكثرة الغالبة من السكان ، ومنهم تكونت جماهير الأندلس ، وأهل البيوتات ، وكان فيهم من احتفظ باسمه الإسباني لأنه ابن إسبانية أو جدته إسبانية (5) ، إلى جانب جريان الدم الإسباني في عروق البربري والعربي ، أمثال الخليفة هشام المؤيد بالله ، وعبد الرحمن شنجول وغيرهما ، يقول جودت الركابي : (( لاشك أن الصلات أصبحت وثيقة بين العرب والمولدين على الر الاختلاط والزواج و لم يبق بين أكثر العرب من لايجري في عروقه دم إسباني ، وهذا الاختلاط قد كثر زمن الدولة الأموية )) (6) ، ويوضح ذلك حسين مؤنس ، فيقول فالأجيال الثانية من هؤلاء العرب جميعا لايمكن أن يكونوا عربا من ناحية الدم ، بل ربما جاز اعتبارهم مولدين ، وحتى البيت الأموي نفسه كان بيتا مولدا ، إنما كانوا عربا بالإحساس

<sup>.</sup> 28-27 مؤنس ، حسين . فجر الأندلس . 28-28 .

<sup>27..</sup> مؤلف مجهول. أخبار مجموعة

<sup>3</sup> ابن القوطبة . تاريخ افتتاح الأندلس . 32 ، 30 .

<sup>4 - 1</sup> الركابي ، جودت . في الأدب الندلسي .

<sup>.24 -</sup> انظر : عبد البديع ، لطفى . الإسلام في إسبانيا . 5

<sup>.</sup> 36 . الركابي ، جودت . في الأدب الأندلسي . 6

والاتجاه واللغة إلى حد كبير )) (1) .

إذا فالمولدون يشكلون أبرز عناصر المجتمع الأندلسي ، وأهم مكوناته البشرية، وقد ظل اسم المولدين يطلق عليهم حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، ثم تلاشت هذه التسمية بسبب اختلاط الناس وتحول أهل المملكة الإسلامية في الأندلس إلى أندلسيين دون تمييز (2) .

أهل الدهم : وهم الإسبان الذين بقوا على مسيحيتهم و لم يدخلوا في الإسلام، وهؤلاء يرون أن البربروالعرب دخلاء عليهم، وألهم أحق بملك بلادهم (3)، وكان عددهم أكثر بكثير من عدد المسالمة والمولدين أول الأمر، ثم لم يزل عدد هؤلاء الأحيرين يزداد حتى أصبحوا معظم سكان الأندلس (4). وقد عومل أهل النمة (5) منذ الفتح الإسلامي معاملة طيبة، فتمتعوا بحرية كبيرة في إقامة شعائر دينهم في كنائسهم وإديرتهم (6)، وكان لهم في كل مدينة رئيس يعرف بالقومس (7) يدير أمورهم في تلك الإديرة والكنائس التي يرق للشعراء ارتيادها، فقد أورد ابن خاقان وصفا شعريا لإحدى الكنائس التي بات فيها أبو عامر ابن شهيد، قال: ((وبات ليلة بإحدى كنائس قرطبة وقد فرشت بأضغاث آس ...وقرع النواقيس يُبهج سمعه وبرق الحميًّا يُسرِج لمعه، والقُسُّ برز في عبدة المسيح، متوشِّحا بالدنانير أبدع توشيح)) (8).

يتضح من هذا الوصف أن المسلمين كانوا متسامحين مع أهل الذمة ، وتركوهم

<sup>. 376 .</sup> مؤنس ، حسين . فجر الأندلس -1

<sup>. 425</sup> مؤنس ، حسين . المرجع نفسه . -2

<sup>3 -</sup> أمين ، أحمد . ظهر الإسلام . 3: 2 .

<sup>. 429.</sup> الأندلس ، حسين . فجر الأندلس -4

<sup>5 -</sup> أطلق المسلمون على أهل الأندلس جميعا اسم العجم أو عجم الأندلس \_ كما تفدم \_ ثم لما تمكن سلطائهم أطلقوا عليهم أهل الذمة ، وهم النصارى الذين يعيشون بين مسلمي الأندلس وأصبحوا في ذمتهم ، فعلى المسلمين حمايتهم وتوفير الأمان لهم ، وسموا بالنصارى المعاهدين.انظر تفاصيل ذلك : فجر الأندلس لحسين مؤنس 424 ، ودول الطوائف لمحمد عبد الله عنان .409 - 415 ، والعلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانية النصرانية في عصر بني أمية وملك الطوائف لرجب محمد عبد الحليم .69،61 ، والشعر الأندلسي في عصر الطوائف لهنري بيريس . 247 .

<sup>6 -</sup> مؤنس ، حسين . المرجع نفسه . 447

<sup>7</sup> كان أرطباس بن غيطشة آخر ملوك القوط أول قمامسة الأندلس وله عبد الرحمن بن معاوية .انظر : اين القوطية . تاريخ افتتاح الأندلس .29  $\frac{1}{2}$  .

<sup>.</sup> 61 مطمح الأنفس . 194-195 ، ابن شهيد الأندلسي . ديوانه ورسائله . 61

يمارسون شعائر دينهم في حرية تامة في كنائسهم التي يبهجها قرع النواقيس ، حتى نظم ابن حزم فيها ذكر لقرعها ، منها(1):

أُتيتني وهـــلال ُ الجــو مُطَّلعُ فيـــل قرع النصــاري للنواقيسِ

هكذا كان أهل الذمة يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين في أحياء خاصة بحسم في المدن ، وإن كان ذلك لم يمنعهم من مخالطة السكان (2) ، بقيادة القسومس ، كما كان لهم قاض نصراني يفصل في منازعاتهم بمقتضى القانون القوطي (3)، يعرف بقاضي العجم (4) . وأما ما يحدث بين مسلم وذمي من منازعات فالفيصل فيها للشريعة الإسلامية (5).

هذا التسامح الذي أبداه المسلمون تجاه أهل الذمة من نصارى الأندلس ، أسلم الكثير منهم (6)، وأقبل على تعلم اللغة العربية التي مكنتهم من دراسة الشعر العربي ونثره ، بل ولهم دور كبير في ترجمة الكتب الإسبانية بحكم إحادهم للغتين ، فكانوا على هذا النحو حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والأوربية (7) .

لعل ما حظي به أهل الذمة من تسامح وطمأنينة ، جعل الكثير منهم يسلم عن طواعية ، فقل عددهم وأصبحوا موزعين على مدن الأندلس في ظل الدولة الإسلامية ، بل إن النابمين منهم تمتع بعطف الخلفاء ، وتقتهم ، وتقديرهم ، وشغل الكثير منهم مناصب هامة في الإدارة وفي القصر وفي الجيش (8) ، ففي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 238 هـ يا استخدم (( القومس )) كاتبا مدة طويلة أثناء مرض الوزير عبد الله بن أمية (9) ، ولما مات هذا الوزير ، علم القومس أن الأمير محمد ، يقول : ((لو كان

<sup>1 –</sup> ابن جزم . طوق الحمامة . 193 .

<sup>.</sup> 28 . في إسبانيا . 28 . وغبد البديع ، لطفي . الإسلام في إسبانيا .

<sup>.</sup> 447 . مؤنس ، حسين . فجر الندلس -3

<sup>.</sup> 13 . ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس -4

<sup>.</sup> 21 . النباهي . تاريخ قضاة الأندلس . 21

<sup>7 -</sup> سالم ، عبد العزيز . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس .132 .

<sup>8 -</sup> بيريس ، هنري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . 247 ، عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 409 ، عبــــد العظـــيم ، رجب محمد . العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانية النصرانية . 71 ، 73 .

<sup>9 -</sup> عبد العظيم ، رجب محمد . نفس المرجع . 72 .

قومس من أهل ملتنا لاستحجبناه)) (1) ، فما كان منه إلا أن أسلم ، وبلغ المكانة التىكان يتطلع إليها ، وأخلص للدين الجديد ، حتى عده الناس رمز التقوى ، وأطلقوا عليه لقب ((حمامة المسجد))(2) .

وقد قلد الخليفة الناصر يحي بن إسحاق الوزارة ، وأبوه إسحاق هذا كان نصرانيا طبيبا مجربا (3) .

أما المسيحيون الذين لم يكونوا خاضعين للإسلام فقد اعتمد عليهم المسلمون حتى في قيادة الجيوش ضد نصارى الشمال كما هو الشأن مع عبد الرحمن شنجول وشنجة بن غرسية (4)، وفي عهد الفتنة استعان بنصارى برشلونة وطرطوشة ضد المستعين بالله (5)

وبعد الفتنة والهيار الخلافة الأموية ، وقيام دول الطوائف ، لقي النصارى المعاهدين نفس المعاملة الكريمة من قبلهم ؛ فهذا أبو الوليد بن جهور ندب ابن زيدون الشاعر (( النظر على أهل الذمة في بعض الأمور المعترضة )) (6) .

و لم تقتصر هذه العناية بشؤون النصارى المعاهدين على قرطبة ، بل كان معظم دول الطوائف الأخرى لهم في بلاطهم مكانة وظهور ، ففي بني عباد منهم ابن المارغري(7) الإشبيلي الذي ظهر أيام المعتمد بن عباد وكان من المقربين إليه (8) .

أما في شرق الأندلس فإن النصارى المعاهدين تمتعوا بالرعاية والتسامح ، فقد كان الفتيان العامريون من أشد الناس تسامحا مع المعاهدين ، فهذا مجاهد العامري صاحب مملكة دانية ، اشتهر في بلاطه من النصارى أبوعامر بن غرسية (9) ، وكان شعوبيا يكره العرب

<sup>1 -</sup> دوزي ، زينهرت . المسلمون في إسبانيا . 1: 120 .

<sup>2 –</sup> الخشني . تاريخ فضاة قرطبة . 160 .

<sup>187</sup> . طبقات الأمم -3

<sup>4 -</sup> انظر هذا البحث . 19

<sup>5 -</sup> انظر هذا البحث . 20 .

<sup>6 -</sup> ابن الأبار . أعتاب الكتاب . 212 - 213

<sup>7 -</sup> ويقول هنري بيريس : ورد المرعزي في نفح الطيب . 3: 521 .وفي المغرب في حلى المغــرب 2: 264، المرهــز ، وكالاهمــا تصحيف، وصحة الاسم المارغري ، لأن أصله إسباني .الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . 306 هامش 9 .

<sup>8 -</sup> انظر : ابن سعيد . المغرب في حلى المغرب 1: 269 ، المقري . نفح الطيب . 3: 521 .

<sup>9 –</sup> هو أبو أحمد بن غرسية ، من ابناء البشكنس ، سبي صغيرا وعاش في كنف مجاهد العامري ، وكان من كبار أدباء عصره . انظــر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/3: 704 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 406 .

ويتعصب للإسبان ، فقد كتب رسالة ذم فيها العرب ، وافتخر بقومه العجم ، لكن بعض كتا ب عصره ردوا عليه وألجموه حتى أسكتوه (1)، وكان المقتدر بن هود ، من أعظم ملوك سرقسطة من أشد أنصار هذا التسامح ، وكان من بين وزرائه المقربين وزير نصراني هو أبو عامر بن غند شلب ، وكان أديبا شاعرا (2) ،

كما اعتمد بنو هود على المرتزقة النصارى في جيوشهم بصفة مستمرة ، وكانوا أول من استخدم السيد القنبيطور (3)، واعتمدوا على محالفته زمانا (4) .

وهكذا باقي ملوك الطوائف ، كانوا يتبعون سياسة الاعتدال والتسامح نحو رعاياهم النصارى . وعلى الرغم من هذه الرعاية والحماية ، وهذا التسامح الذي حظي به النصارى المعاهدون في ظل الحكم الإسلامي ، وفي عهد الطوائف ، (( إلا ألهم لم يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات المسلمة، بل لبثوا دائما على ضغنهم وخصومتهم لها وتربصهم بما ينتهزون أية فرصة للإيقاع بما ))(5) ، وساعدهم على ذلك تحريض نصارى الشمال (( والروايات النصرانية لاتشير إلى هذا التحريض المتعمد إلا عرضا ، بينما تصمت عنه الروايات العربية ولا تشير إليه أدني إشارة )) (6).

لقد لعب النصارى المعاهدون دورا بارزا في معونة نصارى الشمال وبتحريض منهم في غزو الممالك الإسلامية ، تمهيدا للقضاء عليها وسقوطها في أيدي ملوك النصارى ، وتحلى ذلك في أثناء محاصرة طليطلة من قبل ألفونسو السادس ، الأمر الذي أدى إلى سقوطها،

<sup>1 -</sup> انظر رسالة ابن غرسية والرد عليها في : الذحيرة . 2/3: 705 - 755 .

<sup>2 -</sup> المقري . نفح الطيب . 1: 534 ، 3: 405 . عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 412 .

<sup>5 –</sup> تشير إليه المصادر التاريخية باسم القنبيطور أو الكنبيطور أو الكبيطور الكمبيدور، واسمه رودريجو دياث دي بيبار ، فارس قشتالي ، ولد في مدينة برغش حوالي 435 هـ ، ورد اسمه أيضا لذريق أو روذريق . تربي في البيت الملكي ، وكان من جنود شانجة أخي الفونسو السادس ، وهذا الأخير نفاه سنة 474 هـ ، واتجه إلى مملكة سرقسطة ، ورحب به المقتدر بن هود ، والتحق بخدمته ، وأطلق عليه اسم (( السيد )) بمعنى مولاي ، وتمكن السيد القنبيطور من السيطرة على مملكة بلنسية عام 487 هـ ، وظلت تحت سيادته حتى وفاته عام 491 هـ . انظر ترجمته : ابن الأبار . الحلة السيراء . 1: 125 هامش 1 ، بروفنسال ، ليفي . الإسلام في المغرب والأندلس . 175 - 493 ، عنان محمد عبد الله . وول الطوائف . 232 ، ملحمة السيد ترجمة الطاهر أحمد مكي . 83 – 88 ، 128 – 135 ، الحجي ، عبد الرحمن على . التاريخ الأندلسي . 369 ، مرسى صالح ، نادية . العلاقات الإسلامية المسيحية في إسبانية المسيحية في إسبانية المسيحية . 173 هامش 1 ، لين بول . فصة العرب في إسبانية . 173 .

<sup>4 -</sup> عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 412 .

<sup>.</sup> 413 . عنان ، محمد عبد الله . نفس المرجع -5

مبد العظيم ، زجب محمد . العلاقات الإسلامية وإسسبانية النصرانية . 81 .

كما تقدم ، وهذا ما يعبر عنه بيدال بقوله: (( إن نجم المعاهدين قد بزغ ثانية عقب انحال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة ، واستطاعوا أن يؤدوا حدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد النصراني )) (1) .

وبعد توحيد بلاد الأندلس تحت إمرة المرابطين ، قرر أمير المسلمين وفقا لفتاوى الفقهاء (2) ، تغريب النصارى المعاهدين ، لأنهم نقضوا العهد وحرجوا عن الذمة ، وأبعدت منهم بناء على ذلك ألوف عديدة ، فرقت في أنحاء إفريقيا (3).

اليهود: لم يكن أهل الذمة من نصارى الأندلس وحدهم مع العناصر البشرية ، التي قطنت الأندلس ، بل هناك عنصر اليهود (4) ؛ هؤلاء كان عددهم كبيرا فيه قبل الفتح الإسلامي وقد قدر بعض المؤرخين عددهم بما يزيد عن مئة ألف (5) ، وقد عانوا كثيرا من اضطهاد القوط لهم ، ولقد حرموهم من إقامة شعائرهم الدينية ، وأرغموهم على التنصر، وصادروا ربع أملاك من ظلوا على اليهودية ، وتتبعوهم بالطرد (6).

ويبدو أن هذا الاضطهاد حفز يهود إسبانيا من الاتصال بأبناء ملتهم في شمال 'إفريقيا بعد أن علموا بالحرية الدينبة التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم الإسلامي ، وقد دفعه خلك إلى محاولة إسقاط الدولة القوطية والاستعانة بالفاتحين المسلمين (7) ، ولايستبعد اتصال اليهود بهم وتحريضهم إياهم على المسير إلى إسبانيا على الرغم من قلة الأدلة التاريخية على ذلك له لأن القادة المسلمين عاملوهم أحسن معاملة عند دخولهم الأندلس ، ويعهدون إليهم بحراسة المدن المفتوحة مع طائفة من الفاتحين (8).

لقد تمتع اليهود بتسامح كبير من جانب الفاتحين المسلمين لمؤازر هم لهم عند الفتح

<sup>1 -</sup> عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 413. نقلا عن الأستاذ بيدال . الأصل الإسباني . 424 .

<sup>2 -</sup> ابن عبدون . رسالة في الحسبة . 55 ، 57 .

<sup>.</sup> 71 - 70 . ابن الخطيب .الحلل الموشية . 70 - 70

<sup>4 -</sup> سالم ، عبد العزيز . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأنداس . 132 .

<sup>5 -</sup>ماكيب حوزيف .مدينة العرب في الأندلس . 58 .

مؤنس ، حسين . فجر الأندلس . 522 .

<sup>7 -</sup> العبادي ، أحمد مختار . في تاريخ المغرب والأندلس . 50 .

<sup>8 -</sup> مؤلف مجهول . أخبار مجموعة . 22 ، 25 .

وبعده (1) . وكانت مدينة إلبيرة التي حل محلها مدينة غرناطة \_ كما سنرى \_ تزخر بأكبر حالية يهودية حتى سميت (( بغرناطة اليهود )) (2)

نستخلص من قول ابن الخطيب والحميري أن اليهود كانوا يؤلفون الكثرة الغالبة من سكان بعض المدن الأندلسية \_ كإلبيرة \_ وازداد عددهم في عهد الخلافة الأموية ، وبخاصة قرطبة ؛ إذ كانوا يمتهنون فيها تجارة العبيد ، وبيع أدوات الزينة (3).

وكان لليهود بيعهم ورجال دينهم ، يمارسون شعائرهم ما أحبوا ، وقد تقلد بعضهم في بعض مناصب الدولة ولاسيما في عهد الخلافة ، من أمثال حسداي بن شبروط الذي كان وزيرا وسفيرا وطبيبا للخليفة عبد الرحمن الناصر (4) ، وكذلك تمتع الوزير اليهودي أبو الفضل بن حسداي (5) لدى ملوك بني هود قي سرقسطة (6) ، ولاشك أن مملكة غرناطة كانت موقوفة على سكني اليهود \_ كما تقدم \_ فهي المدينة المفضلة لديه في القرن الخامس الهجري، وظل اثنان من الوزراء اليهود وهما: إسماعيل وابنه يوسف (7) يوجهان سياسة بني زيري إلى أن قضى السكان على يوسف وجمع غفير من اليهود (8) .

كان اليهود مند مجين في الحياة اليومية مع كل طبقات المحتمع ؟ فانكبوا على التجارة ومارسوا مختلف المهن وتقلدوا مناصب سامية في ظل الدولة الإسلامية وفي عهد ملوك الطوائف إلى أن ((حفت صوقم \_ شأهم شأن النصارى \_ في عهدي المرابطين والموحدين، وتحولوا آخر الأمر للعمل في الممالك المسيحية )) (9).

<sup>1 –</sup> ابن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة . 1: 17 .

<sup>2 –</sup> الحميري . الروض المعطار . 45 .

<sup>.</sup> 41 . الرطابي ، جودت . في الأدب الأندلسي . -3

<sup>.</sup> 240-239 . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ز

<sup>5 –</sup> هو حسداي بن يوسف بن حسداي من بيت شرف اليهود بالأندلس . انظر ترجمنه : صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 205 .ابن سعيد . المغرب في حلى المعرب . 2: 241 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/3: 457 ، ابن دحية . المطرب . 196 ، الفتح بن خاقـــان . قلائد العقيان. 209 - 210 ، المقري . نفح الطيب . 535 هامش 1.

<sup>. 122.</sup> بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي -6

<sup>7 –</sup> انظر هذا البحث ترجمتيهما . 66 هامش 2 ، 67 هامش 1 .

<sup>8 -</sup> انظر هذا البحث . 69 .

<sup>9 –</sup> النوش ، حسن أحمد . التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي . 50 .

الصقالية : إلى جانب العناصر البشرية التي ذكرناها ، هناك طبقة اجتماعية متميزة أخذت تلعب دورا سياسيا واجتماعيا هاما ، ولاسيما في قرطبة ألا وهي طبقة الرقيق المنحدرين إلى الأندلس عن طريق التجارة والسبي ، فمن تكون ؟ ومن أي أصل انحدر أفرادها ؟ومتى شكلوا هذه الطبقة الاجتماعية ؟

أطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون اسم ((الصقالبة)) (1) على الشعوب الي كانت تقطن الأراضي الممتدة بين الأستانة وبلاد المجر (2). على أن اسم صقالبة ،كان يطلق في الأصل على جميع الأسرى الذين كانت تأسرهم الجيوش الجرمانية في حملاتها ضد الأمر الصقلبية ، ثم يبيعوهم إلى المسلمين في الأندلس (3) ، ثم توسع المسلمون في استعمال هذا ، فأطلقوه على أرقائهم الذين حلبوهم من أية أمة مسيحية (4). وأما طريقهم إلى الأندلس فقد كان يخترق ألمانيا وإلى الموانئ البحرية بإيطاليا وفرنسا (5) .

أما تاريخ استعمال الصقالبة ، فإنه يعود إلى وقت مبكر ، يذكر الرحالة ابن حوق الذي زار الأندلس زمن الخليفة الحكم الثاني (6) ، يلذكر أن الصقالبة في الأندلس لم ينحدروا من ساحل البحر الأسود فقط ، بل هم أيضا من جهة جليقية وبلاد الإفرنج وغيرهما من الجهات كالمغرب التي جلبت الكثير منهم (7) ، ويوضح جودت الركابي ذلك، بقوله: ((فقد كان أكثرهم أسرى جلبهم رجال من القراصنة المغاربة والأندلسيين في أثناء غاراقم على الشواطئ الأوربية للبحر الأبيض المتوسط )) (8).

بتضح \_ مما تقدم \_ أن الصقالبة كانوا يجلبون من بقاع أوربية عديدة ، وقد عمد

<sup>1 -</sup> ابن حوقل . صورة الأرض . 110 . وأطلق عليهم ابن بسام اسم (( المجا جيب ) . الذخيرة . 1/4: 34 . وأطلق عليهم اب عنارى (( العلوج)) . كما ترد تسمبتهم (( بالخرس )) لعجمتهم . البيان المغرب . 3: 162 وأما المقري فإته يطلق عليهم (( المماليك )) ، أو الصقالبة . نفح الطيب . 1: 398 .

<sup>.</sup> 2 . العبادي ، أحمد مختار . الصقالبة في الأندلس . 8 . تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 2

 <sup>37 : 2 .</sup> دوزي ، رينهورت . المسلمون في الأندلس . 2: 37 .

<sup>.</sup> 31 . العبادي ، أحمد مختار . الصقالبة في الأندلس . 4

<sup>5 –</sup> متز ، آدم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . 1: 270 .

<sup>6 –</sup> الزركلي . الأعلام . 6: 344 .

<sup>.</sup> 110 . ابن حوقل . صورة الأرض . 110

 <sup>8 –</sup> الركابي . جودت . في الأدب الأندلسي . 39 .

مسلمو الأندلس شراء هم لاستخدامهم ، وبخاصة في عهد الخلافة الأموية (1) كجنود حتى وصل البعض منهم إلى المراتب الرفيعة والشرطة والخدم (2) .

وقد كون الخلفاء ، في القرن الرابع الهجري ، من الصقالبة حرسا خاصا يعتمدون عليهم كل الاعتماد ، والخضيان منهم كانوا يهيئون لخدمة الحريم ، وقد اشتهروا بالخدمة المخلصة الأمينة (3) ، وعملية الخصاء \_ المجافية للإنسانية \_ كان يتولاها تجار مختصون من اليهود ، يذكر ابن حوقل (( أن الخدم الصقالبة وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن حلب الأندلس لألهم عند قرهم منها يخصون ويفعل ذلك همم تجار اليهود )) (4) ، وكانوا كثيرا ما يموتون بسبب الجراحة ، وثمنهم أغلى من العاديين (5) .

وعملية الخصاء هذه يقوم بها تجار اليهود \_ كما أشار ابن حوقل \_ فلهم صيادون ومعامل لخصائهم في جنوب فرنسا وفي مدينة ((فردان)) منها بخاصة (6)، وكانوا على الأغلب صغار السن عند مجيئهم الأندلس، ولكن سرعان ما يتعلمون العربية، وفنون الفروسية، ويتأدبون بآداب المجتمع الأندلسي (7).

وقد اقتنى منهم المسلمون \_ في القرن الرابع \_ عددا هائلا ، حتى ذكر أنه كان يوجد في بعض الأحيان أكثر من خمسة عشر ألفا في قرطبة منهم في مدينة الزهراء وحدهم أكثر من ثلاثة آلاف (8) ، لكن المنصور بن أبي عامر أدرك خطور تهم على سلطانه ، فعمل على استئصالهم وإخراجهم من القصر ، وولى صقالبة غيرهم ممن يرضاهم هو عرفوا باسم الفتيان أو المماليك العامرية (9) .

<sup>1-</sup> العبادي ، أحمد مختار . الصقالبة في الأندلس . 9 .

<sup>2-</sup> المقري. نفح الطيب. 1: 366 ، 386 ، 387 .

<sup>.</sup> 233 . يبريس ن هنري ز الشعر الأندلسي في عهد الطوائف -3

<sup>4 -</sup> ابن حوقل . صورة الأرض . 110 .

<sup>5 -</sup> تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 4 .

<sup>111.</sup> . بروفنسال ، ليفي . الحضارة العربية في إسنانية -6

<sup>7 -</sup> عبد البديع ، لطفى . الإسلام في إسبانية . 35 .

<sup>8 –</sup> المقري . نفح الطيب . 1: 567 . ويذكر ابن الخطيب أن عددهمكان بالتحديدىمدينة الزهراء: ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمســين . أعمال الأعلام . 40 .

<sup>9 –</sup> كان عدد الصقالبة خدام القصر الذين نكبهم المنصور ثمانمائة أو يزيدون وعلى رأسهم فائق وحؤذر . انظر : المقري . نفح الطيب . 1 : 396 ، 397 .

ولقد استطاع فريق أن يتحرر من العبودية ، ويشغل مكانا لائقابه في الحياة الاجتماعية ، ومنهم من امتلك أراضي وأصبح غنيا(1)، ونبغت طائفة منهم في العلم والأدب ؛ فكان منهم الشعراء والكتاب والمؤلفون ، وقد خصهم حبيب الصقلبي بكتاب ذكر فيه مآثرهم ، سماه ((كتاب الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة ))(2) ، وهو مع الأسف مفقود .

وقد لعب الصقالبة دورا أساسيا بوجه عام ، فشاركوا في المؤامرات في قرطبة وسائر الأندلس ، في عهد الفتنة (3)، وسرعان ما تمكنوا من الانفراد بالسلطة في شرق الأندلس، في المرية ودانية وبلنسية وجزائر البحر الأبيض المتوسط (4)، ولكن صوقهم خفت في عهد المرابطين والموحدين حتى لانكاد نسمع عليهم شيئا .

تلك لمحة عابرة تصور عناصر المحتمع الأندلسي ، وطبيعته والديانات التي يعتنقها ، الشيء الذي أدى إلى عدم وحدتما ، يقول شوقي ضيف: ((شاركت في التكوين البشري لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوي والإفريقي والأوربي ، ولذلك أصبحت في دمائها القارات الثلاث ، مما حال دون قيام وحدة سياسية فيها )) (5)

ولعل عدم قيام وحدة سياسية ، خلال القرن الخامس الهجري ، طعمها سيرة أمراء الطوائف السيئة تجاه الرعية بالاستئثار بخيرات البلاد لصالحهم ، وفرض الضرائب الباهضة على الرعية ، لتأمين أنفسهم وممالكهم من هجمات الأعداء الجيران \_ كما تقدم \_ ومن نصارى الشمال بدفع الأتاوة والهدايا للتقرب منهم ، ثم إقبالهم على حياة الترف والبذخ، وقد تجلى ذلك واضحا في شرب الخمور (6) ، واقتناء الجواري (7) ، وارتكاب المعاصي (8)

<sup>. 39.</sup> الركابي ، جودت . في الدب الأندلسي . 1

<sup>. 238: 1 .</sup> ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة -2

<sup>3 –</sup> انظر هذا البحث . 220 ، 22

<sup>4 -</sup> انظر هذا البحث 71 - 75 .

<sup>15</sup>. طبيف ، شوقى . عصر الدول والإمارات - الأندلس - 5

<sup>6 -</sup> أنظر :هذا البحث . 62 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 55 .

<sup>7 –</sup> انظر : ابن بسام . الذخيرة . 1/3: 112 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 43 ،المقري . تفح الطيب . 4: 170 ، 286 .

<sup>8 –</sup> أورد ابن الأبار عن كثرة حب المعتضد ان عباد للنساء ومخاطتهن إلى أن (( افتض ثمانمائة بكر )) . الحلة السيراء . 2: 43.

وسماع الغناء (1) ، وبناء القصور (2) ، وٱلإسراف والتبذير في إقامة الاحتفالات (3).

وفي تنافس أمراء الطوائف في بناء القصور ، أورد ابن بسام قول ابن حيان يصف ما استحدثه مظفر ومبارك في بلنسية : ((وسلك مبارك ومظفر سبيل الملوك الجبابرة في إشادة البناء والقصور ، والتناهي في عليات الأمور ، إلى أبعد الغايات ومنتهى النهايات ، بما أبقيا شأنهما حديثا لمن بعدهما . واشتمل هذا الرأي أيضا على جميع أصحابهما ومن تعلق بهما من وزرائهما وكتابهما ، فاحتذوا فعلهما في تفخيم البناء ، فهاموا منه في تراهات مُضلة ، وتسكعوا في أشغال متصلة ، لاهين عما كان يومئذ فيه الأمة ... فنفق سوق المتاع ، وبعقوهم وبعثر عن ذخائر الأملاك لقصرهم ، وضرب تجارهما أوجه الركاب نحوهم ، حتى بلغوا من ذلك البغية وفوق ملء فؤاد الأمنية ، فما شئت من طرف رائع ، ومركب ثقيل ، وملبس رفيع حليل ، وحادم نبيل ، وآلات متشاكلة وأمور متقابلة ، تروق الناظرين ، وتأبيط الحاسدين )) (4) .

و لم يكن هذا الثراء خاصا بذوي القصور والأمراء ، بل كان يشمل طبقات أخرى من الناس ، من أبرزهم التجار ، والمقربون من الحكام ، وطبقة الفقهاء (5).

وكانت طبقة الفلاحين التي تمثل الأغلبية من أبناء المجتمع الأندلسي ، أكثر الطبقات الاجتماعية تأثرا بهذا الاضطراب الاجتماعي ، إلى جانب أنها أول ضحايا القحط والجاعة، وكانت أكثر من يصاب بالاضطرابات والحروب الداخلية أو الخارجية من حرق للمزارع وخراب للبساتين (6) ، فلا غرابة إذا سمعنا ابن عذارى يتحدث عن حالة الفلاحين المحزنة

<sup>. 96 – 94 ، 4 ، 615 – 614 ، 3.</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 614 ، 615 ، 616 ، 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 . 96 – 96 – 96 . 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96

<sup>2 –</sup> أنظر : ابن سعيد . المغرب في حلى المغرب .1: 381 ، 2: 9 ، المقري. نفح الطيب . 1: 534 ، ابن الأبار . الحلة السيراء. 2: 69 ، سالم ،السيد عبد العزيز . في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس .194 – 200 .

<sup>3 –</sup> ذكر ابن بسام أن المامون بن ذي النون أقام حفلا بمناسة حتان ابنه يحي ، ((فحشد أمراء البلاد ، وجملة والوزراء والقواد ، فــأقبلوا إليه كالقَطا القارب أرسالا )) الذحيرة . 1/4: 128 ، ويذكره المقري ، بقوله : (( واهم الإعذار المشهور الذي يقال له : "عذار الذُّني، وبه يضرب المثل عند أهل المغرب)) .نفح الطيب . 1:ى .440

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/3: 17

<sup>. 42.</sup> عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين . 45 .

<sup>. 32.</sup> حالص ، صلاح . إشبيلية في القرن الخامس الهجري -6

ولاسيما فلاحو بلنسية حين كان يحكمها مظفر ومبارك ، فيقول عنهما إلهما : ((كانا يحثان بسوق الرعية المضطهدة بسلطالهما فلا يعبآن بما آذاها من كلفهما ، يقلدالها شرارالعمال ، ويستزيدان عليها في الوظائف الثقال ، مع الأيام والليالي ، حتى لغدا كثير منهم يلبسون الجلود والحصر ويأكلون البقل والحشيش وفر أكثرهم عن قراهم ))(1) ، وإذا حدثنا صاحب كتاب الذيل والتكملة عن حدوث مجاعة عام ثمانية وأربعين وأربعمائة في إشبيلية ، وبيّن ألها كانت مربعة لدرجة خطيرة اضطر الناس فيها إلى دفن كل ثلاثة أو أربعة أشخاص في قبر واحد ، وخلت المساجد من الناس (2).

يتضح \_ مما تقدم \_ أن ملوك الطوائف كانوا يلجأون إلى هذا السبيل لجمع ثرواتهم الطائلة وزيادة غناهم الفاحش ، على حساب العامة من فلاحين وغيرهم ، فكان الخطر السائلة وزيادة غناهم أيضا ؛ فكما لعبوا دورا رئيسا في خلق ملوك الطوائف قاموا بنفس الدور في إزالتهم .

## الحركة العلمية والأدبية:

ازدهرت الحركة العلمية والأدبية في الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، بلغت بها أقصى درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس (3) ، برغم ما اتسم به هذا القرن من تفكك وانحلال سياسي شامل .

لقد آتت الحركة العلمية والأدبية التي شهدها الأندلس ،في القرن الرابع الهجري ، أكلها في هذا القرن ، رغم ما لحق العلماء والأدباء \_ زمن الفتنة \_ من قتل وتشريد ، وما تعرضت له المكتبات من حرق وسلب ، كما سيأتي .

ففي زمن الفتنة هزت قواعد الحركة العلمية والأدبية التي ازدهرت في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله ، والحاجب المنصور بن أبي عامر ؛ إذ قضت على كثير من العلماء

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 162 .

<sup>2</sup> فلاح القيسي ، فايز عبد البيني . أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 32 . نقلا عن عبد الملك المراكشي .الـــذيل والتكملة .1/5 . 3

<sup>3 -</sup> بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 13

والأدباء ، منهم ابن الفرضي (1) ، ومنهم من راموا جانبا بالصحف والأقلام ، وصاموا عن الكلام (( وأي شيء أفصح وأبلغ من إضراهم عن كل قول في تلك الظروف القاسية )) (2) ، فهذا ابن حيان لم يواصل في كتابة تاريخه إلى أن مضى صدر من الفتنة ، ويعبر عن ذلك بقوله : (( فعطلتُ التاريخ إلى أن خلا صدر منها ، نفس الخناق ، وبلل الرماق ، فاستأنفتُ تقييد ما استقبلتُه من أحداثها )) (3) .

وأما من كتبت له الحياة ، فقد فر من قرطبة كابن حزم ، الذي اتجه إلى المرية سنة 404 هـ (4) ، وفيها واصل درسه وتحصيله الذي بدأه في قرطبة . لكن هذا الاهتزاز لم يلبث طويلا ، بل سرعان ما استعاد الناس ثقتهم بأنفسهم ، وأقبلوا على الإنتاج (5) ، وربما من الضار النافع أن تكون الفتنة سببا في بيع ما تبقى من مكتبة الحكم المستنصر بالله من الكتب (6) ، (( وفقدت بذلك قرطبة ميزتما بوصفها حاضرة ثقافية ، كما لم تعد قاعدة للملك طوال عصر ملوك الطوائف )) (7) ، إلا ألها لم تفقد ، فيما يبدو ، اهتمام أغنيائها بمكتباقم الخاصة ، وفي ذلك يقول ابن رشد : ((إذا مات عالم في إشبيلية فأريد بيع كتبه عملت إلى قرطبة حتى تباع فيها ، وإن مات مطرب في قرطبة فأريد بيع آلاته مملت إلى أشبيلية )) (8) .

وبسقوط الخلافة يشهد القرن الخامس الهجري تعدد الممالك في أقاليم الأندلس، ولمعت الحركة العلمية والأدبية فيها على حساب قرطبة التي فقدت علماءها وأدباءها وشعراءها الذين أسرعوا إلى الممالك المستجدة يختارون من بينها أقربها إلى نفوسهم، وأحب

<sup>1 –</sup> هو أبو الوليد عبد الله يوسف بن نصر المعروف بابن الفرضي (351 هـ ـ ـ 404 هـ) ، كان فقيها متفننا في علوم الحـــديث والرحال والأدب ، من مؤلفاته : تاريخ علماء الأندلس . انظر ترجمته : الحميدي . حذوة المقتيس . 254 ، ابن بشـــكوال . الصـــلة . 251 ، ابن بسام . الذخيرة . 11: 103 ، الضبي . بغية الملتمس . 335 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 103 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 1: 305 – 306 ، ابن العماد . شذرات الذهب . 3: 168 .

<sup>.</sup> 89:1. بن محمد ، على .النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس .1:89:

<sup>3 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 576 .

<sup>.</sup> 84 . مكي ، الطاهر أحمد . دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . 84

<sup>. 137 .</sup> عباس ، إحسان تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة . 5

<sup>.</sup> بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 13 . صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . -6

<sup>.</sup> 90. بن محمد ، على . النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري . 90

<sup>8 –</sup> المقري . نفح الطيب . 1: 155 .

ملوكها إليهم ،وهؤلاء الملوك كانوا يتنافسون في اجتذاب العلماء ورعايــة العلــم والأدب تنافسا حاميا (1) ، إلى جانب روح التسامح النسبي الذي أباحوه ، وخاصة فيمــا يتعلــق بعلوم الأوائل كما سنرى .

وكان معظم ملوك الطوائف ، في القرن الخامس ، من كبار العلماء والأدباء والمؤلفين؛ فقربوا أهله ورفعوا مراتبهم وشجعوهم ، وأغدقوا الصلات بمثابة مجامع للعلوم والآداب والفنون يحج إليها كل طالب للعلم وراغب في الأدب (2).

فقد كان المعتصم بن صمادح صاحب المرية يجلس يوما في كل أسبوع للفقهاء والخواص ، يتناظرون بين يديه في كتب الحديث والتفسير (3) .

وكان للقاضي محمد بن عباد (( في العلم والأدب باع ولذوي المعارف عنده بها سوق وارتفاع ، وكان يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر وحَوْك البلاغة ، بسطا لهم ، وإقامة لهممهم )) (4) . أما المعتمد بن عباد فكان ملكا جليلا ، وعالما ذكيا ، مقتصرا من العلوم على الأدب ، وما يتعلق به وينضم إليه (5) ، وكان يراسل العلامة اللغوي الأعلم الشنتمري (6) ، ويناقشه مناقشة لغوية (7) .

وكان المقتدر بن هود ملك سرقسطة من أكبر المعنيين بالعلوم والمشاركين فيها ، وكان ابنه المؤتمن رجلا عالما قد طالع الكتب (8) ، واهتم بالفلسفة والرياضيات حتى بلغ شأوا كبيرا فيهما ، وألف رسالة سماها (( الاستكمال ))(9) ، وغدت سرقسطة في عهدهما

<sup>1 -</sup> بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الندلسي . 13 .

<sup>.</sup> 44 . عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . 423 ، تشركوا ، كليليا سارنللي. محاهد العامري -2

<sup>3 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء. 2: 82.

<sup>4 –</sup> ابن بسا . الذخيرة .1/2: 13.

<sup>5 -</sup> المراكشي . المعجب .. 158

<sup>6 –</sup> هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ، من أهل شنتمرية الغرب ، وبما ولد سنة 410 هـ. ، ورحل إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية وأقام بما مدة ، درس فيها ، وكف بصره في آخر عمره ،وتوفي سنة 476 هـ. ، ومن مؤلفاته : شرح الأشعار الستة الجاهليين . انظـر ترجمته : ابن بشكوال . الصلة 2: 681 ، السيوطي . بغية الوعاة . 2: 356 ، ابن خلكان . وفيــات الأعيــان . 7: 81 – 82 ، المقري. نفح الطيب . 4: 75 .

<sup>7 -</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 75 .

<sup>8 –</sup> الأمير عبد الله . كتاب التبيان . 78 .

<sup>9 -</sup> المقري . نفح الطيب . 1: 441 .

مركزا للعلوم والرياضيات كما سيأتي .

وكان مجاهد العامري صاحب دانية من أكبر العلماء في عصره ، ولاسيما في علم العربية ((قصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب ، وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم ، فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانير )) (1) .

لقد ازدهرت الدراسات العلمية المختلفة ، في هذا القرن ، ونبغ فيها عدد كبير من العلماء ، ففي العلوم الدينية تبوأ علماء الأندلس مكانة رفيعة ، ونبغ كثيرون ، منهم : ابن الصيرفي (2) ، الذي كان من كبار المقرئين في عصره ، وابن حزم الذي كان فقيها مؤرخا فيلسوفا متبحرا في العلم والأدب والعقائد وأصول المذاهب والنحل وغيرها (3) ، ومنهم أبو الوليد أبو عمر بن عبد البر (4) ، وكان إمام عصره وواحد دهره في الفقه (5) ، ومنهم أبو الوليد الباجي (6) ، قال عنه ابن حرز : (( لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب (7)

<sup>1 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 156 .

<sup>2 –</sup> هو أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداني ، من اهل دانية ن ولد بها سنة 371 هت ، ورحل إلى المشرق فبل الأربعمائة ،وطلب علم القراءات وقرأ وسمع الكثير بمصر والقيروان ، ثم عاد إلى الأندلس وتصدر القراءات ، وألف فيها تواليف معروفة ، ونظمها في أرجوزة مشهورة ، وتوفي سنة 444 هـ . انظر ترجمته : الحميدي . حذوة المقتبس . 305 ، ابن بشكوال . الصلة . 405 ، الضهي . بغية الملتمس . 411 - 412 ، المقري . نفح الطيب . 2: 135 .

<sup>.</sup> 99-97 . المصدر نفسه . 308-311 ، صاعد الأندلسي طبفات الأمم . 99-99 .

<sup>4 –</sup> هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ، مالكي ومن كبار حفاظ الحديث ، ومؤرخ أديب بحاثة ، ولسد بقرطبة ، ورحل إلى المشرق ، ثم عاد إلى الأندلس وولي قضاء عدد من المدن منها لشبونة وشنترين ، وتوفي في شاطبة سنة 463 هـ ، ومسن مؤلفاته (( البيان عن تلاوة القرآن )) ، (( الكافي في الفقه ))، (( الانتقاء من فضائل الثلاثة الفقهاء )). انظر ترجمته : ابن حاقان . مطمح الأنفس . 294 - الحميدي . حذوة المقتبس . 367 – 379 ،الضبي ، بغية الملتمس . 489 – 491 ، ابن بشكوال . الصلة . وفيات الأعيان . 7: 66 – 67 ،المقري . نفح الطيب . 4: 29 ، الزركلي . الأعلام . 9: 316 .

<sup>5 -</sup> ابن بشكوال . الصلة . 677 .

<sup>6 –</sup> هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي المالكي الأندلسي ، من كبار أئمة المسلمين ولد بباحة سنة 403 هـ ، ورحل إلى المشرق وأقام بمكة ، رحل إلى بغداد ، ثم عاد إلى الأندلس وتولى القضاء في بعض أنحائها ، وتوفي بالمرية سنة 474 هـ . انظر ترجمتـ ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 94 ، النباهي . المرقبة العليا 95 ،الضبي . بغية الملتمس . 302 ، ابن خاقان . قلائد العقيان . 188 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 404 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان ، 2: 408 ، المقري . نفح الطيب . 2: 75 – 77 ، القاضي عيـاض . ترتيب المدارك . 4: 801 .

<sup>7 -</sup> هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي، رحل من بغداد واستقر بمصر وحمل لواء المالكية فيها . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 244 : 515 ، النباهي . المرقبة العليا . 40 ، القاضي عياض . ترتيب المدارك . 4ك 691 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 3: 219 ،

مشل أبي الوليد)) (1) ، ومنهم ابن الطلاع (2) الذي كان مفتي الأندلس ومحدثها (3) . وحظيت العلوم اللغوية ، في القرن الخامس الهجري ، يمكانة رفيعة ، وبرز عدد من كبار علماء اللغة والنحو في الأندلس ومنهم : ابن التّسيّاني (4) ، وابسن سيده (5) ، والأعلم الشنتمري الذي كان إمام النحاة في زمنه (6)، ومنهم ابن سراج النحوي (7) ، إمام اللغة بالأندلس ومحيي علم اللسان بها (8) ، ومنهم ابن السيد البطليوسي (9) الدي كان عالما بالعربية واللغة ومعاني الأشعار (10) ، ومنهم ابن الطراوة (11) نحوي المرية الذي لم يكن في علم العربية مثله (12) .

<sup>.</sup> 803 :4. القاضى عياض . ترتيب المدارك -1

<sup>2 –</sup> هو أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي ولد سنة 404 هــ ، من الشيوخ الأكابر في وقته ، وتوفي سنة 497 هــ . انظــر : ابــن بشكوال . الصلة . 564 – 565 .

<sup>3 -</sup> ابن بشكوال . المصدر نفسه . 564

<sup>4 -</sup> هو أبو غالب تمام بن عمر المرسي . من أعلام اللغة المشهورين بالأندلس ، سكن مرسية ، وعرف بالديانة والورع والعفة ، مسنف كتاب ((تلقيح العين )) توفي بالمرية سنة 336 هـ . الحميدي . حذوة المقتبس . 183 ، انظر ترجمته : الضبي . بغية الملتمس . 252 ، ابن بشطوال . الصلة . 12 478 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 166 ، السيوطي . بغية الوعاة . 1: 478 ، ابن حلكان . وفيات الأعيان . 1: 300 ، ياقوت الحموي . معجم الأدباء . 17: 35 .

<sup>5 –</sup> هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ، العلامة اللغوي الأعمى المشهور ، وصاحب كتاب ((المخصص ))، ولد بمرسية سنة 398 هـ ، ثم انتقل إلى دانية ، وولزم بحلس مجاهد العامري ، توفي سنة 458 هـ . انظر ترحمته : صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 99 ، السيوطي . بغية الموعاة .2: 143 ، البن بشكوال . الصلة . 418 ، ابن خاقان . مطمح الأنفس . 291 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 259 ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 1: 431 .

<sup>6 -</sup> السيوطي . المصدر نفسه .2: 356

<sup>7 –</sup> هو أبو مروان عبد الملك بن سراج ، وزير من بيت علم ووقار ، ولد بقرطبة سنة 400 هـ ، وكانت الرحلة في وقتـــه إليـــه ، ومدارأصحاب اللغات والآداب عليه ، توفي سنة 489 هـ . انظر ترجمته : ابن بسان . الذخيرة . 2/1: 808 ، السيوطي المصـــدر نفسه . 2: 110 ، ابن حاقان . قلائد العقيان . 190 ،العماد الإصبهابي . الخريدة . 2: 374 ، الضبي . بغية الملتمس .380 ، ابن بشكوال . الصلة .363 ،ابن سعيد . المغرب .1: 115 .

<sup>8 –</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/1: 808 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 115 .

<sup>9 –</sup> هو أبو عبد الله محمد بن السيَّد ، أصله من بطليوس ولد فيها سنة 444 هــ سكن بلنسية و لم يغادر الأندلس ، وقد رحـــل إليـــه كثيرون للأخذ عنه ، وتوفي سنة 521 هـــ ، ومن مؤلفاته (( الإقتضاب في شرح أدب الكاتب )) ، و(( الانتصار ممـــن عــــدل عـــن الإستبصار )) . انظر ترجمته : ابن بشكوال . الصلة . 292 ، السيوطي . بغية الوعاة . 2: 55 .

<sup>. 10</sup> - السيوطي . المصدر نفسه . 2: 55 .

<sup>11 -</sup> هو أبو الحسن سليمان بن محمد السبائي المالقي ابن الطَّراوة، نحوي وأديب ، تنقل كثيرا في بلاد الأندلس معلما ، وأحذ عن عدد من أئمة العربية بالأندلس ، وله كتاب (( المقدمات على سيبويه )) ، وتوفي سنة 528 هـ . انظر ترجمته : السيوطي . بغية الوعاة . 1: 602 ابن سعيد . المغرب . 2: 208 ، ابن الأبار . التكملة . 704 ، العماد الإصفهاني . الخريدة .

<sup>12 -</sup> ابن سعيد .المغرب . 2: 208 .

وازدهر في هذا القرن علم التاريخ ، واحتفل به لأنه كان يعتبر من أنبل العلوم عندهم (1) ، واهتم عدد كبير من العلماء في شتى فروع علم التاريخ ، وكألهم أرادوا بذلك إظهار ما لهذا الصقع الناشئ من فضيلة ، يتميز بها بين بلاد العالم الإسلامي (2) .وقد ألف في تاريخ الأندلس العام أبو عامر بن مسلمة (3) كتابا وأهداه للمعتضد بن عباد ، وهو ((حديقة الارتياح في صفة حقيقة الراح)) (4) ، ويعد ابن حيان من أشهر مؤرخي الأندلس وعميدهم (5) .

وتميز في تاريخ العلوم صاعد الأندلسي (6) ، وبرز الأمير عبد الله بن بلقين الذي في مذكراته ، تاريخ دولة بني زيري في غرناطة (7) ، وممن اشتهر في تاريخ المدن ابن علم علقمة (8) ، الذي وضع كتاب ((البيان الواضح في العلم الفادح)) (9) وهو في أمر بلنسية وحصارها ثم احتلالها من قبل القنبيطور في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (10) ،

<sup>.</sup> 64 . السعيد ، محمد مجيد . الشعر في ظل بنى عباد . 64

<sup>.</sup> 66. اإسلام في إسبانيا -2

<sup>3 –</sup> هو محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة ، أبو عامر الوزير ، أديب عالم شاعر من بيبت أدب ورياسة ، سكن إشــبيلية ، ألــف للمعتضد بن عباد كاتبا سماه ((حديقة الإرتياح في وصف حقيقة الراح)) ، له منظوم في . انظر ترجمته : الحميدي . حذوة المقتــبس . 65 ، الضبي . بغية الملتمس . 90 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 105 ، ابن حاقاب . مطمح الأنفس . 202 ، ابن سعيد . المغرب . 16 - 97 ، بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 212 .

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 106 .

<sup>.</sup> 101 . مؤنس ، حسين . 101 . تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس . 5

<sup>6 -</sup> هوأبو القاسم صاعد بن احمد بن محمد بن صاعد ، ولد بالمرية سنة 420 هـ ، وكان فقيها مشهورا وعالما كبيرا ، وقد تولى القضاء في طليطلة لبني ذي النون إلى أن توفي سنة 462 هـ ، ومن مؤلفاته المطبوعة ((طبقات الأمم)) ، وهـ و في تـ اريخ العلـ وتطورها عند الأمم المختلفة في العصور القديمة والقرون الوسطى . انظر ترجمته : ابن بشكوال . الصلة . 236 ، الضبي . بغية الملتمس . 323 ، صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . تحقيق بوعلوان ، حياة العيد ، وتحقسق آخر لحسين مؤنس .

<sup>7 -</sup> انظر هذا اللبحث . 70 هامش 3 .

<sup>8 –</sup> هـــو أبو عبد الله محمد بن خلف الصدفي ، من أهل بلنسية ، وممن عاصر حصارها من قبل السيد ، توفي ببلنسية سنة 509 هـــ . انظر ترجمته : ابن الأبار . التكملة .1: 411 ، ابن عذارى . البيان المغرب . 3: 306 . الصفدي . الوافي بالوفيات . 3: 45 .

<sup>9 –</sup> ضاع هذا الكتاب ولم يصلنا .واحتفظ عدد من المصادر بنقةل منه ، انظر : ابن الأبار . المصدر نفسه . 1: 23، 240 ، 486 ، المقري . نفح الطيب . 4: 354 .

<sup>10 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه . 1: 412 .

واشتهر في تاريخ السير والتراجم الحُميدي (1)صاحب كتاب ((جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس )).

ونبغ في الجغرافيا عدد من العلماء منهم ابن فياض (2)، الذي وضع كتابا عن عن الطرق والأنحار في الأندلس (3)، ومنهم ابن الدلاي (4) الذي ألف كتابا في الجغرافيا بعنوان (( نظام المرجان في الممالك والأمصار )) (5)، ومنهم أبو عبيد البكري (6) الذي ألف معجما في تاريخ التأليف الجغرافي عند العرب وهو (( معجم ما استعجم )) (7).

إذا كان هذا هو شأن ملوك الطوائف في الأندلس ، في المجالات العلمية ، والأدبية \_ كما تقدم وسنرى \_ فإن بعضهم انعكف على الأخذ بما يسمى بعلوم الأوائل ، والمشاركة فيها بتآليف قيمة ، ولعل خير من يمثل هذا الاتجاه ، ملوك سرقسطة: المقتدر بن هود وابنه المؤتمن ؛ أما المقتدر فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلك ، وأما المؤتمن فقد ألف كتاب ( الاستكمال في الفلك )) ، كما تقدم (8) ، وقد نال هذا التأليف شهرة لدى

<sup>1 –</sup> هو أبو محمد عبد الله بن ابي نصر بن فتوح الحميدي ، من اهل حزيرة ميورقة بالأندلس ، رحل إلى المشرق سنة 448 هـ. ، فحج وسمع بمكة ودمشق وغيرهما ، واستوطن بغداد ، وكان فقيها محدثًا متبحرا في الآداب والعربية ، توفي سنة 488 هـ. . انظر ترجمتـــه : الضبي . بغية الملتمس . 123 ، ابن بشكوال . الصلة 560 ، الصفدي . الوافي بالوفيات . 2: 52 ، ابن حلكان . وفيات الأعيان . 4: 282 .

<sup>2 –</sup> هو أحمد بن سعيد ، أصله من أستجه ، سكن المرية ، وله تأليف في الخبر والتاريخ ، توفي سنة 459 هــ . انظر : ابن بشكوال . الصلة . 60 ، المراكشي . المعجب . 431 ، 456 ، المقر] . نفح الطيب . 3: 182 .

<sup>3 –</sup> المراكشي . المصدر نفسه . 431 . وقد ضاع هذا الكتاب و لم يصلنا .

<sup>4 –</sup> هو أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلاي ، من أهل دلاية من أعمال المرية ، ولد بسبتة سنة 393 هـ. ، وهو محدث وحافظ وجغرافي مشهور ، توفي سنة 478 هـ. . انظر ترجمته : الضبي . بغية الملتمس . 195 ، ابــن العمـــاد الحنبلـــي . شذر ؤات الذهب . 357 .

<sup>5 –</sup> ابن الدلاي ، أبو العباس احمد بن عمر . نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبـــاروتنويع الآثـــار والبســـتان في غرائـــب البلدانوالمسالك إلى جميع الممالك . تحقيق الأخواني ، عبد العزيز . مدريد . 1965 .

<sup>6 -</sup> هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ، عالم لغوي ومؤرخ جغرافي وشاعر سياسي ، ولد في شلطيش ثم انتقل إلى دانية ثم سار إلى المرية فاصطفاه أميرها المعتصم بن صمادح 'لى أن سقطت دول الطوائف في يد المرابطين فغادر المرية إلى قرطبة ، وتوفي ســــنة 487 هـــ ،من كتبه ((المسالك والممالك)) و ((فصل المقال)) . انظر أترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 232 ، ابن بشكوال .الصلة ، ابن شعيد . المغرب . 1: 347 ،السيوطي . بغية الوعاة . 2: 49 ، ابن أبي أصيبعة . عيون الأنباء . 505 ، الكتبي . فوات الوفيات . 1: 212 ، مؤنس ، حسين . الجغرفية والجغرافيين في الأندلس . 107 ـ 148 .

<sup>7 -</sup> المعجم مطبوع ومنشور .

<sup>8 -</sup> انظر هذا البحث . 97

العلماء ، فهذا موسى بن ميمون (1) وضع له شرحا ، ورأى أنه جدير بأن يدرس .

ولم يتوقف الاشتغال بعلوم الأوائل عند الخاصة وإنما تعداه إلى الفئات الأحرى من طبقات المجتمع ، ونبغ فيها عدد من العلماء ، منهم سعيد بن فتحون السرقسطي (2) وابن البَغُونش (3) ، قال عنه صاعد الأندلسي : ((كان ذا كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة )) (4) ، وابن حلدون (5) ، هذا إلى من ذكرنا في محالات أحرى كالسيد البطليوسي الذي له كتاب ((الحدائق)) ، فهو لايساعد جمهرة المتخصصين في الفلسفة وحسب ، بل يعد صورة صادقة للمعرفة الفلسفية في الأندلس (6) ، وابن حزم الذي عني بعلم المنطق وألف فيه كتابا سماه ((التقريب لحدود المنطق)) (7) .

لقد تعددت مظاهر نشاط الحركة العلمية في الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، ومن هذه المظاهر وفرة الإنتاج العلمي وتنوعه ، وهو يشمل كل علم من علوم العصر.

ومن أشهر مؤلفات هذا القرن \_ إضافة لما تقدم \_ ((جمهرة أنساب العرب)) لابن حزم ، ((والتوابع والزوابع )) لابن شهيد الأندلسي ، و(( المخصص)) لابن سيده،

<sup>1 –</sup> هو موسى بن عبيد الله ميمون القرطبي ولــد سنة 529 هــ ، درس في قرطبة مانشره المسلمون من فلسفة أرسطو وتوفي ســنة 600 هــ ، وأشهر كتبه (( دلالة الحائرين )) كتب بالعربية ، وترجم الكتاب إلى العبرية ولغات أوربية من بينها الإسبانية .أنظر أحباره : بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 502 .

<sup>2 -</sup> هو سعيد بن فتحون بن مكرم المعروف بالحمار السرقسطي ، كان متحققا بعلم الهندسة والمنطق والموسيقي ، متصرفا في علم الفلسفة ، وكان إماما في علم النحو واللغة .، وله رسالة في المدخل إلى علم الفلسفة سماها (0شجرة الحكمة )) سجن في عهد المنصور بن أي عامر ، وبعد انطلاقه من السجن خرج إلى صقابة وبما توفي سنة 436 هـ . انظر ترجمته : صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 90 ، الحميدي . حذوة المقتبس . 223 ، الضبي . بغية الملتمس . 311 ، السيوطي . بغية الوعاة . 1: 586 ، المقري . نفح الطيب . 3: 175 .

<sup>3 –</sup> هو أبو عثمان سعيد بن محمد بن البغونش ، من أهل طليطلة ، ولد سنة 369 هـ. ، ورحل إلى قرطبة وطلب العلم بها ، ثم عاد إلى طليطلة واتصل بأميرها إسماعيل بن ذي النون ، وحظي عنده بمكانة رفيعة ،وكان أحد مدبري دولته ، وقد ترك آخر حياته قراءة العلوم ومال إلى الزهد ، توفي سنة 444 هـ. . انظر ترجمته : صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 105 ، ابن أبي أصيبعة . عيون الأنباء . 495 ـ 496 .

<sup>4 - 4</sup> صاعد الأندلسي . المصدر نفسه .

<sup>5 –</sup> هو أبو مسلم عمر بن أحمد الحضرمي المعروف بابن حلدون ، من أشراف أهل إشبيلية ، كان متصرفا وعلم الفلســفة والتجــوم والهندسة والطب ، توفي سنة 449 هــ . انظر ترجمته : صاعد الأندلسي . المصدر نفسه . 93 ، ابن أبي أصيبعة . عيون الأنباء . 48 ، المقري . نفح الطيب . 376 .

<sup>6 –</sup> بالنثيا ، آنخل . تاريخ الفكر الأندلسي . 334 .

<sup>-7</sup> صاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 98 .

و (( البديع في وصف الربيع )) للحميري (1) .

ومن هذه المظاهر انتشار المكتبات ، فقد شغف الأندلسيون في اقتناء الكتب حيى أصبح اقتناء الكتاب والسعي للحصول عليه مفخرة (2) ، فبعد الهيار الخلافة الأموية ، واحتياح قرطبة ، وزعت حزائن كتبها على ممالك الأندلس واندفع كثير من المثقفين والعلماء والملوك والوزراء والكتاب إلى اقتناء الكتب ، فانتشرت المكتبات الخاصة ، فكان من أصحاب المكتبات في قرطبة ، ابن الموصل(3) ، قال فيه ابن الأبار : ((كان جماعا للدفاتر العلم من لدن صباه منتقيا لكرائمها بصيرا بخيارها عارفا بخطوطها يحتكم إليه في ذلك ، مؤثرا لها على كل لذة ، حتى اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله لأحد بالأندلس بعد الحكم الخليفة ... بيع هذا كله في تركته وأغلى فيها حتى لقومت الورقة في بعضها بربع مثقال )) (4) . وممن اشتهر بجمع الكتب ، أبو جعفر بن عباس ، الذي جمع من السدواوين العلمية ما لم يكن عند ملك (5) ، ومجاهد العامري الذي جمع من دفاتر العلوم حزائن جمة واعتمد عليها في تأليف كتابه (( المظفري )) في خمسين مجلدا ، تناول فيها الأدب والتاريخ واعتمد عليها في تأليف كتابه (( المظفري )) في خمسين مجلدا ، تناول فيها الأدب والتاريخ شيئا عظيما (10) ، وكان لأبي محمد الأروشي (9) همة عالية في اقتناء الكتب وجمعها، وجمع من ذلك شيئا عظيما (10) ، وقد ساهمت هذه المكتبات في الحركة الفكرية وحلق وعي علمي شامل.

<sup>1 -</sup> هـــذه الكتب مطبوعة ومنشورة .

<sup>2 -</sup> المقري . نفح اللطيب . 1: 462 .

<sup>3 –</sup> محمد بن يحي الغافقي المعروف بابن الموصّل ، توفي سنة 433 هـــ

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . التكملة . 387 .

<sup>5 –</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه . 1: 259 .

<sup>. 214 ،</sup> تشركوا كليليا سارنللي . مجاهد العامري . 156 ، تشركوا كليليا سارنللي . مجاهد العامري . -6

<sup>7 -</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 380 .ابن حلكان . وفيات الأعيان . 6: 352 .

<sup>8 –</sup> ابن بسام . الذخيرة 2/2: 640 .

<sup>9 –</sup> هو أبو عبد الله بن حيان بن فرحون الأورشي فقيه محدث ، ولد سنة 409 هـ ، وسكن بلنسية ، وقد تعرضت مكتبته لنكبـ ة ، ولا يعرف سبب ذلك ، وذكر المؤرخون أن المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ، أخذ كتب الأورشي من داره وسيقت إلى قصـره في مائة وثلاثة وأربعين عدلا من أعدال الحمالين ، وتوفي سنة 487 . انظر ترجمته : الضبي . بغية الملتمس . 334 ، ابن بشكوال . الصلة . 288 .

<sup>10 -</sup> ابن بشكوال . المصدر السابق . 288

هذا وقد نشطت الحركة الأدبية ،في القرن الخامس الهجري ، ولقيت تشجيعا من ملوك الطوائف ، فقد اصطنعوا الأدباء والشعراء وتنافسوا في اجتذابهم إلى بلاطاقم للافتخار بمدائحهم لهم ، وليضفوا على شخصياتهم الشهرة (1) ، وأخذ الشعراء يقطعون الأندلس طولا وعرضا ، ينتجعون قصور الملوك للظفر بصلاتهم والفوز بأعطياتهم (2)، وصدق الشقندي حين قال ذلك في رسالته : ((فنفَقوا سوق الكلام ، وتباروا في المتُوبة على المنشور والمنظوم ، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول : العالم الفلاني عند الملك الفلاني ، والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني )) (3) .

ازدهر الشعر ، في القرن الخامس الهجري ، ازدهارا عظيما حتى عرفت فيه الأندلس أكبر إشراق شعري في تاريخها الأدبي (4) ، وظهر عدد كبير من الشعراء السنين صاغوا أحاسيسهم ومشاعرهم في قصائد رائعة ترددها الأحيال جيلا بعد حيل وأصبحت المسدائح بحارة رابحة ، حتى أن أحدهم وهو إدريس بن اليماني (5)، لايمدح أحدا بقصيدة إلا بمائسة دينار (6) ، وقد سأله المعتضد بن عباد أن يمدحه بقصيدة يعارض بها قصيدته السينية الستي مدح بها آل حمود ، فقال له : ((إشاري مفهومة ، وبنات صدري كريمة ، فمسن أراد أن يمدح بكُرها ، فقد عرف مَهرها)) (7) .

لقد كان الشعر أمر مشتركا بين ملوك الطوائف جميعا (8) ، فازدهر في الممالك الأندلسية بصفة عامة ، ولكن امتازت ثلاثة من بين بلاطات ملوك الطوائف بصفة حاصة

<sup>-71</sup> . غومس ، إميليو غرسية . الشعر الأندلسي 45 ، عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرايطين . -71

<sup>77،</sup> الركابي ، حودت . في الأدب الأندلسي . 163 ،بن محمد ، علي . النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري . 1: 101 .

<sup>2 –</sup> غومس ، إميليو غرسية . 46 .

<sup>3 –</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 190

<sup>4 –</sup> بروفنسال ، ليفي . سلسلة محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها . 14 .

<sup>5 –</sup> هو أبو علي إدريس بن اليماني العبدري ، من أهل جزيرة يابسة ، مدح ملوك الطوائف ، و لم يكن بعد ابن دراج القسطلي من يجري عتدهم مجراه غير ابن اليماني . انظر ترجمته . ابن بسام . الذحيرة . 1/3 : 336 ، الحميدي . حذوة المقتبس . 170 ، ابــن ســعيد . المغرب . 1 : 400 ، المقري . نفح الطيب . 4: 75 .

<sup>. 336 : 1/3 .</sup> المصدر نفسه . 1/3 . المصدر - 6

<sup>7 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/3: 336 ، المقري . نفح الطيب . 4: 75 .

<sup>8 -</sup> غومس ، إميليو غرسية . 45

بمشاركتها في النهضة الأدبية والشعرية ، وهي بلاط بني عباد بإشبيليبة ، وبلاط بني الأفطس ببطليوس وبلاط بني صمادح بالمرية . فقد كان بنو عباد أعظم ملوك الطوائف ((هم وبنوهم ووزراؤهم صدروا في بلاغتي النظم والنثر)) (1) ، وصارت إشبيلية في عهد المعتمد ابن عباد رائدة الحركة العلمية والأدبية التي سادت ذلك العصر ((فلم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعر وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه )) (2)، وغدت الدولة العبادية في ازدهارها العلمي والأدبي ((أشبه سيئ بالدولة العباسية ببغداد ، سعة مكارم ، وجمع فضائل)) (3) ، ووصف الشقندي إيامهم بألها ((لم تزل بهم كأعياد ، وكأن لهم من الحنو على الأدب ما لم يقم به بنو حمدان في حلب)) (4) .

وكان من شعراء بني عباد: ابن زيدون ، وابن عمار ، وابن وهبون (5)، وابسن اللبانة ، وابن حمديس(6) ، ومن كتابهم ابن عبد البر ، وابن القصيرة (7).

وكان بنو الأفطس ملوك بطليوس (( ملجأ لأهل الآداب ، خُلدت فيهم ولهم قصائد شادت مآثرهم ، وأبقت على الدهر حميد ذكرهم )) (8) ، وكان رائدهم المظفر أديب ملوك عصره ، شغوفا بالشعر والآداب ، ناقدا لها ، ومما يدل على بصره بالشعر أنه كان يذكر على قائله في زمانه ، ويقبل رأي من ارتسم في ديوانه ، ويقول : (( من لم يكن شعره

<sup>1 –</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 191 .

<sup>2 -</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . 5: 24 .

<sup>3 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 255 .

<sup>4 –</sup> المقرى . المصدر نفسه . 3: 191

<sup>5 –</sup> هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسي ، شاعر مشهور ، كان حسن الشعر ، لطيف المأخذ ، حسن التوصل إلى دقسق المعاني ، وقد جمع ابن بسام شعره في كتاب سماه (( الإكليل المشتمل على شعر عبد الجليل )) . انظر ترحمته : ابن بسام . الذخيرة . 1/2 : 473 ، ، الإصفهاني . الخريدة . 2 : 95 ، المراكشي . المعجب . 159 ، المقري . نفح الطيب . 1: 657 .

<sup>6 –</sup> هو عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلي ، ولد بسرقوسة سنة 447 هت ، هاجرل إلى الأندلس ، ووفد على المتمد بن عباد ، وأصبح من شعرائه إلى أن أن أسر سنة 484 هـ ، فغادر الشاعر الأندلس إلى المغرب ، وبقى متنقلا بين ملوكها إلى أن توفي سنة 527 هـ ، وله ديوان شعري . انظر ترجمتهع : ابن بيام . الذخيرة . 321: 320 ، العماد الإصفهاني . الخريدة . 2: 194 ، ابن دحيه . المطرب 54. ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . 3: 212 .

<sup>7 –</sup> هو ذو الوزارتين الفقيه الكاتب ابو بكر محمد بن سليمان بن القصيرة ، كان من أهل التفنن في العلوم كاتبا بارع الهط ، وكان سفير المعتمد بن عباد إلى ملوك الطوائف ، وولاه يوسف بن تاشفين ديوان الكتابة ، بعد خلع ملوك الطوائف ، وتوفي سنة 508 هـ . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 1/2 : 239 ، ابن الأبار . أعتاب الكتاب . 222 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 350 ، المقري . نفــح الطيب . 4 : 361 – 365

<sup>8 -</sup> المراكشي . المعجب . 128

مثل المتنبي والمعري ، فليسكت ولا يرضى بدون ذلك )) (1)، وكان ابنه المتوكل من أهـــل الرأي والحزم والمهارة في النظم والنثر(2)، وكان في بطليوس كالمعتمد في إشبيلية ، فشدت الرحال إليه (3)، وأصبحت المملكة في مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم (4) ، وكان مــن شعرائهم: ابن البين (5) وابن عبدون (6)، ومن كتابهم ابن قزمان (7) وابن القَبطُرْنة (8).

وكان المعتصم بن صمادح بالمرية ، ممن عمل على استقطاب أهل الشعر والأدب ، فكان (( لأهل الشعر عنده سوق نافقة ، فقصده جمع منهم ))(9) ، وكانت ((دولته مشرعا للكرم، ومطلعا للهمم .... ونفقت فيها أقدار الأعلام ، وتدفقت بحار الكلام)) (10) وأقر له ابن بسام بهذا الفضل حين وصفه بقوله : (( كان رحب الفناء جرزل العطاء ، حليما عن الدماء والدهماء ، طافت به الآمال ، واتسع في مدحه المقال ، وأعملت

1 – ابن بسام . الذخيرة . 2/2 : 641 .

<sup>2</sup> ابن الخطيب. أعمال الأعلام. 185.

<sup>3 –</sup> ابن سعيد . المغرب . 1: 364 .

<sup>4 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 185 .

<sup>5 –</sup> هو أبو عبد الله محمد بن البين، أحد الشعراء المجيدين ، كان بحضرة بطليوس مستظرف الألفاظ والمعاني ، وكان إلى طريقة محمد بن هانئ . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 799 ، ابن سعيد المغرب . 1: 370 ، ورايات المبرزين لسنفس المؤلسف . 60 ، المقري . نفح الطيب . 3: 453 .

<sup>6 —</sup> هو أبو محمد ، عبد الجميد بن عبدون الفهري ، أديب وشاعر ومترسل مشهور ، من أهل مدينة يابُرة بالأندلس ، استوزره بنو الأفطس إلى انتهاء دولتهم ، ثم انتقل إلى حدمة المرابطين بعد خلع ملوك الطوائف ، ، وتوفي سنة 527 هـ . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 668 — 727 ، ابن خلكان . القلائد . 164 ، العماد الإصفهاني . الخريدة 2 : 103 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 374 والرايات . 32 ، الضبي . بغية الملتمس . 539 ، ابن بشكوال . الصلة . 388 . لمن سماه عبد الجميد بن عبد الله بن عبد رب الفهري ، وذكر أنه توفي سنة 527 هـ ، ابن دحية . المطرب . 180 ، ابن الأبار . التكملة . 1: 407 ، الكتبي . فوات الوفيات . 388 .

<sup>7 –</sup> هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان ، (عم ابن قزمان الزحال ، من أهل اليلاغة والبيان ، كان كاتبا للمتوكل بـــن الأفطس . وتوفي سنة 508 هـــ . انظر ترجمته : ابن بسام . المصدر نفسه . 212: 774 ، ابن بشكوال . الصلة . 570 ،ابن خاقان . القلائد . 213 ، ابن سعيد . المخرب . 1: 99 ، العماد الإصفهاني ، المصدر نفسه . 3: 465 .

<sup>8 –</sup> هو أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ، احد فرسان العلوم الكلام ، وحملة السيوف والأقلام ، كان كاتبا مترسلا ، كتـب للمتوكل بن الأفطس ثم ليوسف بن تاشفين من بعده ، توفي سنة 520 هـ . انظر ترجمته : ابن بسام . المصدر نفسه . 1: 367 ، العمـاد الإصفهانسـي . ابن حاقان . المصدر نفسه . 1: 367 ، العمـاد الإصفهانسـي . المصدر نفسه . 2: 422 ، ابن الخطيب . الإحاطة . 1: 528 .

<sup>9 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 368 .

<sup>10 –</sup> ابن خاقان . القلائد 53 .

في حضرته الرحال ، ولزمه جملة من الشعراء كأبي عبد الله بن الحداد (1)، وأبي الفضل بن شرف (2) ، وابن عُبادة القزاز (3) ، وابن الشهيد (4) ، وغيرهم )) (5) .

وقد تعددت مظاهر نشاط الحركة العلمية والأدبية في الأندلس ، في القرن الخـــامس الهجري ، أما مظاهر نشاط الحركة العلمية ، فهي تتمثل في انتشار المجالس العلمية ، وهـــي نوعان :

\_ بحالس تعقد حلقاتها في المساجد للتدريس ، وقد غصت بها المساجد ، وكانت تـــدرس فيها أكثر علوم العصر ، واستأثرت علوم اللغة والشريعة معظم نشاطاتها (6) . ومن أشــهر العلماء الذين تصدروا هذه المحالس : الهـــدهد بن الصنّاع (7) الذي أقرأ آخر دهره بجامع

\_\_\_\_\_

<sup>1 –</sup> هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد ، ولد في وادي آش ، واستوطن المرية ، ولازم بلاط المعتصم بن صمادح ، وهو شاعر ذكر له ابن الأبار ديوانا مرتبا على حروف الهجاء ، وكتابا في العروض سماه (( المستنبط )) ، توفي سنة 480 هـ . انظر نرجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 691 ، ابن حاقان . مطمح الأنفس . 336 ، الكتبي . فوات الوفيات . 3: 283 ، ابن الأبار . التكملة . 1 : 398 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 143 ، والرايات . 106 ، الصفدي . الوافي بالوفيات . 2: 86 ، السلفي . أخبر وتراجم أندلسية . 17 ، ابن الخطيب . الإحاطة . 2: 333 ، العماد الإصفهاني . الخريدة . 2 : 177 ، المقري . نفح الطيب . 48 ، ابن الحداد الأندلسي . مقدمة الديوان . 8 – 98 .

<sup>2 –</sup> هو أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرفا^الجذامي القيرواني ، كان شاعر وقته غير مدافع، اتصل بالمعتصم بن صمادح أمــير المرية ومدحه ، ونال لديه مكانة رفيعة حسده عليها بعض أدباء عصره ، وتوفي سنة 534 هــ . انظر ترجمته : ابن بسام . الـــنحيرة . 2/3 : 867 ، ابن خاقان . القلائد . 290 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 230 ، العماد الإصفهاني . الخريدة . 2: 171 ، المقــري . نفــح الطيب . 3: 395 . ابن شرف . ديوان . 19 – 32 ، الزركلي . الأعلام . 7: 10 .

<sup>3 –</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بالقزاز ، من مشاهير الأدباء الشعراء في المرية ، في القرن الخامس الهجري ،وأكثر ما اشتهر في الموشحات ، وتوفي في حدود 500 هـ . انظر ترجمته: ابن بسام . المصدر نفسه . 2/1: 801 ، ابن حاقـــان . القلائـــد . 41، الإصفهائي . الخريدة . 2: 182 ،ابن سعيد .المصدر نفسه . 134 ، الصفدي . الوافي بالوفيات . 3: 189 ،السلفي . أخبار وتراجم أندلسية . 76 المقري . أزهار الرياض 2: 252 ، ونفح الطيب : 411 ، 493 ، 610 ، 4: 13 ، 103 .

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 733 - 733 .

<sup>217</sup>. أحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية -6

<sup>7 –</sup> هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الصنَّاع ، الملقب بهدهد ، كان من كبار المقريين في عصره ومن المشاركين في الأدب واللغة والحفــظ للأشعار والأخبار ، توفي في بلنسية سنة 508 هــ . اتظر ترجمته : ابن الأبار . النكملة 1: 411 .

بلنسية ، وأخذ عنه جماعة كبيرة (1) . وأبو على الصدفي (2) الذي جلس في مرسية يحدث الناس بجامعها ، ورحل الناس إليه من مختلف البلدان (3) .

\_ ومجالس تعقد للمناقشات والمناظرات في المسائل العلمية والفكرية وحاصة في الفقه والمسذاهب ، ومنها تلك المجالس التي شهدتها بلنسية في عهد مظفر العامري ، وكانت تدور فيها المناظرات حول مذهب الإمام مالك (4) ، ومنها أيضا تلك المحالس الي شهدتها مناظرات ابن حزم مع فقهاء المالكية بالأندلس ، وحاصة مع أبي الوليد الباجي (5) .

وأما مظاهر انتشار المجالس الأدبية فإن أكثرها يعقد في بلاطات الملوك والوزراء (6)، وقد يعقدها نبهاء الأدباء والشعراء وسط الرياض والمنتزهات (7)، وكانت هذه المجالس ميادين يجتمع فيها الأدباء والشعراء لمدارسة مسائل الأدب، وبحث نثره ونقد شعره (8).

لقد كانت هذه المجالس تضم الصفوة الراقية من أساطين العلماء والأدباء والشعراء لعرض ثمرات أفكارهم ، وإلقاء ما تجود به قرائحهم فيها (9) ، فكانوا قدوة جمهور الأدباء، ولذلك برع أهل الأندلس في فنون الأدب والشعر براعة شهد لهم بها حلة الناس ، وكانت مجالسهم لذيذة ومحاضرهم فكهة )) (10) .

ومما نقلتــه الكتب من هذه المحالس ، محلس المعتضد بن عباد الذي كان يعقده يوم

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . المصدر السابق . 1: 411 .

<sup>2 –</sup> هو أبو على حسين بن محمد فيرة بن حيون ابن سُكَّرة الصدفي ، وهو من أهل سرقسطة ، سكن مرسية ، رحل إلى المشرق ثم عـــاد واستوطن مرسية ، كان فاضلا دَيِّنا عالما بالحديث وطرقه عارفا بعلله وأسماء رجاله ، وكان حسن الخط حيد الضبط ، مات سنة 514 هـــ .انظر ترجمته : ابن بشكوال . الصلة . 144 ، المقري . نفح الطيب .2: 90 .

<sup>3 -</sup> المقرى . المصدر نفسه . 2: 90

<sup>.</sup> 29 . سير النبلاء ، حزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم الأندلسي . 29

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/2: 96 .

<sup>6 –</sup> انظر ابن خاقان . القلائد . 44 ، 49 ، ابن دحية . المطرب . 36 ، المقري . نفح الطيب . 3: 243 ، 265 ، 4: 260 – 6 . 261 . 261 . 261 . 261 .

<sup>7 –</sup> أنظر : ابن خاقان . المصدر نفسه . 150 ، المقري . المصدر نفسه . 1: 638 ، 657 – 659 ، 667 – 669 .

<sup>8 -</sup> محمد عيسي ، عبد العزيز . تاريخ الأدب الأندلسي . 199 .

<sup>9 -</sup> الكيلاني ، كامل . نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي . 319 .

<sup>10 -</sup> ضيف ، أحمد . بلاغة العرب في الأندلس . 22 .

الإثنين من كل أسبوع (1) ، وللمعتصم بن صمادح مجلس بقصره كان يعقده كل يوم (الجمعة للفقهاء والخواص ، فيتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث ، ولزم حضرته فحول من الشعراء )) (2) .

لم يتوقف عقد مثل هذه المجالس الأدبية في الأندلس على الرحال ، بل هناك من النساء من عقدها ، فهذه ولادة (3) بنت المستكفي بالله ، التي (( فتحت أبواب قصرها للأدباء والشعراء ورحال الفكر فصار (صالونا) أدبيا )) (4) ، يقبل عليه الشعراء والكتاب (( فكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر ، وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر ، يعشو أهل الأدب إلى ضوء غُرَّها ، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرها )) (5) .

وفي نفح الطيب يورد المقري نصين لابن بشكوال وابن سعيد يتحدثان فيهما عن ولادة ، يقول ابن بشكوال : ((كانت أديبة ، شاعرة ، حزلة القول ، حسنة الشعر ، ، وكانت تناضل الشعراء ، وتساجل الأدباء ، وتفوق البرعاء )) (6).

وأما ابن سعيد ، فيقول : (( وكان لها مجلس يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير لما اقتضاه عصرها )) (7) .

كانت هذه المحالس العلمية والأدبية سمة العصر لكثرتها ، ولم يسبق لها مثيل \_ إضافة لما تقدم \_ لبقية ملوك الطوائف ، والمولعين بها كولادة ، فمارسوا هذا النشاط ، وسعى كل ملك إلى استقطاب أكبر عدد من العلماء والأدباء والشعراء .

<sup>1 -</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 243 - 244 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 2 . . 82 .

<sup>3 –</sup> هي ولادة بنت تامستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر ،شتعرة أديبة لها مجلس أدبي يغشاه الشعراء ومنهم الشاعر ابن زيدون . أنظر ترجمتها : ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 829 ، الضبي . بغية الملتمس . ابن بشكوال . الصلة . 696 ، ابن دحية . المطرب . 7 ، المقري . نفح الطيب . 4: 205 ، الكتبي . فوات الوفيات . 4: 532 ، والكتبي يجعل وفاة ولادة بعد الخمسمائة ، ويرجح رأي ابن بشكوال والضبي ، ويؤ ذلك المقري ايضا ، بوفلاقة ، سعد . الشعر النسوي في الأندلس . 81 – 113 .

<sup>4 –</sup> بوفلاقة ، سعد . المرجع نفسه . 83 .

<sup>5 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 429 .

<sup>6</sup> المقري . تفح الطيب . 4: 207 .

<sup>7 -</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 208 .

ومن هذه المظاهر أيضا انتشار الشعر على ألسنة كثير من أهل الأندلس على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية ، حتى شمل الصناع الفلاحين والتجار والنساء والجواري ، ومما يدل على ذلك ما يرويه ياقوت الحموي عن أهل شلب : ((قلَّ أن ترى من أهلها من لايقول شعرا ، ولا يسعاني أدبا ، ولو مررت بالفلاح خلف فدانه ، وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه ، وأي معنى طلبت منه )) (1) .

ومن مظاهر نشاط الحركة الأدبية نبوغ أسر كاملة في الأدب والشعر ؛ فقد شاع الشعر والنثر بين عدد من أفراد الأسرة الواحدة كأسرة بني عباد (2) ، وأسرة بسي صمادح (3) التي كانت (( بيت العلوم الفائقة والآداب الرائقة )) (4) .

وكان بنو الطبني (5) بين أدب وشعر (6) ، وكان بنو القَبْطُرْنة (7) عيونا من عيون الأدب الأندلسي (8) .

<sup>1 -</sup> ياقوت الحموي . معجم البلدان . 3: 357 - 358.

<sup>2 –</sup> بنو عباد ممن اشتهر بقول الشعر محمد بن إسماعيل ، وعباد بن محمد المعتضد ، وابنه محمد بن عباد المعتمد ، وولده الراضي ، وشرف الدولة ، وابنته بثينة ، وزوجته إعتماد . انظر : ابن حاقان . القلائد . 4 – 35 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 13 ، 23 ، 41، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 34 – 76 ، المقري . نفح الطيب . 4: 211 ، 284 .

<sup>3 –</sup> بنو صمادح منهم : المعتصم بالله ، وأبناؤه أبو مروان عز الدولة ، ورفيع الدولة ، وأم الكرام . اتظر : ابن خاقان . المصدر نفسه . 57 – 53 ، ابن بسام . المصدر نفسه . 21: 739 – 737 ، ابن الأبار . الخلة السيراء . 2: 78 – 96 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 195 – 203 ، ابن دحية . المطرب . 34 .

<sup>. 34 -</sup> ابن دحية . المطرب . 34

<sup>5 —</sup> نسبة لطبنة : وهي أعظم بلاد الزاب بينها وبين لمسيلة مرحلتان ، ومن لمسيلة إلى مَقَرة ومن مقرة إلى طبنة مرحلة، وهي مما افتستح موسى بن نصير حين دخل بلاد إفريقيا ، ولم يكن و لم يكن من القيروان إلى سجلماسة مدينة أكبر منها ، وهي مدينة حسنة كثيرة الميساه والبساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير ، والتمر كما كثير وكذالك سائر الفواكه .انظر : الحميري . السروض المعطار . 387 ، الإدريسي . القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ، ( من كتاب نزهة المشتاق ) . 164 .

<sup>6 –</sup> بنو الطبني أصلهم من طبتة ، قاعدة الزاب ، ومنهم : محمد بن يحي بن أبي مضر الطبني ، وصف يللأدب والشعر ، وكان ممسن يجالس أبا الحزم بن حهور ، وابنة أبا الوليد . وأبو مروان عبد الملك ين زيادة الله الطبني ، ولد سنة 396 هـ ، وهو من أهـــل الأدب والحديث وإمام اللغة ، وتوفي سنة 457 هـ . وأبو الحسن على بن عبد العزيز أبي زيادة الله الطبني ، وصف بأنه أشعر بني طبنة . انظر نراجم الثلاثة : ابن بسام . الذحيرة . 1/1: 535 – 548 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 92 – 93 .

<sup>7 -</sup> بنو القبطرنة: ثلاثة إخوة يعرفون ببني القبطرنة ، وهم أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ــ السايق الذكر ــ وأبــو محمـــد طلحة بن سعيد البطليوسي ، الذي كان أحد الأدباء الأذكياء ، في القرن الخامس الهجري ، توفي قبل سنة 520 هــ . وأبو الحسن محمد ابن سعيد البطليوسي ، الذي كان كاتبا للمتوكل بن الأقطس . انر نراجم الثلاثة: ابن خاقان . القلائد . 148 ، ابن يسام . المصــدر نفسه . 1: 367 ، ابن سعيد . المصدر نفسه . 1: 367 ، ابن الخطيب . الإحاطة . 1: 528 .

<sup>8 -</sup> ابن الحطيب . المصدر نفسه . 1: 528 .

ومن هذه المظاهر أيضا تميز الأندلسيون في فن الموشحات ، وإليهم يرجع اكتشافه ، كما أشار ابن بسام ، بقوله: ((وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها )) (1) ، هذا الاكتشاف للموشحات يرجع إلى أواخر القرن الثالث الهجري ، وشهدت إقبال الشعراء عليها في القرن الرابع الهجري (2) ، ونبغ الأندلسيون فيها ، في هذا القرن ، ابن عبادة القزاز (3) ، شاعر المعتصم بن صمادح ، الذي يعد أول من برع في هذا الفن ، وزعموا أنه لم يسبقه وشاح من معاصريه الذين كانوا زمن ملوك الطوائف (4) .

وممن اشتهر من الوشاحين في هذا القرن: ابن اللبانة (5) ، وابن رافع رأسه (6)، والكميت البطليوسي (7) ، والجزار السرقسطي (8) ، وابن الأبيض (9) .

إن الأدب ، في القرن الخامس الهجري ، كان انعكاسا للبيئة الأندلسية بكل أبعادها

<sup>1 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/1: 469 .

<sup>2 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/1: 468 - 470 ، 2/1: 802 - 801 ، ابن خلدون . المقدمة . 593 - 594 .

<sup>3 -</sup> انظر موشحاته : ابن سناء الملك . دار الطراز في عمل الموشحات . 70 ، 81 ، 88 ، 97 ، الصفدي . توشيع التوشيع .

<sup>113 ،</sup> ستيرن ، صمويل م . الموشح الأندلسي . 186 – 198 .

<sup>4 –</sup> ابن خلدون . المقدمة . 594 .

<sup>5 –</sup> انظر موشحاته : ابن سناء الملك . دار الطراز . 68 ، 73 ، 75 ، 76 ، وابن الخطيب . حيش التوشيح . 59 – 72 ، ستيرن ، صمويل م . الموشح الأندلسي .175 – 186 .

<sup>6 –</sup> ابو عبد الله بن محمد بن رافع رأسه ، ويقال ابن أرفع راسه ، من أهل طليطلة ، اتصل بأميرها المأمون بــن ذي النــون ومدحــه ، وكانت له موشحات مشهورة يغني بما في بلاد المغرب . انظر ترجمته وموشحاته : ابن سعيد . المغرب . 2: 18 ، ابن خلدون . المقدمة . 59 ، ابن الخطيب ، المصدر نفسه . حيش التوشيح . 83 – 85 ، الصفدي . توشيع التوشيح . 204 .

<sup>7 -</sup> هو أبو بكر محمد بن الحسن المشهور بالكميت البطليوسي ، شاعر أديب كان من شعراء عماد الولة أبي جعفر المستعين بن هــود بسرقسطة . انظر ترجمته وموشحاته : الحميدي . جذوة المقتبس . 334 ، الضيي . بغية الملتمس . 452 ، ابن سعيد .المصدر نفسه . 86 ، الصفدي . توشيع التوشيح . 204 ،ستيرن ، صمويل م . المشح الأندلسي . 201 .

<sup>8 –</sup> هو أبو بكر يحي الجزار السرقسطي ، كان في دكان يبيع اللحم فتعلقت نفسه بقول الشعر فبرع فيه ، وله أشعار مدح بها ملوك بني هود ووزرائهم ، ثم ترك الأدب والشعر واعتكف على القصابة ، وأمر المقتدر بن هود وزيره أن يوبخه على ذلك . انظر ترجمت وموشحاته : ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 905 ، ابن سعيد . المصدر نفسه . 2: 444 – 445 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 201 ، المقري . نفح الطيب . 3: 609 ، ستيرن ، صمويل م . الموشح الندلسي . 201 .

<sup>9 –</sup> هو أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الأبيض ، من فحول الأندلس ، أصله من هم1ان ، وتأدب بإشبيلية وقرطبة ، وكان وشاحا مشهورا ،وتوفي بعد سنة 525 هـ . انظر ترجمته وموشحاته : صفوان بن إدرسي . زاد المسافر . 108 ، ابن دحيه . المطرب . 81 ، ابن سعيد . المصدر نفسه . 2: 127 – 128 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 48 – 58 ، ابن محلدون . المقدمة . 593 .

الطبيعية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، فقد أحاد الأندلسيون في فنون الطبيعة والغرال والموشحات إلى جانب فنون أخرى كان لقيام دول الطوائف والتنافس فيما بينها أثر كبير في ازدهارها ، ومنها المديح والاعتذار والفخر والهجاء السياسي ، وشعر السجن وما تبع ذلك من رثاء المدن ودول الطوائف والتفجع عليها بعدما الهارت وذهب ملوكها ، كذلك ما انعكس في الأدب من أحداث شهدها الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، تتمشل في اتقسام الأمة واختلاف كلمتها ، وسقوط المدن الأندلسية الواحدة تلو الأحرى في يد النصارى ، فظهر أدب النكبات (1) \_ شعرا ونثرا \_ يبكي الأمة ومدفها المتساقطة ، ويدعو إلى استثارة الهمم للالتئام والوحدة ، وينبه على مواطن الخطر المحدقة بالأمة .

ويعد أدب النكبات أوما يطلق عليه أدب المحنة في الأندلس (2) ، الذي يبكي فيه الشعراء سقوط بعض الممالك في يد النصارى والحث على الجهاد ، يعد من موضوعات الشعر السياسي كما سياتي .

ا نظر: عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والكرابطين .178-188 ، ابن سلامة ، الربعي . أدب المحنة =1 الأدلس .

<sup>.</sup> 16-1 . انظر تفاصيل ذلك : بن سلامة ، الربعي . أدب المحنة الإسلامية في الأندلس . 1-16-1 .

# الشعر السياسي

ما مفهوم الشعر السياسي ؟ وما مضامينه ؟ وما علاقته ببيئته السياسية ، وما دوره فيها ؟

لعل أقرب تعريف للسياسة هو أنها: فن التدبير أو الرياسة ، أو طريقة الحكم وأشكاله في قطر من الأقطار (1) .

وما من شك في أن الأدب يتأثر بالأحوال السياسية ، وينفعل بها ، لأنه صورة المجتمع ومرآة البيئة (2) ، والأديب صاحب موهبة فنية يدركها طبع مرهف ، واستعداد فطري ، وذكاء متقد ، ومن العبث محاولة تجريده وعزله عن التأثر بما يعيشه مجتمعه ، ذلك لأن الأديب في أصدق صفاته يمثل الإحساس الصادق للمجتمع في رضاه أو سخطه ، وفي استكانته ، أو ثورته من خلال الأحداث السياسية المختلفة (3).

ويحدد الدارسون نوع العلاقة بين الأدب والسياسة في تعريفات ، يقول أحمد الحوفي : الأدب السياسي ، أو أدب السياسة ، فن القول ــ شعرا أو كتابة وخطابة وحوارا ــ الذي يتعاطى شؤون الحكم تأييدا أو تفنيدا ، أو يتناول علاقة الأمة بغيرها في سلم أو حرب (3) .

وقد قدرت الحكومات الإسلامية في شتى العصور مدى سطوة الشعر على النفوس وخاصة ما للجانب المعارض فيه من أثر في إثارة الشعوب ، فحركها الخوف على امتيازاقك في أغلب الأحيان إلى الملاحقة والاغتيال . والقرن الخامس في الأندلس شاهد على أمثلة كثيرة مؤسية ، لأن ملوك ذلك العصر نظروا له من واقع أخطائهم السياسية المتراكمة فعدوه هجاء ومجاوزة للحد ، وذلك في محاولة لإيجاد مبرر لاضطهاد الشعراء .

وهـــذا ما يشير إليـــه شوقي ضيف : (( وقد يمتد الهجـــاء إلى إلى الخلفاء والحكام

<sup>.</sup> 1 الشايب ، أحمد . تاريخ الشعر السياسي . إلى منتصف القرن الثاني . 1 ، نقلا عن دائرة المعارف البريطانية مادة ( ساس ) .

<sup>2 -</sup> التونجي ، محمد . المعجم المفصل في الأدب . 48 .

<sup>.</sup> 11 - 10 . نظر : عبد النور . جبور . المعجم الأدبى . 3

<sup>3 -</sup> الحوفي ، أحمد . أدب السياسة في العصر الأموي . 8 .

والوزراء ، وهو حينئذ يريد أن يعدل بهم إلى السبيل القويم من الأخلاق الفردية والاجتماعية ومن سياسة الأمة سياسة رشيدة ، ففي الظاهر هجاء ، وفي الحقيقة إصلاح وتهذيب وتقويم لكل إعوجاج في المحتمع سواء اتصل بالفرد أو اتصل بالحماعة وهو لذلك في حاجة إلى أن يدرس كوثيقة اجتماعية وسياسية )) (1) .

ويحدد (كارلونالينو) دور الشعر السياسي في فهم أحوال المجتمع الواقع تحست نير الأحداث السياسية الخطيرة ، في قوله : ((إن الشعر من هذا الصنف ، ذو شأن خطير سواء لقيمته الأدبية أم لما يستفيده منه من أراد البحث العميق المنصف ، لا يخفى عليكم أن القدماء الذين صنفوا الكتب في التاريخ والسير قلما ذهبوا إلى إيضاح الأحوال الاجتماعية والأغراض العاملة في الحوادث ، وإنما اقتصروا أو كادوا على ذكر ما يظهر من التقلبات والوقائع والحروب ، ومن دون الإفادة عن أسبابها الباطنية الخفية مثل آراء طبقات الناس ، وأهوائهم ومصالحهم )) (2)

فنحن بواسطة التاريخ لانملك إدراك عوامل التماسك أو الاختلال في بناء الدول ، ولكننا بالأدب وحده نستطيع القبض على انفعالات المجتمع وحركة حياته ، لأن الأدب يضيف للتاريخ أبعادا عميقة لفهم أحوال المجتمع ، وهذا ما قصده ( لانسون ومابيه) في قولهما : (( ولكن التاريخ يستطيع أن يفصل عنا حساسيتنا الفتية أو على الأقل يخضعها لحكم الصور نكونها عن الماضي أي اننا نأخذ أنفسنا بأن نحس تاريخيا فنقيم سلم القيم لاتبعا لميولنا الخاصة ، بل وفقا لقوة ودقة ما أمكن التعبير عنه )) (3)، ويضيفان (( أما الأدب فيكمل هيئة الصورة الاجتماعية ، إذ يعبر عن كل ما لم يمكن تحقيقه من حسرة وقلق وآمال للرجال ، وهو بهذا لايزال تعبيرا عن الهيئة الاجتماعية ، بل يمتد إلى ما لم يوجد بالفعل ، إلى الخفايا التي لاتفصح عنها الوقائع ولا وثائق التاريخ )) (4) .

فالفرق واضح بين التناولين التاريخي والإدبي للأحداث السياسية المضطربة، فالتاريخ يتناولها بمنهجه الذهبي المقارن وبأسلوبه النثري، ولكن الشعر يخالف التاريخ

<sup>.</sup> 20 . فصول في الشعر والنقد 20 . -1

<sup>2 –</sup> كارلونالينو . تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمبة . 228 .

<sup>4 -</sup> مندور ، محمد . النقد المنهجي عتد العرب . 405 .

<sup>4 -</sup> مندور، محمد . المرجع نفسه . 413 .

في المنهج والأسلوب ، فهو لايهتم بالمقارنة ، ولا بالانتظار ، بل يضع المشكلة تحت العين مباشرة ، وفوق فوهة بركان ثائر بالعواطف المشبوبة فيهز المجتمع هزا عنيفا ، ويخرجه من خموله وحيرته . يقول أحمد أمين : (( وليست وظيفة الأدب أن يعلم الحقائق المعروفة وإنما وظيفته أن ينتفع بالحقائق المعروفة ويهيج بها عواطف الناس ويجعلهم يشعرون بها أكثر مما كانوا يشعرون )) (1) .

وينبغي أن نلاحظ أن تناول الشعر للسياسة يختلف عن تناول النثر لها، فالشعر كفن من الفنون الإبداعية يتناول الأحوال السياسية بطريقته الفنية التصويرية التي لاتعتمد الجدل ولا تلتزم بالبراهين ، ولا تعنى بالفصيلات الدقيقة ، وإنما يلجا إلى الخيال الذي يرسم الصور الملائمة للإحلال أو الاحتقار ، وما إلى ذلك من موضوعات السياسة ، وقد يلجأ أحيانا إلى البراهين الخطابية المؤثرة ، وأما الثر السياسي فإنه يعتمد على البراهين المنطقية الصريحة والجدل الدقيق ذاهبا إلى ذلك مذهبا علميا (2).

ومهما يكن من شيء فإن الشعر السياسي يتناول موضوعاته في توخ للسهولة واليسر مستهدفا فهم الجماهير له ، وتأثرهم به ، وذيوعه بينهم ، فهو يعد في جملته شعر صادق العاطفة قريب المعني ، وسهل الأسلوب من شعر الفنون الأخرى بصفة عامة ، كما سيتضح فما بعد .

والشعر السياسي قديم قدم الأدب العربي ، ففي الجاهلية كان مصطبغا بالصبغة القبلية، وقد كانت القبيلة أشبه بالدولة الصغيرة تربطها روابط الجنس واللغة والثقافة المشتركة ووحدة الإقليم ، ووحدة المصالح والأهداف والآمال والآلام والمساعر ، وكان هناك بين القبائل علاقات الحلف والولاء والجوار ونحو ذلك من العلاقات السياسية ، وبذلك يمكن أن نعد الشعر الذي يعبر عن مصالح القبيلة والدفاع عنها ومواجهة خصومها شعرا سياسيا .

فلما جاء الإسلام كون مجتمعا متماسكا تربطه روابط الأخوة والدين ، إلى جاتب الروابط السابقة ، فهو مجتمع لايقوم على نظام القبيلة ، وإنما هو مجتمع متماسك يقوم على

<sup>1 –</sup> أمين ، أحمد . النقد الأدبي . 48 .

<sup>.5.</sup> الشايب ، أحمد . الشعر السياسي . -2

الإحاء البشري ، فهو مجتمع سياسي يشكل دولة قوية تجمع المسلمين جميعا من شتى الألوان والأحناس .

ولقد اتسعت هذه الدولة شرقا وغربا ، ومارست كل شؤون السياسة ، من حكم ودفاع وقضاء وتعليم واقتصاد وغيرها من ممارسات الدول المتحضرة ، داخليا وحارجبا ، والإسلام دين وسياسة .

وفي العصر الأموي ظهرت الأحزاب السياسية المتصارعة ، التي كان من نتائجها ذلك الكم من الشعر السياسي الذي يمثل كل الاتجاهات ، ومبادئها وصراعها.

هكذا واصل الشعر السياسي طريقه على مر العصور مواكبا ما حد مــن شــؤون الحكم ، داخليا وخارجبا ، وتقلبات الدول في المشرق والأندلس .

تقدم الحديث في الأندلس عن الجانب السياسي المضطرب ، والاحتماعي المتعدد العناصر المتصارعة، والحركة العلمية والأدبية المزدهرة ، في القرن الخامس الهجري ، الذي انعكست فيه المواقف السياسيية المخبطة للآمال والتي دفعت الشعراء إلى التعبير عنها في غضب ثائر وحنين بالغ واستعطاف ذليل أو رثاء حزين ، فمازالت تلك الاتجاهات الشعرية حتى يومنا هذا تدفع إلى النفوس شتى العواطف المحتدمة ، وتحرك في قرارة الوجدان منا أحزان الماضي ، وتدفع في ذواتنا تقلبات المصائر وقسوة المعاناة التي عاشوها ، لأن تجربة الشاعر في ثورته أو نكبته وفي رثائه أو استعطافه قد فجرها من نفسية ساحطة مكلومة ، وهذا ما يشير إليه على أدهم في قوله : (( وتلزم الاشارة إلى مسألة لها أهميتها البالغة ، وهي الحالة النفسية التي تلم بالشاعر حينما ينظم القصيدة )) (1) .

أما الحياة الاحتماعية ، في هذا القرن، فلقد طبعت على العموم \_ كما تقدم \_ بطابع القلق المضني والضنك المتصل ، وذلك بفعل الحروب المستعرة ، في عهد الفتنة وبين ملوك تلك الممالك ، وأيضا لما كابدته الجماهير من غارات ملوك النصارى الشرسة .

ويصور دور الأدب في ذلك العهد احمد مكي بقوله : ((كان أدب انعكاسا صادقالحياة أهله بكل ما فيها من من تناقضات ، الأبيقوريون يعبون ما تتيحه لهم الفرص ،

<sup>.</sup> 48 . أدهم ، على . بين الفلسفة والأدب . 48

ويشمل كذلك رثاء الساسة وبكاء المدن والممالك وما إلى ذلك من كل ما يسنجم عن الحياة السياسية اضطابها وتقلباتها .

كل هذه الموضوعات أبرز مظاهرها الشعر السياسي الأندلسي ، في القرن الخـــامس الهجري ، وهذا ما سيتناول بالدراسة والتفصيل والتحليل في هذا البحث المتواضع .

. مكى ، الطاهر أحمد . دراسة في مصادر اللغة والأدب . 75 .

# الفصلل الأول

## الهجــــتاء السيــــاسي:

لعل موضاعات الهجاء البارزة ، في القرن الخامس الهجري ، وجود الهجاء السياسي والاجتماعي ، ولكننا سنركز على الهجاء السياسي ، اعتمادا على القصائد والمقطوعات التي عثرنا عليها في المصادر التاريخية والأدبية التي اهتمت بالشعر ونثره .

ويعرف فوزي عيسى الشعر السياسي بقوله: (( الهجاء السياسي هو كل ما يتصل بشؤون الحكم وأمور السياسة وفيه يصدر الشاعر عن عصبية للوطن أو الإقليم او القبيلة أو الحزن أو الدين )) (1) .

هذا التعريف للهجاء واستقراء للقصائد والمقطوعات الشعرية التي تتصل هذا الفن ، يتضح لنا أنه هو أكثر الاتجاهات رواجا في الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، وقد تباينت صوره إذ توزعت بين هجاء الخلفاء والحجاب والوزراء والقضاة والعناصر البشرية المكونة للمجتمع الأندلسي .

والملاحظ أن أغلب النصوص الشعرية لاتنسب إلى قائل بعينه ، وذلك لخشية الشعراء من بطش الحكام بصفة عامة .

ورغم تشدد الحكام تجاه شعراء الهجاء السياسي ، إلى أنه لم يؤد إلى تكميم افواههم أو إسكات ألسنتهم عن المجاهرة عن مساوئهم ومثالبهم ، فعبروا عن ضيقهم بهم ، وكسفوا عن أوجه الفساد في سياستهم ، وتشبثهم بكرسي الحكم على حساب مصالح الرعية .

وفي القرن الخامس نجد بعض شعرائه قد هاجموا سياسة حكام الفتنة وملوك الطوائف وانتقدوا تصرفاتهم ، فكان الهجاء السياسي \_ كما سبق \_ من الموضوعات التي برزت في هذا القرن ، وكان ذلك نتيجة لعدم سلامة الوضع وترديه، كما تقدم في الحياة السياسية .

ووضع كهذا من شأنه أن يثير بعض الشعراء ، وينطقهم بما يعبر عن سخط الساخطين وتبرم المتبرمين (2) ومن ذلك قول بعضهم فالخلفاء وملوك الطوائف كما سيأتي.

<sup>.</sup> 37 . عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأندلسي . 1

<sup>. 280 .</sup> هيكل ، أحمد . الأدب الأندلسي  $-\,2$ 

#### هجاء الخلفاء وملوك الطوائف:

شاع هذا اللون من الهجاء في الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، فمن ذلك ما وجهه الشعراء من نقد للخليفة المهدي (1) الذي أظهر من الخلاعة والفسق ما حدا بالشعراء إلى هجائه (2):

أمير الناس سخنة كل عين يبيت الليل بين مختثين

يجشم ذا ويلثم حد ذا ويسكر كل يوم سكرتين

لقد ولوا خِلافتهم سفيها ضعيف العقل شينا غير زين

ويشير ابن عذارى إلى أن المهدي كان أكثر خلفاء بني أمية عرضة لهجاء الشعراء وانتقادا لتصرفاته ، فيقول: (( وقيل فيه كثير من هذا يطول الكتاب به )) (3) .

ومما قيل فيه أيضا (4):

أشأم خلق على العباد والناس من حاضر ومن باد أبو الوليد الذي اقشعرت لنحسه شعرة البلاد

كان على قومه جميعا مزار عاد لقوم عاد

ويُرى أن اختلال الأوضاع السياسية كان من أكبر العوامل التي وجهت الشعراء إلى هجاء ملوك الطوائف ، فقد غضب الشعراء لما أصاب الأندلس من تفكك وانحلال \_ كما تقدم \_ فكان لهم الشعر بالمرصاد ، (( يفضح تصرفاتهم ويكشف زيفهم وحداعهم ))(5)، ومما يدل على شيوع الهجاء السياسي ، في عهد الطوائف ، أن أحدا من الحكام لم يسلم من هجاء الشعراء ، حتى بني عباد ملوك إشبيلبة الذين شجعوا الشعراء والأدباء ، فقد قيل في نقدهم الشعر الكثير ، وإلى جانب الدوافع السياسية ، هناك جانب من هجاء الشعراء

. 21 . انظر هذا البحث في شعر في هجائه 1

<sup>2 –</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 80 .

<sup>.</sup> 80:3 . ابن عذارى ا. المصدر نفسه -3

<sup>4 –</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3: 80 .

<sup>5 –</sup> عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأندلسي . 47 .

للحكام قيل لدوافع ذاتية ، كقول أجعفر بن إبراهيم اللورقي (1) الذي ارتحل إلى اشبيلية للظفر بعطاء بني عباد ولكنه لم يظفر منهم بطائل فهجاهم بقوله (2) :

تَعزَّ عن الدُّنيا ومعروف أهلها إذا عُدم المعروف في آل عباد

حَللتُ بهم ضيفا ثلاثة أشهُر بغير قِرى ثم ارتحلتُ بلا زاد

ومن هذا القبيل نحد الحصري (3) يعرض بمم عندما أرسل غلامه لل كان مقيما

في طنجة \_ يبغى عطاء المعتمد صاحب إشبيلية ، واسمها في بلادهم حمص فلم يجبه (4) :

نبِّه الركب الهُجُــوعــا ولُم الدهر الفَجُــوعــا حِمْصٌ الجنة قالت لغلامي لا رُجوعا مات في الجنة جروعا

رحم الله غلامي

ويعرض ابن شرف القيرواني بالمعتضد بن عباد ، ويندد بما قيل عن بطشه بكثير من وزرائه وندمائه حتى لقد حاف أن يفد إليه لئلا يتعرض لما تعرض له غيره من مصير مؤلم ، فيقول في أسلوب لاذع (5):

> أأن تصيَّدتَ غيري صيد طائــرةِ حسبتني فرصةً أخرى ظفرت بها لك الموائدُ للقُصــّاد مُترعـــةً ولستُ أعجب من قوم بما انتشبوا ولم يطبْ قـطُّ لي مَنُّ يَلـذُّ ولا

أوسعتَها الحَبَّ حتى ضمها القفص هيهات ما كلّ حين تُمكِنُ الفُـر صُ تُروي وتشبعُ لكنْ بعدها غصص لكنــما عجبي من معشر خلَصــوا سَلوى إذا كان في عُقباهما مَغَص

ولم يقف الشعراء في هجائهم لبني عباد عند هذا الجانب من هجائهم بل اكثروا من

<sup>1 –</sup> هو أبو الحسن جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورقي أنظر : ابن خاقان . قلائد العقيان. 158 ، المقري . نفح الطيب . 4: 226 ، ابن دحية . المطرب . 177 .

<sup>2 -</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 226 .

<sup>3 —</sup>هو أبو الحسن على بن عبد الغني الفهري المقرىء الضرير الحصري القيرواني الشاعر ، خرج من القيروان بعد خرابه في منتصف المئة الخامسة للهجرة ،وأقرأ الناس بسبتة ، وله ديوان شعر . انظر ترجمته : الحميدي . جذوة المقتبس . 296 ، ابن بشكوال . الصلة . ابـن حلكان . وفيات الأعيان . 3: 331 - 334

<sup>4 -</sup> حلكان . وفيات الأعيان . 3: 333 .

<sup>5 -</sup> ابن شرف القيرواني . ديواني . 68 - 69 .ابن بسام . المصدر نفسه . 1/4: 182 .

نقد سياستهم ووصفهم بالجور الطغيان ، ويبدو أن المعتضد بن عباد كانت أكثر تعرضا لهجاء الشعراء ، فهذ ابن زيدون يعبر عن شماتته عندما نعاه الناعي ويصفه بالطاغية (1):

لقد سرنا أن النعي موكل بطاغية قد حم منه حمام بعانف صوب الغيث عن ذلك الصدى ومر عليه البرق وهو جهام

لكن مثل هذا الهجاء بعيد عما يعرف عن الشاعر ، فابن زيدون لايهجو إنسانا ميتا ، لأن علاقته مع المعتضد بن عباد استمرت على طيبها ، وهو يعلم أن ابنه المعتمد متول الحكم بعده ، وأن مترلته ومركزه عند المعتمد قد يفوق ما كان يتمتع به من مترلة ومكانة لدي والده . قد يكون هذان البيتان من وضع حساد ابن زيدون وأعدائه ، في رأي محمد مجيد السعيد (2) .

ومما ينسب لابن رشيق القيرواني (3) في هجاء بني عباد وذلك في تمافتهم على ألقاب خلفاء بني العباس فكان منهم المعتضد والمعتمد ، قوله (4):

مما يزهدني في أرض أندلـس أسمـاء معتضـد فيها ومعتمـد القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاحا صورة الأسد

وتعد قصيدة الهجاء المنسوبة إلى ابن عمار أطول ما وصلنا في هجاء بي عباد وأكثرها إقاداعا وإسفافا والذي يجعل محمد مجيد السعيد يشك في نسبتها إليه أمرور كثيرة، منها ما تقدم الحديث عن ابن زيدون ، مع حساده وأعدائه ، ولا يستبعد صدور هذه القصيدة عنهم و نسبتها لابن عمار لأجل الإيقاع بين الملك ووزيره (5).

ثم إن ابن بسام حين ثبت القصيدة ، قال : (( نسب شعر كثير إلى ابن عمار ، فيه

<sup>. 286.</sup> ابن زيدون . ديوان - 286 .

<sup>.</sup> 199 . السعيد ، محمد مجيد . الشعر في ظل بني عباد . -2

<sup>3 -</sup> هوأبو علي بن الحسن بن رشيق ، ولد بالمحمدية أو لمسيلة في سنة 390 هـ وانتقل إلى القيروان سنة 406 هـ ، وتتلمذ هنـــاك لأكابر العلماء في الفقه والأدب والبلاغة ، ثم رحل إلى المهدية ثم إلى صقلية وبما توفي سنة 463 هـ . لابن رشيق ديوان شعري حققـــه عبد الرحمن ياغـــي . بيروت ، والعمدة . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 597 ،ابن العماد الإصــفهاني . الخريـــدة . 2: 230 ، ياقوت الحمى ، معجم البلدان . 8: 110 ، المقري . تفح الطيب . 1: 413 .

<sup>4 -</sup> المقري . المصدر نفسه . 1: 213 ،4: 255 ، ابن الخطيب . اعمال الأعلام . 144 .وهذا الأخير ذكر الأبيات دون نسسبتها لشاعر ، ابن بسام .المصدر نفسه . 1/1: 172 ،وهو يذكر الشطر الأأول من البيت الأول : مما يبغضني .....

<sup>.</sup> 199 . 3 . 3 . 3 . 3 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 .

قدح في المعتمد وآله وذويه وعياله (1) ، وفيها يقول (2):

أناخوا جمالا وحازوا جَمالا ونم فعسى أن تراها خيالا ولم ترى للتدنار فيها اشتعالا حميت الحمى وأبحت العيالا وقما عهدك تموى الرجالا رميكية ما تساوي عقالا لئيم النّجارين عما وخالا رماهم فجاءوا حيارى كُسالى أقاموا عليها قرونا طروالا أنت إذا لُحت كنت الهللا وأرشف من فيك ماء زُلالا فتُقسم جهدك أن لا حللا وأهتك سترك حالا فحالا

ألاحيِّ بالغرب حيا حِلالا وعرَّج بيومين أمِّ القررى لتسأل عن ساكنيها الرماد أيافارسِ الخيل يا زيدها أراك تُورِّي بحب النساء خيَّرها من بنات الجهان فجاءت بكل قصير الدراع بصُفر الوجوه كأن استَها قصارُ القدود ولكنها أتذْكر أيامنا في الصبا أعانقُ منك القضيب الرطيب وأقتعُ منك بدون الحرام وأقتعُ منك بدون الحرام سأكشف عِرضك شيئا فشيئا

فالباحث يؤكد عدم صحة نسبتها ، اعتمادا على رواية ابن بسام ، لابن عمار السذي كان له حساد ومنافسون كثيرون لايستبعد صدورها عنهم ،ويرجح أن تكون هده الأبيات (( نظمت بتحريض من ابن عبد العزيز أمير بلنسية وعدو ابن عمار اللدود الذي هجاه قبل هذا )) (3) ، ويبني تشككه أيضا على (( أن الأفكار والمعاني التي تقوم عليها القصيدة من فحش بذيء وإقذاع مقزز ، وتشهير شنيع ، لاتسمح بنسبتها إليه ، مهما تصاعد الحقد والكراهية بينهما ، بالإضافة إلى عدم انسحامها مع أفكاره ومعانيه ، لكنه حتى في هجائه لابن عبد العزيز وهو من أشد أعدائه لم يقذع ، و لم يصل إلى ما وصل إليه

<sup>. 414 :1/2 .</sup> ابن بسام . الذخيرة -1

<sup>2 -</sup> ابن عمار ديوان .88 - 89 .

<sup>3 -</sup> السعيد ، محمد محيد . الشعر في ظل بني عباد . 199

في هجائه لصديقه الحميم المعتمد من إسفاف وانحطاط )) (1).

وهناك ما يؤكد نسبة هذه القصيدة إليه ، ذلك أنه لما استقل ابن عمار بمرسية و لم يبال بعتاب المعتمد ولومه له ، واكتفى بالمراوغة (2) ، فانزعج ابن عبد العزيز صاحب بلنسية من سلوك ابن عمار وتوقع منه شرا ،فحاول أن يزيد من تعميق الهوة بين الملك ووزيره ، باعتبار أن ذلك يعد أنجع طريقة للتخلص منه ، وقد تحصل ابن عبد العزيز على بعض أبيات من القصيد قالها ابن عمار في تهديده منها (3) :

كيف التفلُّت بالخديعة من يدي مرجل الحقيقة من بني عمار

فأوصلها للمعتمد وغضب على وزيره لأن ابن عبد العزيز كان صديقا له ، واكتفى بأن ذيل هذا البيت ساخرا من أصل ابن عمار الوضيع ومستهزئا من أمه ، بقوله (4):

تبكي عليهم شَنَّبوس (5) بعبْرة كأُتِيِّها المتدافع التيار باشمس (6) ذاك القصر كيف تخلصت فيه إليكِ طوارق الأقدار

ولما بلغت الأبيات إلى ابن عبد العزيز سر بحا ، وأرسلها لابن عمار ((ودس إلى ابن عبد العزيز سر بحا ، وأرسلها لابن عمار الرواية لأشعاره إلى من الشرق ، لابس ابن عمار حتى اطمأن إليه وأحله محل الرواية لأشعاره في هجاء ابن عباد))(7) ، في قوله يرد على هجاء المعتمد له ويهجو زوجته إعتماد .

ويقول صاحب الخريدة إن هذه القصيدة في هجاء المعتمد وذكر فيها أم بنيه كانت من أقوى الأسباب التي جعلت المعتمد بن عباد يقتل ابن عــمار (8) .

ويؤكد إحسان عباس نسبة هذه القصيدة لابن عمار الذي عاش في هذا المحتمع الذي يخضع للمصالح والأهواء ، يقول: (( وفي هذا الجو المتقلب المتموج ، برزت شخصية الرجل

<sup>.</sup> 200 . السعيد ، محمد محيد . المرجع نفسه -1

<sup>.</sup> 36-35 . شعره . 35-36 . ورد في هذا العتاب بيتين من الشعر للمعتمد وحواب ابن عمار عنه .ابن عمار

<sup>4 –</sup> المعتمد . ديوان . 142 .

<sup>5 -</sup> شنبوس: قرية بمدينة شلب كانت مقرا لسلف ابن عمار . ابن الأبار .الحلة السيراء . 2: 157

<sup>. 157 : 2 .</sup> شمس : اسم لأم ابن عمار .ابن الأبار . المصدر نفسه . 2: 157 .

<sup>. 157 : 2 .</sup> المصدر نفسه -7

<sup>8 -</sup> العماد الإصفهاني . الخريدة . 2: 71 .

القلق المغامر الذي يتجول من بلد إلى بلد عارضا مهارته على من يقدرها حق قدرها ، يستوي في هذ مختلف ذوي المهارات المطلوبة من جندي وكاتب وشاعر ومعماري وصاحب أي حرفة أخري ، و لم يكن اختلاف الدين حاجزا في هذه الأمور ، فكان السيد القنبيطور يخدم المصلحة ، فتارة يحارب من أجل أمير مسلم ، وتارة من أجل أمير نصراني . ولما سقطت طليطلة في يد النصاري حلق الفقيه أبو القاسم بن الخياط وسط رأسه وشد الزنار وأخذ يعمل كاتبا عند الأذفونش (1) ، وأنموذج هذه الشخصية من الجانب الإسلامي ، في مقابل القنبيطور ، شخصية الشاعر ابن عمار ، فقد نشأ فقيرا محرما ، ولكنه كان مشربا بالطموح ، إنتهازيا ، ميكيافيليا ، مستعدا لأن يركب إلى غايته كل واسطة ، مؤمنا بالصداقة .مقدار ما تبلغه أهدافه )) (2) .

ويؤكد دارس آخر لابن عمار نسبة هذه القصيدة إليه ، فيقول باحث : ((كان ابن عمار وصوليا \_ إذا صح التعبير \_ مع أخلص أصدقائه ، فقد خان المعتمد صديقه وولي نعمته ، واستغل ضعف ابن طاهر ، رغم ما بينهما من علاقات وثيقة ليوقع به ، كما لم يسلم من لسانه السليط ، أمير بلنسية عبد العزيز بن أبي عامر ، والمعتصم بن صمادح الذي تربطه بالشاعر أوثق الصلات غضب عليه واستنكر أعماله )) (3) .

ويؤكد فوزي سعد عيسى هذه النسبة للشاعر ، بقوله : (( تبدو نسبة هذه القصيدة إليه أمرا طبيعيا ، وحتى وإن كانت هذه القصيدة محل شك \_ وهو ما لا نميل إليه )) (4) . يستشف \_ مما تقدم \_ أن القصيدة لابن عمار ولامجال لاستبعادها عنه كما يؤكد محمد مجيد السعد .

ومن الطريف أن الحكام أنفسهم يشاركون في الهجاء ، فثمة رواية تقول : إن مجاهدا العامري كتب إلى المنصور بن أبي عامر الأصغر رقعة لم يضمنها غير بيت الحطيئة (1): دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

<sup>1 –</sup> ابن سعيد . المغرب .2: 22 .

<sup>2 -</sup> عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندليب ، عصر الطوئف والمربطين . 34 .

<sup>.</sup> 81 . ابن عمارالأتدلسي شعره -3

<sup>.</sup> 52 عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأندلسي . 52 .

<sup>5 –</sup> ابن سعيد . المغرب . 1: 332 .

فأحرجت المنصوروأقامته وأقعدته ، ورد عليه برقعة جاء فيها (1):

شمتت مواليها عبيد نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار

وهو بيت يلمح لعبودية مجاهد ، فهو مولى لبني عامر ، وهجاؤه بأحد منهم إنما تطاول العبيد على ساداتهم .

ولعل أجمل ألوان الجهلاء هو ما يتجاوز فيه الشاعر رغباته ومصالحه الذاتية إلى أحاسيس الناس عامة ، فيصور مشاعر الغضب والسخط التي تختلج في نفوسهم إزاء حاكم خائن أو ملك ظالم مستبد ، وكلما مال الشاعر إلى التعمية والتعميم كان هجاؤه أوقع وأقرب إلى الخلود ، فمن ذلك هذه الأبيات لأحد الشعراء ينحي فيها باللائمة على أولئك الحكام الذين عميت أبصارهم ، وافتقدوا الحزم في تدبير أمورهم ، وتصاغروا أمام أعدائهم ، وقد نظمها صاحبها بعد حراب قرطبة ، وفيها يقول (2):

أضعتم الحزم في تدبير أموركم فلو رأيتم بعين الفكر حالكم لكن سُبْل العمى أعمت بصائركم ياأمة هتكت مستور سوءنها في سورة الحشر آيات مفصاة نعم وفي الكهف عشرين خاتمة فاستشعروا سوء عقباكم فقد شملت

ستعلمون معاعقبی البوار غدا بکیتم بدم إن دمتم بددا فالبستگم ثیابا للبلی جُددا ما کل من ذل أعطی بالصغار یدا فی شأنکم أنزلت لم تعدکم عددا تقضی علیکم بأن لا تفلحوا أبدا جمیعکم محندة لا تنقضی أبدا

ويعد الشاعر السميسر أحد الشعراء الذين يمثلون هذا الاتجاه تمثيلا صادقا ، وهو من أبرز شعراء الهجاء في الأندلس عامة ، قال عنه ابن بسام : ((كان باقعة عصره ، وأعجوبة دهره ، له طبع حسن، وتصرف مستحن في مقطوعات الأبيات ، وخاصة إذا هجا وقدح ..وله مذهب أستفرغ فيه مجهود شعره ، من القدّح في أهل عصره )) (3) ، ووصفه المقري بأنه ((كان كثير الهجاء ، وله كتاب سماه شفاء الأمراض في أخذ الأعراض )) (4).

<sup>1 -</sup> ابن سعيد . المصدر السابق . 1: 332 .

<sup>. 110 :3 .</sup> البيان المغرب . 3: 110 .

<sup>.</sup> 883 - 882:2/1 . ابن بسام . الذخيرة . -3

<sup>4 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 108 .

وما يلاحظ في هجاء السميسر ، أنه ليس ذاتيا يستهدف تحقيق منفعة حاصة ، ولكنه هجاء ((تعميمي المترع يدل على قلق وعدم ارتياح لبعض ما يراه من أوضاع ))(1)، فهو يوجه هجاءه لملوك الطوائف جميعا فيقول (2) :

| ماذا الذي أحدثتم       | تاد الملــوك وقل لهـــم                            |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| أســـر العدا وقعـــدتم | أسلمتـــم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| إذ بالنصاري قمتم       | وجب القيام عليكم                                   |
| فعصا النبي شققتم       | لا تنكــروا شق العصا                               |

هؤلاء الملوك خانوا دينهم وامانتهم ومواثيقهم ، فأسلموا الإسلام في يد النصارى ، وهم يدفعون لهم الجزية عن صغار ، ولو أدى بهم الأمر إلى شــق عصـا الطاعـة للــدين الإسلامي ونبيه ، ويتخذ السميسر من ذلك ذريعة للقيام علــيهم ذون مظنـة عصـيان لله ورسوله وأولي الأمر ، لأنهم ليسوا من أولي الأمر الذين في عصيالهم غقاب أو مأتمة ، بل أن القيام عليهم حكمة الوجوب ، شقا لعصا طاعتهم ، وقد شقوا من قبل عصـا طاعـة الله ورسوله .

وفي أبيات أخرى نجد السميسر يتهم أولئك الملوك بالخيانة والهـوان ، ويشـير إلى ضعف مكانتهم ، واهتزاز صورهم وترديها في أعين كل الناس ، ويترلهم مترلة قوم عـاد ، فيقول (3) :

| زما كنتم بلا عيون  | خنتم فهنتم وكم أهنتم    |
|--------------------|-------------------------|
| وأنتم دون كل دونْ  | فأنتم تحت كـــل تحت     |
| وكلُّ ريح إلى سكون | سكتـــمُ يارياح عـــادٍ |

ولايزال السميسر في مواجهة جديدة لهؤلاء الملوك تبرئ ذمته وذمة الأمة من مغبة ما ينتظرهم وينتظر أمة ضيعوها ، فيقول (4) :

رجوناكم فما انصفتمونا وأملناكم فخذلتمونا

<sup>1 -</sup> عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين . 141 .

<sup>2 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 885 .

<sup>3 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 108 .

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/1: 885 .

وأنتم بالإشارة تفهمونا

سنصبر والزمان له انقلاب

ولكي يقطع السميسر على ملوك الطوائف كل سبل الشفقة من قبل ضعفاء الرعية ، فتأخذهم بهم شفقة ، نرله يفيقهم ، فيقول (1) :

ففي اليتين هجاء سام يكشف للضعفاء من الرعية حقيقة ملوك الطوائف أمام مجموع الناس ، ومنهم الشاعر ، ممن فقهوا فلسفة الثواب والعقاب ، حيث لا خلاق لهم عند عامة الأمة ، وهذه الصيغة التنكيرية لكلمة خلاق ، تشير إلى استلاب كل حظ ونصيب من الأخلاق والشهامة والعفاف ، ويعمقه إحساسه بموقف ملوك الطوائف إذلالا وخسة وخيانة.

وما يستخلص من هجاء السميسر أنه غيور على وطنه الأندلسي ، فهو (( يصدر في هجائه عن دافع وطني أصيل ، ويتعدى هجاؤه النظرة الذاتية أو الإقليمية ، إلى وجهات أعم وأشمل )) (2) .

وقال السميسر في هجاء الأمير عبد الله ابن بلقين صاحب غرناطة لما رآه مشمخوفا بتشييد قلعته التي يتحصن فيها عند نزول كارثة (3):

يبنى على نفسه سَفاها كأنه دودة الحرير

ولما أكثر من هذا الهجاء المؤلم توعده الأمير عبد الله بسفك دمه ، فر إلى المعتصم بن صمادح صاحب المرية ، وأجاره إلى أن استولى المرابطون عليها (4).

لقد لفت السميسر يمقطوعانه الهجائية اللاذعة أنظار بعض الباحثين فرأى أحدهم أنهيعد أكثر شعراء ملوك الطوائف حرأة وحسارة ، وأنه عبر بحق عن ضمير الأمة ، وكان صوته الغاصب هو صوت ضمير الشعب )) (5).

<sup>.</sup> 886:2/1 . المصدر نفسه المصدر المصدر -1

<sup>2 -</sup> عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأندلسي . 58 .

<sup>3 -</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 412 .

<sup>4 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 3: 412 – 413 .

<sup>5</sup> عيسى ، فوزي سعد الهجاء في الأدب الأندلسي . 59 .

ويوضح الطاعر مكي موقف الشاعر الرافض ، بقوله : (( وله من زمنه موقف رافض حين رأى اختلال القيم ، وزهوة الباطل ، وغلبة الصغار ، وعجزه عن التغير ، فأدار ظهره لكل مما حوله ، وجاء شعره رافضا بكل ما تعنيه الكلمة في عصرنا الحديث ، سخر مما يعظم الناس ، وهجا من يمدحون ن واحتقر من يكبرون ، وجاء هجوه لهم مفحشا ، ونقده قاسيا ، فأهمله المؤرخون خوفا ممن هجاهم ... كان داعية ثورة حين استطاب الناس المتع واللذة ، وخلدوا إلى الدعة الراحة وآثروا الأمن والسلامة )) (1) .

وإلى جانب هجاء السميسر لملوك الطوائف ، هناك شعراء آخرون شاركوه ثورته على هؤلاء الملوك المتخاذلين ، فانطلقوا يتوعدون ويلوحون بتخاذلهم وخيانتهم للمسلمين ولاسيما بعد سقوط طليطلة بسبب مصانعة أولئك لبملوك للنصارى واتفاقهم فيما نينهم وعلى التخاذل وإيثار العقود ، وتواطئهم على خطة مشينة عجلت بسقوط طليطلة ، عاصمة القوط قبل الفتح ، وإلى ذلك يشير أحد الشعراء بقوله (2) :

وقيل تجمعوا لفراق شمل طليطلة تملَّكها الكَفورُ فقل فيها صَغار يشيب لكَرها الطفل الصغير لقد صمّ السميع فلم يعول على نباٍ كما عميَ البصير

وحين سقط ملوك الطوائف تشفى فيهم الشعراء ، وتعالت أصواتهم معبرة عن أحاسيس الشماتة إزاء أولئك الملوك الذين طالما استمرأوا الفساد ، وروحوا عن أنفسهم بالقصف واللهو والغناء عن الجهاد ، ولم يبالوا فيما ينتظرهم من مفجعة وأليمة ، ويعبر أبو الحسين بن الجد(3) عن هذه الحياة اللاهية ، مصورا ملوك الطوائف تصويرا مزريا ، فيقول (4):

في كل يوم غريب فيه معنــبر نلــقاه أو يتلقّــانا بــه خــبر ارى الملوك أصابتهم بأندلــس دروائر السوء لا تُبقي ولا تذر ناموا وأسرى لهم تحت الدجىقدر هوى بانجمهم خسْفًا وما شعروا

<sup>.</sup> 74 . مكى ، الطاهر أحمد . دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة . 74

<sup>2 -</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 485 .

<sup>3 -</sup> هو أبو الحسين يوسف بن محمد بن الجد انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 556 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 340 .

<sup>.</sup> 242 . أعمال الأعلام -4

يحدو به مُلهياه الناي والوتر فما تمر به الآيات والسور له خور له خور كن حشوه خور أنَّ الذي زخرفت دنياهم غرر

وكيف يشعر من في كفه قدح صمَّت مسامعه من غير نغْمته تلقاه كالفحل معبودا بمجلسه من حوله كلُّ مغترٍّ وما علموا

يمكن أن نعتبر هذا النوع من الهجاء والانتقاد أرقى وأعمق ، لأنه يتصل بصميم السلوك السياسي للخلفاء ، في عهد الفتنة ،وما يتعرضون له من عزل وموت ،كما هو شأن الخليفة هشام المؤيد ، وعزل وقتل للخلفاء الآخرين ، وكذلك ملوك الطوائف ، الذين أثبنوا ضعفهم وخضوعم للنصارى بدفع الجزية أو التنازل على الحصون أو التآمر ضد بعضهم البعض ، فكانت هذه المواقف المزرية محل هجاء الشعراء لهم وتعريتهم وأصبحوا محل سخرية من الأمة الإسلامية في الأندلس ، في القرن الخامس الهجري ، إلى أن هوى سلطالهم في يد المرابطين ، ونالهم التشفي كما تقدم .

### هجاء الوزراء:

إذا كان منصب الخلافة ، وهو أعلى منصب في الدولة ، بلغ هذه الدرجة من الـــذل والمهانة ، فليس غريبا أن تصبح بقية المناصب العليا في الدولة مناصب حوفاء ، فالوزارة مثلا أصبحت منصبا شكليا ، وحضور الوزير أو غيابه لايغير من الأمر شيئا قال حسان بن مالك ابن أبي عبدة الوزير (1) يخاطب الخليفة المستظهر (2) :

إذا غبتُ لم أحضر وإن حمّت لم أُسل فسيان مني مشهدٌ ومغيب فأصبحتُ تيميًّا وما كنت قبلها لِتَيْمِ ولكن الشبيه نسيب

وهذ المناصب أصبحت اسما بدون مسمى فهي (( زحرف من التسطير وضع على غير حاصل ، ومراتي وضعت على غير طائل ، تنافسها طالبوها يومئذ بالأمل لم يحلوا منها بطائل ولا قبضوا منها مرتبا ولانالوا بها مرتفقا )) (3) .

وبهذا أصبح منصب الوزارة كمنصب الخلافة وملوك الطوائف محل هجاء الشعراء

<sup>1 -</sup> هو حسان بن مالك بن أبي عبدة ، وزير من العلماء باللغة والأدب في الأندلس ، توفي سنة 316 هـ. انظر ابن شهيد . ديوان تحقيق يعقوب زكي . 44 .

<sup>2 –</sup> المقري . نفح الطيب . 7: 436 .

<sup>3-</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 137

فقد قال أبو الربيع (1) في حكم بن سعيد الحائك وزير هشام المعتد الأموي (2):

هَبْك كما تدعي وزيرا وزير من أنت ياوزير ؟ والله ما للأمير معنى فكيف من وزَّر الأميرُ

غير أن أغلب هذا الهجاء ، كان يخفي وراءه بواعث ذاتية ، إذ كان منصب الوزارة مطمحا للكثيرين ، فكان هجاء الوزراء في معظمه ناجما عن حقد وضغينة للمكانة التي يتبوأها هذا أو ذاك )) (3) ، كابن شهيد له بعض القصائد (4) في هجاء الوزراء ، صدر فيها عن دوافع ذاتية ، لاداعي لذكرها ، مادمنا نحن بصدد هجاء صدر فيه أصحابه عن دوافع سياسية ، كما هو الشأن في هجاء الوزراء اليهود ، في عهد ملوك الطوائف ، بعد تسلطهم في غرناطة وتمكنهم من منصب الوزارة ، وهو منصب يمكن صاحبه في ذلك الوقت من السيطرة المطلقة في الدولة ، وسبب ذلك يكمن في أن ملوك غرناطة (( لم يلتمسوا العون لدعم حكومتهم عند بربر قبيلتهم ، ولا من العرب أو الأندلسيين لعدم الثقة فيهم ، ولا من العرب أو الأندلسيين لعدم الثقة فيهم ، ولما

و لم يمض غير يسير من الوقت حتى أصبح اليهود في غرناطة ، يشكلون قوة إقتصادية وسياسية ، فأثار ذلك غضب بعض العناصر المسلمة من بربر وغيرهم .

وقد أخذ غير شاعر يستثير العامة للثورة على اليهود ،وزعميهم يوسف بن النغريلة ، ومنهم السميسر وأبو الحسين بن الجد ، القائل في سخط وغضب (6) :

تحكمت اليهود على الفروج وتاهـت بالبغال وبالسـروج وقامت دولة الأنــذال فينا وصار الحكـم فينا للعلـوج فقل للآعور الدجال هــذا زمانك إن عزمت على الخروج

فالشاعر يشكو وبمرارة من تحكم اليهود الأنذال وما يتمتعون به من مظاهر البذخ

<sup>1 –</sup> لم نعثر على ترجمة له .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 147 .

<sup>3 –</sup> عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأتدلسي . 122 .

 $<sup>164. \; , \; 138 \; , \; 8</sup>$  . ابن شهید . دیوان .تحقیق یعقوب زکمی - 4

<sup>.</sup> 83 . غرسية إميليو غومس . مع شعراء الأندلس والمتنبي . 83

<sup>. 562 :2/2 .</sup> ابن بسام . المصدر نفسه -6

والترف كالخيول المطهمة ، ونحو ذلك مما حرم منه المسلمون ، ويأسى لهذه الدولــة الـــتي يحكمها هؤلاء العوج ، ويرى أن ذلك من أكبر علامات الساعة ولـذلك يـدعو المسيح الدجال إلى الخروج لأن هذا زمانه .

وقد عبر أبو إسحاق الإلبيري ، عما كان يختلج في نفوس هؤلاء من يوسف بن النغرلة واليهود ، بقصيدة كان لها صداها قي مختلف أوساط الغرناطيين ، فيقول (1) :

> لقد زلّ سيدكم زلة تقِر ٌ بها أعين الشامتين ولو شاء كان من المسلمين وتاهوا وكانوا من الأرذلين فحان الهلك وما يشعرون لأرذل قــرد مــن المشــركين ولكن منا يقوم المعين من القـــادة الخِيْــرة المتقيـــن وردهم أسفل السافلين تصيب بظناك نفسس اليقين وفي الأرض تضرب منها القرون وهم بغَّضوك إلى العالمين إذا كنتَ تبني وهمم يهْدمون وقارنته وهو بيس القرين يحذِّر عن صحبة الفاسقين وذرهم إلى لعنة اللاعنين

أَلا قل لصنهاجة أجمعين بُدور الندي وأُسْد العرين تخيَّــر كاتبــه كافـــــرا فعـزّ اليهود به وانتخــوا ونالوا مناهم وجازوا المدي فكم مسلم فاضل قانت وما كان ذلك من سعيهـم وأنزلهم حيــث يستاهلــون أباديس أنت امرؤ حاذق فكيف احتفت عنك أعيالهم وكيف تحب فسراخ الزنا وكيف يتم لك المرتقى وكيف استنمتَ إلى فاسق وقد أنزل اللــه في وحيه فــــلا تتخذ منهم خــــادما

فقد ضجَّت الأرض من فسقهم

وكادت تَمَيْد بنا أجمعين تجِـــدهم بها كــــلابا خاسئيـــن

تأمَّل بعيْنيْك أقطارها

<sup>.</sup> 100-96. أبو إسحاق الإلبيري . ديوان -100-96

فكنت أراهم بها عابثين فمنهم بكل مكان لعين وهم يخضمون وهم يقبضون وأنتم لأوضعها لابسون و كيف يكون خَــؤون اميــن؟ فيُقصى ، ويُدنَـون إذ يأكلـون وأنتم لأطرافها آكلون وأجْرى إليها نَميْر العيون ونحن على بابه قائمون فإنا إلى ربنا راجعون كمالك كنت من الصادقين وضحِّ به فهو كبش سمين فقد كنَزوا كل عِلْق ثمين فأنت أحق بما يجمعون بل الغدر في تركهم يعبثون فكيف تلام على الناكثين ونحن خُمول وهم ظاهرون فحزب الإله هم الغالبون

وإني احتللت عبرناطة وقد قسموها وأعمالها وهـم يقبضون جباياها وهم يلبَسون رفيع الكسا وهم أمناؤكم على سركم و یأکل غیرههم در همها وهم يذبحون باسواقها ورخَّــم قردهـــم داره فصارت حوائجنا عنده ويضحك منا ومن دينا ولو قلتض في ماله إنــه فبادر إلى ذبحه قربة ولاترفع الضغط عن رَهْطه وفرِّق عِداهم وخذ مالهم ولاتحسبن قتلهم غـــدرة وقد نكثوا عهدنا عندهم وكيف تكون لهم ذمـــة وراقب إلهك في حــزبه

لم يجرأ الشاعر على هجاء باديس بن حبوس وتوجيه النقد إليه مباشرة ، آثر توجيه قصيدته هذه إلى عامة الغرناطيين يستثيرهم ويستفزهم ، ويصف لهم ما آل إليه حال البلاد والعباد في ظل هذا الملك البربري ، ((هل يستطيع هؤلاء البربر أن يفهموا الشعر العربي ؟ ربما كان محتملا ألهم لايستطيعون التقاط معاني كل الكلمات تفصيلا ، لكنهم على الأقل يفهمون الفكرة العامة التي يريد أن يعبر عنها الشاعر )) (1) ، فقد لجأ الشاعر إلى الحتيار العبارات السهلة والمعاني العامة التي يفهمها أي مسلم حفظ القرآن أو درسه ، كما احتار

<sup>.</sup> 246 . منري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . -1

أبياتا قصيرة ذات إيقاع سهل ، وحتى المعاني التي عبر عنها بسيطة وواضحة لاغموض فيها ، واحتار لها الألفاظ الصلبة القاسية التي يمكن أن تقع في أذهان الغرناطيين فيدركونها في يسر وسهولة ، ومع ذلك فإن القصيدة لاتخلو من بعض الصور والمعاني الدقيقة.

فالشاعر يوجه النصيحة إلى الصنهاجيين وهي نصيحة مشفق عليهم محب لهم ، يرى النصيحة قربى لله ودينا يدين به ، فينبههم إلى خطأ الملك باديس في اختيار وزير يهودي ، من غير المسلمين ، مما جعل اليهود يتطاولون عليهم ويعتزون بعدما كانوا أذلة ، وحققوا كل أمانيهم في الظفر بالجاه والمال والسلطان ، فكم من مسلم ذل أمام قرد من هؤلاء القردة اليهود .

لقد كان الأحدر بباديس أن يقتدي بالأولين في إعزاز المسلمين ، وإنزال هؤلاء اليهــود منازلهم التي يستحقونها والتي كانوا فيها أذلة صاغرين تطوف بنا أفواجهم في ذلــة وصغار ، ولكنه جعلهم يستخفون بأعلامنا ويستصغرون شأننا ويستهزئون بديننا .

ثم توجــه الشاعر إلى الأمير باديس يلومه ويعاتبه وينبهه إلى هؤلاء اليهــود الــذين قرهم ، ومكن لهم من شؤون المسلمين .

ويعجب من أمر هذا الملك ، وهو الحاذق الذكي اللبق إذ ركن إلى هؤلاء اليهود وأحبهم ، وهم فراخ الزنا واستنام إلى زعيمهم الفاسق وركن إليه ووثق به مع أن الله سبحانه وتعالى حذر من صحبة الفاسقين واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين ، ثم يطالب بنبذهم ، فقد ضجت الأرض من رجسهم وكادت تميّت من شرهم ، ثم يعجب من إيثاره لهم ، وهم المبعدون في الأرض والمنبذون من الخلق .

لقد اقتسموا غرناطة واستأثروا بخيراتها وجباياتها وحكمها ، ويلبسون أفخر الثياب بينما المسلمون يرتدون أحقره وأوضعه ، وهم الأمناء على أسراركم مع ألهم حائنون لا يؤمنون على سر .

ومن العجيب لا يسألون عما ينهبون ، ولا يحاسبون على ما يلبسون بينما يقصى من غيرهم من يجمع درهما ، وهم يذبحون ويستأثرون بأشهى المطاعم ، بينما المسلمون لايحصلون على أدناه ، وهذا وزيرهم اليهودي يعيش عيشة مترفة في قصر فاحر محلى بالرخام مرين بالنقوش ، والمسلمون يتسولون على بابه ويلتمسون في ذلة حوائجهم عنده ، وهو

يسخر من ديننا فإلى الله المشتكي منه ، وأما ثروته فإن عادلتها بثروتك ياملك لكانت مثلها.

ثم يطلب من الملك باديس المبادرة بذبح هذا الوزير فإنه كبش سمين يصلح للتضحية ، كما يطلب إليه أن يأخذ بالشدة قومه من اليهود ، وأن يمزق شملهم ويصادر أموالهم ، فإن المسلمين أحق بها . ويبرر للملك هذا الإنتقام ، حيث أنه ليس نكثا ولا غدرا يميثاق ، فإنه لا عهد لهم ، ولاميثاق ، فكم نكثوا من عهد ونقضوا من ميثاق ، إن الغدر في تركهم يعيثون ويعبثون .

كيف تكون لنا همة وينهض لنا كيان ، ويكون لنا شأن وهـم الظـاهرون ونحـن الخاملون المتقاعسون ؟

وقد كانت هذه القصيدة السياسية سببا في شهرة الشاعر عند الأوربيين ، وذلك لدورها الخطير لعبته في إثارة مسلمي غرناطة ضد اليهود ، يقول غومس: (( والحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به من شهرة ، ولا نعرف إلا في القليل النادر أن أبياتا من الشعر لعبت دورا سياسيا مباشرا في التاريخ السياسي لأمة من الأمم ، فكهرب العزائم ، ودفعت بما في سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق ، وشحذت السيوف للقتل ، كالدور الذي لعبته هذه القصيدة )) (1) ، ويضيف قائلا: ((الشعر الأندلسي لم يعرف أبدا البساطة عارية كما عرفها في هذه القصيدة ، وفي الوقت نفسه لم ير قصيدة مثلها ، يلفها مثل هذا الإعصار من المشاعر لقد اجتاحت أنغامها ، حية متوهجة ، أعماق المدينة ، مع زفير النيران وحشرجة الموتى )) (2) .

وهكذا عبر أبو إسحاق الإلبيري في هذه القصيدة المناهضة لليهود عما كان يجيش في نفوس أوساط المحتمع الغرناطي ، فوقع الهجوم على اليهود بالمدينة وقتل منهم عدد كبير وفي مقدمتهم يوسف بن النغرلة كما تقدم (3) .

<sup>.</sup> 97 . غومس ، إميليو عرسية . مع شعراء لأندلس والمتنبى . 97

<sup>2 –</sup> غومس ، إميليو غرسية . المرجع نفسه . 98 .

<sup>. 67، 66.</sup> انظر هذا البحث - 67، 66

ويرد كامل الكيلاني قدرة تأثير الشاعر في المجتمع الغرناطي إلى معرفته كيف يوالي في قصيدته (( اطراد الأدلة واتساقها وتدفق المعاني وغزارتها مع دقة عجيبة في التعبير عن أغراضه وحروالجه بكلام فخم يتطاير حماسة ويتأجج نارا ، وشعر صارخ . وبهذا استطاع أن يوهم سامعيها أن قتل أولئك اليهود فرض لامناص من أدائه .. وكذلك لم يترك وسيلة من الوسائل إلتي تستفز أخفى العواطف الدينية الكامنة إلا استخدمها ولا نغمة من نغمات التعصب للعقيدة إلا ضرب على وتيرتها )) (1) .

وأما فوزي سعد عيسى فإنه ، يقول: ((ولم يتكلف الإلبيري ، ولم يغرب في صوره ومعانيه وألفاظه ، بل اختار هذا الأسلوب السهل المباشر الذي يقترب من أسلوبالنثر إلى حد بعيد ، لأنه أدرك بحاسته الفنية الدقيقة أن حظ أولئك البربر من الثقافة العربية ضئيل، وأن نصيبهم من تذوق الشعر والوقوف على أسراره محدود )) (2) .

لقد كان لهذه القصيدة صدى كبيرا عند كثير من الشعراء ، إلى جانب ذلك الأثـر السياسي الذي رأيناه ، فقد اخذ كثير من الشعراء يعتمدون هذا الأسلوب ، ويحملون على اليهـود حملة شرسة ، وينددون بمن مكن لهم من هذا السلطان والنفوذ ، وكذلك منصب الوزير ، في أي مملكة كان ، فهو محل هجاء ونقد سواء أكان في تطرفه في نفـوذه أو في إهماله من دوره كوزير .

## هـجاء العمال (الولاة):

لم يكتف الشعراء بهجاء الخلفاء وملوك الطوائف وانتقاد تصرفاتهم وفضح اساليبهم ، والتجريح بهم إلى حد الفحش أحيانا ، ولم نورد مثل هذا الهجاء الفاحش والمقذع لأن الذوق ينأى عن إثباته كشعر السميسر (3) ، ولم يسلم أحد ممن شغل مناصب رسمية من السنتهم كالوزراء، ، فقد نال بعضهم شيئا من الإنتقاد لسبب أو لآخر \_ كما تقدم \_ كذلك طائفة أخرى من رجال السياسة ، وهم وعمال الكور، نالوا نصيبهم من الهجاء لألهم يمثلون السلطة بشكل أو بآخر، ولألهم ينفذون سياسة الحاكم أيا كان لوها ،

<sup>1 -</sup> الكيلابي ، كامل . مختارات في التاريخ والأدب . 244 .

<sup>.</sup> 88 . عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الأدب الأتدلسى -2

<sup>3 -</sup> السلفي . أخبار وتراحم أندلسية . 84 .

وكان عليهم أن يديروا أعمالهم على أسس من العدالة والتراهة ، ولكن كثيرا منهم انحرف عن مهمته الموكلة إليه ، فانتهجوا أساليب القسوة والغلظة في معاملة الرعية ، و لم يتورعوا عن ارتكاب الجرائم والموبقات ، وانصرفوا إلى الإثراء الفاحش بالطرق غير المشروعة ، فتصدى الشعراء لهولاء لفضح أساليبهم ، وكشف عن فسادهم ومن ذلك قول حبلاص الرندي (1) في هجاء أحد الولاة (2) :

لاتفرحن بولاية سوغتها فالثور يعلف أشهراكي يذبحا

وهذا الأصيلي أبو عامر محمد (3) له غير مقطوعة شعرية في هجاء عمال بين ذي النون ورؤساء حصونه ، يقول (4) :

ليس له شيء من البخت قل لابن ذي النون الرئيس الذي قوما غدوا عليه باللفت يا مالكا يجعل قواده فما يشبعهم شيء من السحب جاءوا إلى الشرق جياعا فما تدهن بالشحم وبالريت من كل حراث له لحية إن صر في حصن رأى أنه قــــد أدخل العالم في تخـــت (( وهذه الأنهار من تحيي)) يحسد فرعون على قوله قد ملئت بالسفه البحت هيهات لاحر ولاحرة في باب إقليش إلى البنت

أما المقطوعات الأخرى في هجاء رؤساء جزيرة شقر وهجاء رئيس حصن بلنسبة (5) ، ومثل هذا الهجاء الذي فيه كثبر من الإقذاع، قد يكون منطلقه ذاتيا وله علاقة بالحاجة المادية .

<sup>-1</sup> حبلاص الرندي كان شاعرا برندة ، لما حل المرابطون بالأندلس مدح أحد رؤسائهم . انظر أعباره : المقري . نفح الطيب . -1

<sup>133 ،</sup> ابن سعيد . المغرب . 1: 336

<sup>2 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 133 .

<sup>3 –</sup> هو أبو عامر محمد بن الأصيلي ، كان جوابة الآفاق ، ومن كبار فحول الشعراء والكتاب في القرن الخامس الهجري . انظر ترجمته : ابن بسام . الذحيرة . 2/3: 875 ، العماد الإصفهاني . الخريدة . 2: 308 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 444 .

<sup>4 -</sup> العماد الإصفهاني المصدر نفسه . 2: 309 .

<sup>.</sup> 310 - 309: المصدر نفسه . 310 - 309 . المصدر نفسه . 310 - 309

لقد كان الهجاء السياسي الذي وصل فيه الشعراء إلى درجة الإنتقاد العنيف والهجاء المقذع للحلفاء والحكام ، في القرن الخامس الهجري ، كات سببا في مواجهة هؤلاء الشعراء وملاحقتهم وترصدهم للإيقاع بمم الأذى من قتل ونفي وسجن .

وقد أتاح السجن لبعض هولاء مجالات أخرى للقول والتعبير عن وضعهم الجديد نتيجة لمواقفهم السابقة ، وبذلك يعتبر شعر السجن مرتبطا بالهجاء السياسي أعمق الإرتباط.

# الفصـــل الثـاني شعـــر السجــن

يعد شعر السجن شديد الصلة بشعر الهجاء السياسي ، فهو نتيجة له في معظم الأحيان ، إذ كثيرا ما يؤدي الموقف الأول بصاحبه إلى السجن عقابا له ، وقد يكون السجن لأسباب أخري لاداعي للخوض فيها .

ومع أننا سنقتصر في هذا المجال على شعر السجن الرتبط بالسياسة وأحداثها ، فإن دواعي السجن السياسي وظروفها تختلف من سجين لآخر ، وسنتعرف على ذلك أثناء دراستنا للنصوص الشعرية التي عبرت عن عن هذا الاتجاه في الشعر الأ،دلسي ، في القرن الخامس الهجري .

أما الذين توافرت لنا نصوص من شعرهم في السجن ، فهم في الغالب من النين التخذوا مواقف لم ترض الحكام ، أو اقترفوا ما استوجب سجنهم في نظرهم ، أو حتى قتلهم ، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة انفسهم ، ومن أشهرهم : أبو عامر أحمد ابن عبد الملك بن شهيد (1) ، وابن حزم (2) ، عبد الملك وابن غصن الحجاري (3) ،

<sup>5 –</sup> كان ابن شهيد ينعم بظلال والعامريين ، لكن الفتنة سلبته هذا العز وهذا الرفه ، فلحقته سعايات ووشايات ، واوقعه سوء حظه مع الحموديين ، فسعي به إلى المعتلي يحي بن حمود أثناء خلافته بقرطبة زمن الفتنة فنكبه وسجنه ، وفي السجن وصف السجين وأشار إلى الحساد والواشين ، وتحدث عما يعانيه إلى أن أطلق سراحه . انظر تفاصيل ذلك : ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 203 ، بلا، شارل . ابن شهيد الأندلسي ،حياته وآثاره . 43 ، عبد العزيز ، أحمد . قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . 46 .

<sup>3 -</sup> كان ابو محمد علي بن حزم في عصر الفتنة وزيرا لعبد الرحمن المستظهر بالله ، ثم لهشام المعتد بالله ، وقد سجنه يحي بن علمي بسن حمدون لاتحامه بالميل إلى المويين قبل ذلك . انظر تفاصيل ذلك : ابن حزم . ديوان . 14 ، ابن بسام . الذخيرة 1/1: 169 .

<sup>1 –</sup> هو أبو عبد الملك بن غصن ، نكبه المأمون بن ذي النون ، واعتقله مع جماعة من النبلاء بوبذة من أعمال طليطلة ، فكتسب إليه رسالة ((في صفة السحن والمسجون والحزون والمحزون )) دلت على مكانه من العلم والأدب والحفظ ، وأودعها ألف بيت من شعره في الاستعطاف ، وسبب نقمة المامون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة ، وبلغ المأمون أنه يقع فيه كثيرا ، فنكبه شر نكبة وحبسه .، وتوفي سنة 454 هـ . وقد خلط الرواة بينه وبين عبد الملك بن حصنالذي نكبه المأمون بن ذي النون ، فيما يرى شوقي ضيف ، ورد عليه إحسان عباس مرجحا أنه عبد الملك بن غصن. أنظر نرجمته : ابن بسام . الذخيرة . 1/3 : 332 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 30 العماد الإصفهاني . الخريدة 2: 166 ، ابن الأبار إعتاب الكتاب . 218 – 220 ، والمقري . نفح الطيب . 3 : 263 ، 263 ، 264 .

وابن زيدون (1)، وابن عمار (2) ، والمعتمد بن عباد ، وغير هؤلاء .

وبالنظر إلى شعرهم اذي عبروا به عن نكباتهم ، نلاحظ تشابها في المواقف حينا ، وتمايزا حينا لآخر ، ومع ألهم حاولوا الاعتماد على الكلمة لإثارة الشفقة ونيل رضا وعطف الحكام ، فقد أجيب بعضهم ، ولم يجب البعض الآخر ، على أن هذا الشعر لم يكتف بمجرد تسجيل النكبات ، بل تعدى ذلك إلى تناول عدة قضايا يمكن عدها من العناصر الرئيسية في شعر السجن .

#### وصف السجن:

لقد وصف شعراء القرن الخامس الهجري في شعرهم السجون التي سـجنوا فيهـا بصور مختلفة ، فهذا عبد الملك بن غصن الحجاري يصور السجن بالقبر الذي دفن به حيا، ويلتمس رحمة المأمون بن هود حتى يفارقه ، فينشر مرة أخرى ، يقول (3):

فديتُك هل لي منك رُحمي لعلني أُفارق قبرا في الحياة فأُنشرُ

ويكرر ابن حزم صورو الحجاري ، فهو حي يسكن قبرا ، فكيف تكون حالته ؟ إنه ينظر بعين أسير قل رجاؤه وعز مطمعه ، فقد طال محبسه في هاويات السجن، وتفرق

<sup>1 —</sup> يعد ابن زيدون من الشعراء المقدمين لدى ابي الحزم بن جهور ، فإنه وقع فريسة المؤامرات التي حيكت حوله ، وأوقعت عليه اتحامات بمحاولة القيام على دولة بني جهور ، ((وأن غشيانه مجالس ولادة غشيان مريب ، قد يخفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقاربها الأمــويين المغلوعين )) ، وماكان من ابن جهور أن لفق له تحمة وسجنه ، وفر بعدئذ منه إلى إشبيلية عند المعتضد بن عباد . انظر هذه الخبار : ابــن زيدون . ديوانه وريائله . تحقيق على عبد العظيم . 40 ، الركابي ، حودت . في الأدب الأندلسي . 175 ، عبد العزيز ، أحمد . قضـــية السحن والحرية في الشعر الأندلسي . 40

<sup>2 -</sup> كان ابن عمار وزيرا للمعتمد بالله وسيره إلى مرسية ، فاستخلصها من بني طاهر ، ثم استأثر بما لنفه وأنزل اسم الملك المعتمد مسن منابرها ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد سجنه لمدة . انظر تفاصيل ذلك : ابن بسام . المذخيرة . 112 : 268 ، منابرها ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد سجنه لمدة . انظر تفاصيل ذلك : ابن بسام . المذخيرة . 159 ، ابن عمار . شعره تحقيق صلاح خالص . 152 ، وتحقيق مصطفى الغديري . 14 .

<sup>3 -</sup> المفري .نفح الطيب . 3: 424 .

شمله ، يقول (1) :

أم كيف حالة حيِّ ساكن جَـد ثا يرنو بعين أسير عزَّ مطمعـه قد طال في هاويات السجن محبسه وانشتَّ من شمله ما كان يجمعه

ثم نحد عبد الملك الحجاري ، قد ضاق سنه وضاقت حليته حتى صار كعش الحيــة الصغيرة ، وهو يتجنب ذكر حله في سجنه إكراما له ويخجل حتى من طيف الخيال الذي يلم به مسلما ، فيقول ((2)) :

على أنني من صيق سجني وحِليتي بَليتُ كما حُدِّثتَعن حِفش أيَّم(3) أُجانبُ فيه ذكرى خِلِّي كرامة وأخجلُ من طيف الخيال المسلِّم

و نحد عبد الملك الحجاري يصف حالته في سجن أرضي ، ليس له في وطء الأرض حظ ، وليس له نصيب في نشق الهواء ، وإن سجنه في ضيقه كأنه ظلف شاة و لايسمع فيه دبيب لذي دبيب ، فيقول (4) :

مالنا في وطء البسيطة حظ لا ولا في نشق الهواء نصيب في محلِّ كأنه ظِلَف شاة ليس فيه لذي دبيب دبيب

وهذا السجن الضيق في الأرض الشبيه بالقبر المتصف بالسكون والوحشة ، قد يكون أيضا في السجن العالي المنقطع عن العالم ، الذي يزيد وحشة السجين وحشة فوق وحشة التي هو فيها ، فكأنه ملاذ الجن والنسور ، وهو مكان موحش لايعرف فيه الإنسان أحاه الإنسان ، وهو قصر شيد بين النجوم وأوكار النسور ، يقول ابن عمار في وصف سجنه (5) :

<sup>. 70.</sup> ابن حزم . ديوان -70 .

<sup>2 -</sup> ابن الآبار . إعتاب الكتاب . 220 .

<sup>3 -</sup> الحفش . البيت الصغير . لسان العرب مادة (حفش) .

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 220 .

<sup>. 71</sup> معره تحقیق مصطفی الغدیری . 71 معره -5

نِسریْن(1) من فلك ومن وكْر عطفیه من كبْـــر ومن كبّـــر فجیـــادُها من تحتـــه تجـــري قصْرٍ تمهّضد بين خافقيَّ متحير سال الــوقار على ملكت عنان الريح راحتُه

أما ابن شهيد فإنه يصف السجن وصفا تفصيليا مؤثرا ، ققد ابتلي بخمس مصائب، هي فراق أحبته وسجنه والشوق إلى خلانه والذل في سجنه ، وسجان جبار عتيد ، ويلتمس من يبلغ إخوانه أنه مقيم بدار الطغاة طريد ، وهذه الدار ، ينال ساكنيها من الذي ما يجعلهم يقومون ويقعدون على جمر الموت ، ويسمع للجن في أرجائها صوت

كرجع الصدى ونشيد ، وإذا اهتز باب السجن تفطرت قلوب السجناء ، وتقطعت أكبادهم خشية الموت لما ينالهم من العذاب (2) :

وجبَّار حُفَّاظ عليَّ عتيد مقيم بدار الظالمين طريد بسيط كترجيع الصدى ونشيد قلوب على جمْر الحِمام قُعود

فراق وسحن واشتياق وذِلة فمن مُبلِّع الفتيان أُنِّيَ بعدهُم ويُسمَع للجِنَّان في جنباتما وما اهتز باب السجن إلا تفطرتْ

وقد أحذ ابن شهيد يطارح الحمام ، ويتباكيان جاهدين ونار الشوق تتقد بين الضلوع حتى بكت جدران السجن من طول حزفهما وبكائهما ، وأجهش بالبكاء باب السجن الحديدي ، يقول (3) :

وللشوق من دون الضلوع وَقُود وأجهش بابٌ جانباه حديد

وما زال يُبكيني وأُبكيه جاهدا إلى أن بكي الجدرانُ من دون شَجوها

ومثل ذلك نجده المعتمد بني عباد في سجنه بأغمات ، حيث يقول عند حديث لسرب قطا مررن بسجنه (2):

ولا ذاق فيها البعد من أهلـها أهــلّ

هنيئا لها أن لم يفرق جميعــها

<sup>.</sup> 6 النسران: كوكبان معروفان على التشبيه بالنسور الطائرة . انظر شعر ابن عمار تحقيق محمد لغديري . 71 هامش 6 .

<sup>2 - -</sup> ابن شهيد . الديوان . 100

<sup>101</sup> . ابن شهيد ز المصدر نفسه -3

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 187 .

وأن لم تبت مثلي تطير قلوها إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل ومع السجن والجدران والأبواب الحديدية نجد بعض الشعراء ، قد صوروا قيودهم وكبولهم بصفة خاصة ، فهذا عبد الملك الحجاري يصف الكبل الثقيل في ساقه حين يرن كأنه خطيب للمصائب ، يقول (1) :

وكأن الكبل الثقيل إذا ما رنَّ في الساقي للخطوب خطيب

وابن حزم يشكو إلى قيده ما يلقاه من ألم فيئن له القيد لدى شكواه وإن هذا الكبل ليعوقه عن الراحة والنوم ، فكيف يهجع وهو مكبل ، يقول (2):

يشكو إلى القيد ما يلقاه من ألم فب الأنين لدى شكواه يَرجعُه يا هاجعا والرزايا لا تؤرِّقه قل كيف يَهجَع من في الكبل مَهجَعه ويصور المعتمد بن عباد مكثه في قيده مبينا أنه يعوقه عن قضاء وطره من أهله

ومداواة علة جوارحه ، فإنه رهين القيد الحديدي المبهم ولاسبيل إلى نجاته ، يقول (1):

قضى وطرا من أهله كلُّ نازح وكُرِّض يداوي علهُ في الجوارح سبواي فإني رهنُ أدهمَ مُبهم سبيل بَحاتي آخذٍ بالمبارح

وقد آلم القيد المعتمد في أسره فراح يتضذكر ماضيه وكيف انه تبدل من عز ظل البنود ، بذل الحديد وثقل القيود ، وكان حديده رمحا نافذا وسيفا رقيقا مصقول الحديد ، فتحول كلاهما إلى قيد حديدي يعض بساقيه عض الأسود ، فيقول (3):

تبدّلتُ من عِزِّ ظل البنود بذُل ّالحديد وثِقْل القُيـود وكان حديدي سِنانا ذليقا وعَضْبا رقيقا صقيلَ الحديد فقد صار ذاك وذا أَدْهَما يعَضُّ برجليَّ عض الأسود

ويصور المعتمد أيضا قيوده الحديدية التي التفت حوله والتوت عليه في شكلها وخلقتها بالنعابين التي تتلوى ، وفي قوتها وبطشها ، وهذه القيود لم يحن فكها ، وذلك لما رأى من أفرج عنهم من السجناء من أهل أغمات الذين رافقوه في سجنه مدة ، يقول

<sup>. 220 .</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب -1

<sup>.</sup> 70 . ديوان -2

<sup>. 170.</sup> المعتمد بن عباد . ديوان - 3

مخاطبا (1):

تخلصتم من سجن أغْماتَ والتوت عليّ قيودٌ لم يحن فَكُّها بعــد من الدّهْم أمَّا خَلْقُها فأساويــد تَلوَّى وأما الأيْدُ والبطشُ فالأسْدُ

وإن قيود المعتمد الحديدية لتنشده بصوتها المفزع نشيدا ثقيلا ، فتبكي عينه لذلك النشيد الحزين ، فيقول (2):

فلو عدتما لاحترتما العَود في الثرى إذا أنتـما أبصرتمانير في الأسـر يعيـد على سَمـعي نشيـده ثقيلا فتبكي العينُ بالجِسِّ والنَّقْـر

والشاعر السجين يستخدم هنا مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيل والجسس والنقر ، ونراه يصف الكبل بأنه يتعطف ويتلوى على ساقيه تعطف الثعبان الذي يساورها عضا بأنياب كأنياب الأسد ، ويحذر قيده ، فلو كان صانعوه يشعرون أنه سيفعل ذلك بالمعتمد لانقطعت أكفهم ومعاصمهم مهابة له ، وهو الذي كان الرجال بعطائه في جنة ومن سيفه في جهنم ، يقول (3):

تعطّف في ساقي تعطف أَرْقـم يُساورها عضُّا بأنياب ضيغم إليك فلو كانت قيودك أُشعرت تضرم منها كلُّ كف ومِعصم مهابة من كان الرجـال بسبيه ومـن سيفه في جنة وجهنـم

ويكر المعتمد صورة القيد كالثعبان الذي يتمدد بحذاه متعطفا متلونا لايرحمه وهـو السير ، وكان رمحه من قبل في الوغى كالثعبان الذي ينهش رؤوس أعدائه ، فيقول (4):

قد كان كالثعبان رمحك في الوغى فغدا عليك القيدُ كالثعبان متمــدِّد بحِــذَاك كل تمــُّدد مُتعطِّف الارحمــة للعاني

وعندما يدخل على المعتمد ابنه الصغير ويرى الطفل أباه في السلاسل ، تتحـرك

. 185. المعتمد بن عباد . المصدر السابق -1

<sup>.</sup> 163 . المصدر نفسه -2

<sup>3 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 182 .

<sup>4 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 183 .

مشاعر الأب نحو أبنائه الذين يرون معاناته ،فيقول (1):

أبيت أن تشفق أو تَرحما أكلتك لا تَهْشم الأضلعا فينشي القلبُ وقد هُشِّما لم يخشى أن يأتيك مسترحِما جرَّعتهن السُّم والعلقما خِفنا عليه للبُكاء العمي

قيدي أما تعلمني مسلما ؟ دمي شراب لك ، واللحم قد يُبصرُني فيك أبو هاشم ارحم طُفبلا طائشـــا لُبـــُّه وارحم أخيات له مثله منهن من يفهَـم شيئا فقـد والغير لا يفهم شيئا فما يفتح إلاً لرَضاع فَما

فالمعتمد يخاطب القيد في رقة يطلب منه ، لماذا لايشفق عليه أو يرحمه ؟ أما يعلم أنه مسلم ؟ فقد شرب دمه وأكل لحمه ، ويناشده بألا يهشم عظامه ، وإن ابنه أبا هاشم حين أبصره في قيده ارتد قلبه كسيرا مهشما فيناشد القيد أن يرحمه ، فهو طفل صغير طائش اللب ، لم يخش أن يأتيه مسترحما ، وليرحم أخياته فهن قد مثله تجرعن السـم والعلقمـا ، ومنهن يفهم شيئا فهي تبكي بكاء مراحتي إن المعتمد الشاعر السجين ليخاف عليها العمي ، والباقي لايفهم شيئا لصغر سنه فهو لايفتح فمه إلا للرضاع .

لقد صور الشعراء السجن بأنه مكان موحش ضيق يؤذي النفس و يجعل للحياة لونا قاتما يناقض لون الحرية ، أما مكانه فتحت الأرض أو في الأماكن العالية رغبة في قطع السجين عن العالم ، وهم مقيدون بأنواع من القيود الملتوية كالثعابين ، وأبواب السحون الحديدية إذا اهتزت انفطرت النفس مخافة الموت ، ثم وجود كائنات حية تزيد في رهبة السجن وقسوته وكألها تصيير لازمة من لوازمه ،ويحدثنا المعتمد عن غربان السجن وأقاربه ، ويمكن لنا أن نتخيل ما يمكن أن يكون هناك أيضا من هذه المخلوقات المخيفة .

ويدعو لغربان أغمات التي نعبت فسمع بعدها حبر قدوم بعض نسائه عليه فأسره ذلك ، ولكنه يدعو على عقارها التي ما زالت تخيفه وترهبه ، فيقول (2) :

<sup>1 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر السابق . 181 .

<sup>2 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 189 .

من الليالي وأفنانا من الشجــر مُخبِّرات به عن أطْيب الخـبر ويا عقارها لا تعدمي أبدا شجٌّ وعَقْرا ولا نوعا منَ الضرر

غربان أغمات لاتعْدَ من طيّبة كما نعِبتُنّ بالفأل يُعجبني كما ملأُتُنَّ قلبي مذ حللتُ بها مخافةً أسْلمتُ عيني إلى السهــر

وقد وصف لنا الشعراء السجناء طول مدة سجنهم ، فهذ ابن زيدون يعــبر عنــه ، مصورا نفسه بالسيف في قرابه ، فقال (1):

إن طال في السجن إيداعي فلا عجب في قد يودعُ الجفنَ حدُّ الصارم الذَّكر وعبر كذلك عن نفاد صبره لطول سجنه ، فقال (2):

> وبقاء الحسام في الجفن يَثني منه بعد المضاء والتصميم أفصبر مئين خمسا من الأيـ ام ناهيك من عذاب أليم

وصور سوء حاله في السجن الذي تطاول أمده بالروضة التي طاولها القحط ، فصوح زهرها ، فقال (3) :

مَنَى الروضةِ الغَنَّاء طاولَها القحطُ أسيرًا وإن لم يبد شدُّ ولا قمط

وطال سوء الحال نفسي فأذكرتْ مِئين من الأيام خَمسٌ قطعتْ ها

ويصور عبد الملك بن غصن سوء حالته الذي بلغ مدى لايوصف حتى إن الردى ليتلظى لأيسر من حالته ، كما تبكي الخطوب في سجنه الأرضى ــ كما تقدم ــ ، ويرسم صورة طريفة لرنين كبله الثقيل في ساقه ، ويشبهه في رنينه بالخطيب ، ولكن أي خطيب ؟ إنه خطيب للمصائب ، وإن يد الخطوب قد رمته بقوس ، وكم طاشت فلم تصبه قبل ذلك ، يقول (4):

> يتلظى الردى وتبكى الخطوب رن في الساق للخطوب خطيب

نحن في حالة ليسر منها و كأن الكبل الثقيل إذا ما

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 147.

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 123 .

<sup>3 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه .84 .

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 220 .

طالما كان سهمها لا يصب إن رمتنا يذُ الخطوب بقوس ويصور عبد الملك بن غصن حاله كذلك بالجنين في بطن الثرى ، والثرى حامل به ، وإن شفاعة ابن هو د التي يرجوها لتيسر مولده ، أي إخراجه من سجنه ، يقول (1):

وها أنا في بطن الثرى وهو حاملٌ فيسِّر على رُقبي الشفاعة مولدي

ويصور ابن زيدون حاله في سجنه ، والتي اصبحت ظاهرة للعيان ، لاتخفى على أحد من الناس ، فمن يسأل عن حاله ، فشاهدها محض العيان الذي يغني عن الخبر ، فقد اعتلى برق المشب عارضه ، ولما يزل شابا لم يخلع برد الشباب ، فسنه دون الثلاثين ، قريب عهد بالصبا ، وهو في معية الشباب ، فغصن شبابه لم يزل غضا فينانا لم يهتصر بعد ، وقد أصابته لوعة قدحت نار الأسى في صدره ، وشيبت رأسه إذ طار الشرر إليها فاشتعلت شيبا ، وللرزايا ، فقد شافه منهلها غمرا فغمرته وجرعته من غصصها أقداحا كبارا ، وقد دهمته ألحوادث دون ارتقاب ونالته فحطمته ، وهو في غفلات الدهر آمن قرير ، فيقول (2) :

من يسأل الناسَ عن حالى فشاهدُها محضُ العِيان الذي يُغنى عن الخـبر لم تَطوي بُرْدَ شبابي كَبــْرةٌ وأرى بَرق المشيب اعتلى في عارض الشَّعَر قبلَ الثلاثينَ إذ عهدُ الصِّبا كَثَبُّ وللشبيبة غصن غير مُهتصَر ها إنها لوعةٌ في الصدر قادحةٌ نار الأسى ومشيبي طائرُ الشَّرر يا لَلرَّزايا! لقد شافَهْتُ منهلَها غَمْرا ، فما أشْرَبُ المكروه بالغُمر حوادثُ استعرضتْني ما نُذِرتُ بها غَرارةً ثُم نالتِّن على غَرر

و يصف ابن عمار بؤسه في شقورة (3) بأنه يربي على كل بؤس ، فيقول (4):

أربى على كل بوسى بُوْسى شَقـورة عندي

<sup>1 –</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 363 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 147

<sup>3 -</sup> مدينة شقورة من أعمال جيان بالأندلس. انظر: الحميدي. الروض المعطار 349.

<sup>4 –</sup> ابن عمار . شعره . 122 .

## فَظَلْتُ أطلُبُ موسى

فقدت هارون (1) فيها

أما المعتمد بن عباد فقد أفاض في تصوير حاله في سجنه ، وما أصابه من فقر وهم وكمد وقيود مقارنا ذلك بماضيه ، فيصف حاله حيث اتصل به زعانفة الشعر وملحفو أهل الكدية في طنجة أثناء رحلته إلى أغمات ، فسألوه العطاء ، فيرى ألهم إربوا فيما ذهبوا إليه إذ سألوه عسيرا وهو الأسير الفقير الذي لايملك شيئا، وإنه أحق منهم بالسؤال،

ولولا حياؤه وعزته التي ورثها عن أسرته والتي تملأ عليه أقطار نفسه ، لحاكاهم في الطلب فسأل الناس مثلهم ، وهو الذي كان يجزل العطاء إن سئل الندى ، ويركب فوس سماع نداء الصريخ للحرب ، ويبدو في هذه الأبيات تحسر المعتمد على ماضيه الذي فجره في نفسه سؤال الشعراء ، يقول (2) :

شعراء طنجة كلهم والمغــربِ سألوا العسير من الأسير وإنــه لــولا الحيــاءُ وعــزّةٌ لَخْمِيَّــةٌ قد كان إذا سئل الندى يجزل وإن

ذهبوا من الإغراب أبْعد مذهب بسؤالهم لأحق منهم فاعْجب طَيَّ الحَشا لحاكهم في المطلب نادى الصَّريخُ ببابه: اركب يَركب

ويصور المعتمد بن عباد ذله وفقره في رده على رجل يعرف بابن الزنجاري ساله أن يزوده من شعره فيقرر أن لو يستطيع لزوده بالذب بدلا من الشعر ، ولكن النوائب اليي أصابته منعته من ذلك ، فقد اصبحت يده صفرا خالية مما تجود به ، وذلك من أعجب العجب الذي قدر عليه وهو في شهر رجب ، فقد آل أمره إلى ذل وفقر أزال عنه عزته وغناه ، وذلك شان الليالي فنعماها قريبة من بلواها ، إذ سرعان ما تتقلب البلوى إلى نعمى ، يمثل ذلك بنفسه ، فقد شجاعا يسلب أرواح الجبابرة في المعارك ، ويحيي قتلى الفقر بتلبية مطالبهم ، وكان ذا ملك تحرسه جنود شجعان من العجم والعرب ، وحين شاء الله نزع ملكه منه ، لم ينفعه دفاعه عن ملكه و لم يغني عنه شيئا ، يقول (3) :

لو أستطيع على التزيود بالذهب فعلتُ ، لكنْ عداني طارقُ النُّوَبِ

<sup>.</sup> 28 عيني بمارون أخا يؤازره، متضمنا الآية الكريمة : (0 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي )) سورة طه : 28

<sup>2 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 154 .

<sup>.</sup> 191 - 190 . المصدر نفسه 190 - 191

يا سائلَ الشِّعر يجتابُ الفلاة به زادٌ من الريح لارَيٌّ ولا شِبعٌ أصبحت صفرا يدي مما تجود به ذُلُّ وفقرٌ أزالا عِزَّةً وغِني قد كان يستلبُ الجَبَّار مُهجته والْمُلْكُ يَحْرُسُه في ظل واهبــهِ فحين شاء الذي أتاه ينزعُه

تزويدكَ الشِّعر لا يُغنى عن السَّغـب غدا له مؤْثِرًا ذو اللُّبِّ والأدب ما أعجبَ الحادثِ المقدور في رجب نُعمى الليالي منت البَلوي على كثب بَطْشَى ، ويحيا قتيلُ الفقْــر في طلبي غُلْبٌ من العُجْم أو شَمٌّ من العرب لم يُجد شيئا قِراع السُّمْر والقُضُب فهاكها قطعةً يُطوى لها حَسدا السيفُ أصدق إنباء من الكتب

ومعظم شعر المعتمد بن عباد في أسره يسير على هذا النحو من الحنين إلى الماضي والمقارنة بينه وبين حاضره المؤلم ، حيث يعاني الضيم والفقر والذل ، وقد كان شعره في غاية الرقة والصدق العاطفي ، مما يعطف القلوب نحوه ، نظر لصدق التجربة والمعاناة فضل عن شاعريته الرقيقة التي زادتها المحنة رقة وصدقا (1).

ويصور عز الدولة بن صمادح (2) عظم همه وكمده ، فيرى أنه إذا سلم الناس من الهم والكمد ، فغنه قد جمعها حتى إنه لم يبق منهما لغيره ما يحاذره ، فلا يقصدان أحدا في الخلق غيره ، يقول (3):

فإنني قد جمعْتُ الهُمَّ والكمدا إن يسْلُم الناسُ من هَمٍّ ومن كمدٍ لم أُبقى منه لغيري مـــا يُحـــاذره فليس يقصد دويي في الوري أحدا

و لاشك أن الشاعر السجين ، يكون له حاسدون وشامتون ، يفرحون لسجنه وما يلحقه من أذى ، وقد صور الشعراء هؤ لاء الحساد والشامتين ، وتجلدوا أمامهم درءا لشماتتهم ، ومن هؤ لاء الشعراء ابن زيدون ، كان قد أكثر من الحديث عن الوشين به

<sup>.</sup> 187 ، 155 ، ديوانه ، ديوانه ، انظر على سبيل المثال إضافة لما تقدم ، ديوانه ، 187

<sup>2 –</sup> هو أبو مروان عبيد الله عز الدلة بن المعتصم بن صمادح ، كان أبوه قد أرسله في آخر دولته رسولا إلى يوسف بن تاشفين ليهنئـــه بالاستلاء على غرناطة ، فاعتقله ،ومكث هناك إلى أن خلصه أبوه وبقى بالمرية إلى ان انقرض أمده . أنظر ترجمته : ابن خاقان . مطمح الأنفس. 403 ، 404 ، ابن الأبار. الحلة السيراء 2: 88 - 92 ، ابن سعيد. المغرب. 2: 201 - 202 ، المقري. نفح الطيب . 7: 42 - 40 ، ابن خاكان . وفيات الأعيان . 5: 39 \_ 45 ، هذا البحث . 68 هامش . 1

<sup>3 –</sup> ابن سعيد . المغرب . 2: 202 .

عند ابن جهور ، ويخاطب هذا الأخيرداحضا أكاذيب الوشاة ، فيقول له : ما بالك أيها ألأمير تصغي لأكاذيب الوشاة الواضحة البطلان فتقصر في شد أزري ، وتلتمس الأعذار في التخلي عني ، يقول (1) :

إن زعم الواشون ما ليس مَزعما تُعَذُّرُ في نصري وتُعْذشر في خذلي

ويرسل ابن زيدون لصديقه ابي حفص بن برد يصف أخلاق رجال البلاط والحاشية وغدرهم ونكثهم بالعهد حيث ابتعدوا عنه وكأنه السلمري الذي يعدي من يقترب منه بالحمى ، ويصورهم بالذئاب التي هامت بلحمه فأخذت تنهشه بأضراسها وتمزقه بأسنالها ، ولكنه سؤال الذئب الذي يحاول افتراسه فيتسلل ليجد فرصة لالتهامه وافتراسه في الظلام ، يقول (2) :

ما ترى في معشر حا لوا عن العهد وخاسوا ورأوني سامريًا يُتَّقِي منه المِساس أَذْوُبُ حامت بلحمي فانتهاشٌ وانتهاس كلُهم يسأل عن حا لي وللذئب اعتساس

ويصور ابن زيدون موقف أعدئه وحقدهم عليه وكراهيتهم له ، عاتبا على ابن جهور أنه أصم سمعه عن عتابه ، وأصغى إلى وشايات أعدائه الذين يمزقون سمعته كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا ، لأنه بلغ الغاية وهم مقصرون فامتلأت قلوهم حقدا عليه ، فصارت كالحية الرقطاء ، وهي من أخبث الحيات ، وقد أولاه هؤلاء الحاسدون جانب البغض ، ولا عجب فإن حياهم قائمة على الحقد والحسد ، فقد نعتوه بالخيانة وليس لها أهلا ، وليس من شأن أمثاله أن يرموا هذا الخلق الذميم ، ويعلل فراره بأنه كان مضطرا إلى ذلك ، فإن جعلوا فراره مثبتا الشك في أمره ، فقد وهموا ، لأن سدنا موسى فر من مصر خوفا من فتك الأقباط ، يقول (3) :

لهم في أديمي كلما استمكنوا عَطُّ

عدا سمعَه عني وأصغى إلى عدًا

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 159 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 81 .

<sup>3 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 84 .

بلغتُ المدى إذ قصَّروا فقلوهم يُولونني عُرض الكراهة والقِلى وقد وسموني بالتي لستُ أهلَها فررتُ فإن قالوا : الفرارُ إرابة

مكامِنُ اضغانٍ أساوِدُها رُقْطُ وما دهرهم إلا النفاسةُ والغَمْطُ ولم يُمن أمثالي بأمثالها قطُّ فقد فرض موسى حين همَّ به القِبط

وقد يصور السجين خصومه إلى سجانه ويدعوه إلى ترك أقوال الوشاة الحاسدين الذين يزيدون في سوء مصيره ، فابن عمار يستعطف المعتمد بن عباد في قصيدته الحائية ، ويقول معرضا بالوشاة (1) :

ولاتلتفت رأي الوشاة وقو هُ مُ م سيأتيك في أمري حديث وقد أتى وما ذاك إلا ما علمْ ت فإنيي تخيلتُه م لا در لله در هم وقالوا: سيجزيه فلان بذنبه ألا إن بطشا للمؤيّد يرتمي وماذا عسى الواشون أن يتزيدوا نعم لي ذنب غير أن لحِلمِه

فكلُّ إناء بالدي فيه يَرْشحُ برأي بني عبد العزيز مُوشَّح (2) برأي بني عبد العزيز مُوشَّح (2) إذا تُبْتُ لا أنْفكُ آسو وأجْسرح أشاروا تجاهي بالشمات وصرَّحوا فقلتُ: وقد يعفو فلان ويصفح ولكنَّ حِلما للمؤيَّد يرجح سوى أن ذنبي ثابت مُتصحح صفاة يزلُّ الذنبُ عنها فيَسفَح

فالشاعر هنا خاضع في استعطافه ، ويقال : ((آخر ما أرسل إليه من استعطاف)) ، وهو يوضح مواقف خصومه الذين يزيدون النار اشتعالا ، وهو يحاول بكل ما استطاع ، أن يقنعهم بأن مساعيهم ستبوء بالخسران مقابل رجائه وأمله بحلم المعتمد وصفحه عنه .

وأحيانا نجد هؤلاء السجناء في وصفهم للوشاة من الحساد والخصوم يأخذ شكل تحذير وتلويح لهم بأن المصير الذي لاقوه سوف يلاقونه هم أيضا ، وأن للأيام يدا طول تنال الجميع ، فهذا ابن غصن الحجاري يسوق تحذيره للشامتين في شكل حكمة (1) :

<sup>.</sup> 421:1/2 . أبن عمار . شعره . 38-38 ، ابن بسا . الذخيرة . 1/2:1/2

<sup>2 –</sup> ويعني بمؤلاء أصحاب بلنسية ، منهم الوزير أبوبكر بن أحمد بن عبد العزيز خاصة ، وهو الذي كان خصم ابن عمــــار . انظـــر تفاصيل ذلك : ابن بسام . المصدر نفسه . 1/3: 40 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 155

<sup>.</sup> 219 - 218 . ابن الأبار . إعتاب الكتاب -1

أزاح الدهر حلو الماء عني على ظمأ وأسقاني زُعاقَه ورُبَّتما استحال السعدُ نَحْسا فذاق المعتدي مما أذقه إذا صار الهلال إلى كَمال وتم بهاؤه فارقُب محاقه وإنَّ عُبوس هذا الدهر يأتي على أثر البشاشة والطلاقه

إذ يعترف الحجاري بمصيره وبقلب الزمان الذي الذي اصابه ، ويؤكد لخصومه أن السعد ينقلب نحسا وأن حال البشاشة لابد له من لهاية عابسة دائما .

هذا نرى الشعراء في السجن وصفوا الشامتين هم خارج السجن ، وحذروهم مما سيلحقهم ، فلم يفرحوا لألهم سيلاقون نفس المصير .

### الاستعطاف والاعتذار:

طرق الشعراء السجناء هذا الموضوع لأنه كان يمثل لديهم أمل الخلاص من السجن ، والانطلاق إلى علم الحرية من جديد ، فكانت جل اشعارهم تدور حول الاستعطاف والعتاب والاعتذار والتماس شفاعة الشافعين ممن يمتون بصلة إلى الحكام .

وكانت اشعار الاستعطاف أحيانا تغلفها مسحة من التذلل والخضوع للحاكم مع الاعتراف بالذنب ،لتكون أبلغ تأثيرا في سبيل غايته ، أو قد يختلط هذا الاستعطاف بالمدح ليأخذ مأخذه في سبيل الحاكم فيعفو ويصفح ، وقد يتجه الشاعر باستعطاف عن طريق شفيع يشفع له ، ويتوسل له للوصول إلى ما يتمنى .

ومن الشعراء الذين دارت أشعارهم في السجن حول الاستعطاف والعتاب ، في القرن الخامس الهجر ، عبد الملك بن غصن الحجاري الذي يستعطف المأمون بن ذي النون مع جماعة من النبهاء ، وذلك في رسالته في صفة ((السجن والسجان والحزن والحزون)) ، يحاول فيها أن يرفق قلبه ، فقد أزاح الدهر حلو الماء وهو ظمآن وسقاه الملح الأجاج الذي لايروي عطشا ولا يبدل اواما ، وإن رجاءه في الظفر برضى المأمون ، فهو إن ظفر برضاه حلاله مذاق الماء ، وساغ طعم الحياة ، ولعله يرمز بالماء إلى الحياة ، ولم لا ؟ أليس الله قد حعل من الماء كل شيئ حى ؟ يقول (1):

<sup>. 218</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 218 . 1 - ابن الأبار .

أزاحَ الدهرُ حُلوض ماء عنّي على ظمأٍ وأسْقاني زُعاقــة وبالمُرْجَوِّ أن أظْفَرْ به من رضا المأمون يُحلي لي مذاقَهْ

ثم يصف حاله وعلاقته بمن قبض عليهم معه ، محاولا التنصل منهم ومن علاقته بمم ، فما جمعه بمم إلا شقاوة ، وما هم منهم إلا في العير ولافي النفير ، وليس له ناقة ولاجمل في أمرهم ، يقول الحجاري (1):

ولا بقطيع ذاك الذُّود ناقه

وناسٌ لفَّني هِم شقاءٌ اللَّض فزمَّ في ساقي سباقه ا و لم يك لي بذاك العِير عَيْره

و نجد الحجاري في مقطوعة أخرى يقول مستعطفا ومعاتبا ومقرا بذنبه (2):

ولكن دوام السُّخط والعَتب ينكر 

وليس عقاب المذنبيين بمنكر ومن عجب قولُ العِـــداة مُثقَّلُ

فهو يقـر بذنبه وبالخطأ الذي ارتكبه في قح المأمزن بن ذي النون لما بلغه أنه يقع فيه ، لكنه يلح في طلب العفو تحت تأثير النفسى الشديد الواقع عليه في هذه الماساة .

أما أحمد ابن شهيد فكان مواليا للأمويين لكنه لم يحظ مع الحموديين بعلاقة حسنة في قرطبة \_ كما تقدم \_ فسجن ، ووجه إلى المعتلى من سجنه قصيدة طويلة ،يصـور فيهـا حالهومأساته في السجن ويمدحه في سياق استعطافه واعتذاره غليه ، فيقول (3) :

> قريبٌ بمحتلِّ الهوان بعيـــدُ يجود ويشكو حُزنه فيُجيــد عدُوُّ لأبناء الكرام حسُـود

نعى ضرَّه عند الإمام فيا له وفي آخرها يقول (4):

وراضتْ صِعابي سطْوةٌ علويــةٌ تقول التي من بيتها خف مـركبي فقلتُ لها: امري من سمضتء به

لها بارقٌ نحوض الندى ورُعُود أَقْرَ بُكَ دان أم نـوكَ بعيــد؟ إلى الجحد آباءً له وجُدود

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه . 218 .

<sup>2 –</sup> المقري . نفح الطيب ز 3: 424 .

<sup>3 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 99 .

<sup>4 -</sup> ابن شهيد . المصدر نفسه . 101 - 102

أما ابن حزم فإنه يستشفع عند الخليفة بمن يدعوه الحاجب المرتجى السامي أرومته ، متمنيا على الله ، وقد حط الدهر مترلته ، أن يلطف به ، فلا شيء يعجزه ، وأن يحنو على شمله فيجمعه بهذا الحاجب الذي أرسى قواعد المجد في بواكير شبابه ، بحيث لاتضعضعه نوب الدنيا ومصائبها ، مادحا أياه بالشجاعة في ساحات القتال حيث تشتجر الرماح ويستحكم السيف في الرقاب ، كما يمدحه بالاتفاع إلى أسمى غايات المجد ، حيث نال غاية ما كان يتمناه فخضعت الرقاب لعزه ، وصار موضعه في سماء المجد ، فهو يرتاح لبذل المعروف وإجابة سؤال ذوي الحاجات فغص ناديه بالوفود الآمال ، وهو نعم الشفيع لمن ضاقت مذاهبه وأسمى من يشفع لدى الخليفة ، ثم يغريه بفعل الخير ، فكل زارع خير عند مضطهد ، سوف يحصد ما كان يزرعه ، داعيا له أن يعيش عزيزا محتكما على الأيام مادام حيا ، يقول المؤلى :

وحط مني مكانا كان يرفعـه تحنو على شملنا يوما فتجمعه بحيث لا نُوب الدنيا تضعضعه ويفطم السيف ذا بأس ويُرضعه إلى هلال الذي بالسعْد مطلعه فنال غاية ما قد كان يُرمعه لعزه و سماء الجـد موضعه فغصَّ بالوفْد و الآمال مصنعه لدى الخليفة أسمى من يُشفِّعـه فسوف يحصد ما كان يزرعُـه ما هزَّ ذيل الصَّبا غُصنا يُزعزعه ما هزَّ ذيل الصَّبا غُصنا يُزعزعه

أقولُ والدهر قد غالتْ غُوائلهُ عسي لطائفُ من لا شيء يعجزه عُبتني المجد مذ حُلَّت تمائمه بحيث يَشتجر الخَطيُّ في صَفد بالحاجب المرتجَى السامي أرومتُه سما إلى غاية في المجد سامية فأصبحتْ قُلل السامين خاضعةً وارتاح للعُرف و الحاجات يسألها نعْم الشفيعُ لمن ضاقت مذاهبه و كل زارع خير عند مُضطَهد فعسش عزيزا على الأيام مُحتكِما فعسش عزيزا على الأيام مُحتكِما

وابن زيدون فإنه قد ضرب بسهم وافر في الاستعطاف والاعتذار والاستشفاع ،

1 – ابن حزم . ديوان . 71 – 72 .

ففي قصيدته التي يصف فيها مرارة الاعتقال ، يقول(1):

حياته - زينة الآثـــار والسَّيرِ وهِجرة في الهوى أوْلى من الهِجر وحاصَ بي مَطلبي عن وِجهة الظَّفر؟ وحاصَ بي مَطلبي عن وِجهة الظَّفر؟ إلى العُذوبة من عُتباك والخَصر؟ إن أسفرت لِيَّ عنها أوجه البشر ردَّ الصِّبا بعد إيفاء على الكِـبر كلاهماالعِلْقُ لم يُوهب و لم يُعـر لا عُذرمنها سوى أيي من البشر هماءها، و هماء الحسن في الخفر دون القبول . عقبول من العُذر حذلان بالوطن المألوف والوطر خلار على الإرماض والخدر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر

يا هجة الدهر حيًّا وهُو-إِن فنيت لي في اعتمادك بالتَّأميل سابق ــــة ففيم غَضَّت همومي من عُلا هِممي؟ هل من سبيل فماء العَتْب لي أُسِنُ لذرت شُكرك لا أنسى - الوفاء به لا تله عني فلم أسالُك مُعتسفا و استوفر الحظ من نُصح وصاغيَّة هبني جهلت فكان العلق سيئة إن السيادة بالإغضاء لابسة لك الشفاعة لا تُشنى أعِنَّتُها فاشفع أكن مثل مَمطور ببلدته فاشفع أكن مثل مَمطور ببلدته و ألبس من النعمة الخضراء أيكتها نعيم جنة دنيا ، إن هي انصرمت

استهل ابن زيدون قصيدته في مدح ابن جهور بالغزل المرتبط بموضوع القصيدة ارتباطا عضويا ، حيث يتعرض للذكريات الجميلة التي أعقبها ألم الفراق ، ثم يصور حاله في السجن ، ويرد على الشامتين به ، ثم ينتقل إلى مدح ابن جهور ، ويصور حرمانه من الأمير وشقاءه في ظله ، على حين سعد به جميع الناس وتلك كبرى العبر ، حيث كان يحسب نفسه في أوج العلا في ظل الأمير ، فإذا به يصبح ملتصقا بالتراب ، ثم يفتخر ابن زيدون بأدبه ، في مزج المدح بالاستعطاف ، فالأمير بمجة الدهر في حياته ، وإذا مات فهو زينة الآثار والسير ، ويناشده أن يحقق آماله فيه ، فقد هاجر قلبه إليه وتعلق به ، وهجلرة القلوب أحق وأولى بالرعاية من هجرة الأحسام . فما للهموم تغض من همم ابن زيدون

1 - ابن زيدون . ديوان . 1

العالية ؟ وما لآماله العرضة تنحرف به عن الظفر ؟ ويتساءل ابن زيون ويلح في السؤال عن سبيل ، أي سبيل إلى تذوق رضا ابن جهور العذب السائغ ، بعد أن تكدر الصفو بالعتاب . ثم ينذر لله أن يقوم بشكر الأمير والثناء عليه إن جاءه البشير بصفحه عنه وإقباله عليه ، نذرا واحب الوفاء ، ويحاول أن يعطفه عليه منبها أياه إلى عدم التشاغل عنه ن فإنه لايطلب مستحيلا مثل رد الشباب بعد الاشراف على الكبر ، ويغريه بأن يبادر بالصفح والمغفرة ليستكثر من نصحه له وميله إليه ، فالنصح الخاص والود المتين كلاهما كالشيء المشمين لايوهب ولا يعار ، ويعتذر إليه مفترضا أنه أخطأ ، فإن عذره في جهالته أنه من البشر ، ويغريه بالعفو عنه ، فإن السيادة تزدان بالإغضاء والصفح والغفران ، كما يردان الحسن بالحياء ، والأمير له الشفاعة المطلقة التي لايقف في سبيلها أي عذر من الأعذار ، فليشفع له ، فإن شفاعته ستجلب له الأمان ، فيكون مثل من يأتيه الخصب والنماء في وطنه دون اغتراب ، فيسعد بإقامته في وطنه وقضاء حوائجه فيه ، ويدعو ابن زيدون للأمير في ختام قصيدته بأن يتمتع بظلال النعيم ، آمنا من لفحات الحر ولذعات البرد ، متمنيا له النعيم في الدنيا حتى إذا رحل عنها بالخلد في الجنات والنهر .

و نلاحظ على استعطاف ابن زيدون واعتذاره ، أنه لا يخضع ولا يذل بل يضع نفسه على قدم المساواة مع ابن جهور ، بل إنه في بعض الأحيان بل في كثير منه ، يفتخر بنفسه ورأيه وأدبه ومؤهلاته التي يفتقدها حاسدوه ، وهذا مال نراه في استعطاف ابن عمار حينما عرضه صاحب شقورة للبيع ، في مدة اعتقاله ، كتب إلى صاحب المرية ، يقول (1):

نفسي تحـــن إلىفــداء تفديــك نفســي مـن

شراء

فاسبق بنفسك وعدهمم ثم امضض في على اختيا و الله مسا أدري إذا ما أقتال الحاليين لي

مسترخصها لي بالغداء و رك من فنصاء أو بقاء قالوا: غدا يوم اللقاء إن كان خوفي أو حيائي

<sup>.</sup> 92 . ابن عمار . شعره . تحقيق مصطفى الغديري . 92

فابن عمار يستعطف صاحب المرية في هذه الأبيات وويستحثه على شرائه ليخدمه ما بقى من حياته ، مقسما أنه لن يجور نقده من يشتريه بغالي الثمن ويضهم لخدمته ، بـل سيكون رابحا في سفقته ضاربا المثل في البر.

ويستعطف ابن عمار في سجنه بإشبيلية المعتمد بن عباد في قصيدة كتبها إلى الرشيد بن المعتمد يطلب شفاعته لدى أبيه ،فيقول (1):

> قاصدا بالسلام قصر الرشيد فاجتنى طاعةً المحبِّ البعيد

قل لبرق الغمام ظاهر بريدي فتقلب في جـوّه كفـؤادي وتناثر في صحنه كالفريـد وانتحِب صلاصل الرعد تحكى ضجتى في سلاسلى وقيودي فإذ ما احتَلاك أو قال ماذا قلتَ: إني رسول بعض العبيد بعض من أبعدته عنــك الليالي

ففي مطلعها يخاطب برق الغنام أن يظاهر بريده في إبلاغ السلام إلى قصر الرشيد ، فيتقلب حوه كفؤاد ابن عمار ، وأن يتناثر في صحنه كالفريد ، وأن ينتحب في صلاصل الرعد محاكيا ضجة ابن عمار وسلاسله وقيوده ، حتى إذا ما لفت نظر الرشيد فسال عنه ، قال إنه رسول عبده أو بعض عبيده ، الذي أبعدته عنه الليالي فطاعته طاعة المحب البعيد ، ثم يمدح الرشيد ووالده المعتمد مشيدا بمترلته لدى والده ، ويختم قصيدته مسائلا نفسه ، بقوله : (2)

> فعلام السُّرى بصبح رضاه وإلى أين في الشفيـــع إذا ما غائب الشخص ذي اعناء عتيد بفتًى نازح المكان مطــلً مُشفق يستجيب لي من قريب وأنا استغيثه من بعيد لو أطلُّتْ عليَّ رحمة عينيـــــ ــه أنجلتْ شدق وذاب حديدي

<sup>.</sup> 55 . ابن عمار . شعره ز تحقیق مصطفی الغدیری -1

<sup>.</sup> 56 . ابن عمار المصدر نفسه -2

السعيد ، وليس له من شفيع إذا لم يلذ عند المعتمد بالرشيد ، ذلك الفي البعيد المكان القريب بعطفه ، الغائب الحاضر بعنايته الشديدة وإشفاقه على ابن عمار ، حيث يستجيب له من قريب ويستغيثه من بعيد ن ولو أطلت على ابن عمار رحمة عينيه ، لانكشفت مصيبته وذابت قيوده وتخلص مما هو فيه من شدة .

و نحد ابن عمار قد نظم قصيدة في سجنه بإشبيلية ، جعل من نفسه فيها عبدا للمعتمد بن عباد ، متعجبا من شرائه له مرة أخرى وافتدائه بالمال متشككا في ذلك الأمر مستريبا منه حين يقول في مطلع هذه القصيدة (1):

يقول قومٌ: إن المُؤيَّد قد أحالَ في فِديتي على نَقْدِهُ يا يقول قومٌ: إن المُؤيَّد قده؟! ياقومُ ماذا الشِّراء ثانيةً ترى لمعنى يَريب من عنده؟! أوحشني ، السماحُ عادتُه سماحُه للغلاء في عَبْده

ويمضي ابن عمار على هذا النحو من استعطاف المعتمد والاعتذار إليه ، متلمسا منه أن يقيله بما بينهما من رضى له باب مفتوح إلى رحمة الله ، وأن يغضي عن حرمه ، ويعفي على أثاره بنفحة رحمة تمحوه ، وألا يلتفت إلى رأي الوشة فيه وقولهم عنه ، لألهم ممتلئون حقدا عليه ينضح على ألسنتهم ، كما تقدم (2) .

وقد ذهب كل هذا الاعتذار والخضوع والتذلل والا ستعطاف أدراج الرياح ، حيث كاد المعتمد بن عباد يرق له لولا أن زوجه دكرته بما كان من هجاء ابن عمار لها\_\_\_ كم\_ا تقدم \_\_ وأوغرت صدره عليه ، فقتله بيده وندم فيما بعد على فعلته .

وشاء القدر أن يجري على المعتمد ما جرى على شاعره من أسر و ذل ، و لكن المعتمد لم يستعطف أحدا ، و لم يعتذر لأحد ، فقد كان معتزا بنفسه ، و لم ينس يوما أنه كان ملكا ، و لكن ذلك لم يمنعه من الاعتذار لشاعره ابن حمديس حين مضى لزيارت بأغمات فصرفه بعض حدمه ، فلما علم المعتمد عز عليه ذلك و عنف حدمه ، و كتب إليه بالغداة قصيدة يعتذر إليه مطلعها (3):

<sup>.</sup> 59 . ابن عمار . ديوان . تحقيق مصطفى الغديري . 9

<sup>2 -</sup> انظر هذا البحث . 150 .

<sup>3 ⊣</sup>لمعتمد بن عباد .ديوان.173.

#### حجبت ، فلا و الله ما ذاك عن أمري

#### فاصغ فدتك النفس سمعا إلى عذري!

هكذا نجد موضوع الاستعطاف و الاعتذار كان من أهم ما قاله الشعراء السجناء ، لأنه كان يمثل لهم في كثير من الأحيان أمل الخلاص و استعادة الحرية من جديد، و وحدنا في استعطافهم هذا تفاوتا بين متذلل للسجان و بين معتز بنفسه و من دون ذلك ، و في كل ذلك يمزجون بين المدح و الاستعطاف أو بين الاعتذار والاستعطاف و منهم من يتوسل في استعطافه بشفيع له مترلته عند السجان يجعله يعفو عن المذنب و يسامح المسيء.

#### الحديث عن الذكريات:

في غيابات هذا السجن المظلم يرى السجين أمله و بارقة الضوء في أيامه الماضية الجميلة ، أيام الحرية و الذكريات الحلوة ، فنراه يسكن إلى تلك الذكريات يقبس منها حذوة تنير له حاضره ، و قوة تعينه على تحمل ما وصل إليه في مأساته فالشاعر السجين في لجوء إلى ذكرياته يقارن بين ماض جميل جميل سعيد و حاضر قاتل تعس و في خضم كل ذلك يفتقد وطنه و أهله و أحبته ، و لذلك نراه يبثهم أشواقه و حنينه المتأجج ، لألهم أيضا حزءا لا يتجزأ من ذلك الماضي الذي يتحسر عليه و يتمنى عودته، ففي هذه الدراسة نفضل الحديث في هذا الموضوع المقارنة بين الماضي و الحاضر ، و الحنين إلى الأهل و الأحبة.

أما المقارنة بين الماضي و الحاضر فإن شعراء السجون يتحدثون عن حاضرهم التعس المؤلم و مصيرهم غير المحمود ، نحدهم يلتفتون إلى الماضي فتتداعى صوره أمامهم زاهية مشرقة ، صور اللعب و اللهو و صور الراحة و السرور.

فالمعتمد بن عباد في سجنه يتحسر بألم جديد على ماضيه العزيز الذي سلبه الزمان إياه ، و أودعه حياة ذليلة في سجنه بأغمات ، فنجد أشعاره جميعا قد غلفها الأسى و الإنكسار ، لكن ذلك لم يزده إلا عزة و أنفة أمام سجانه . و قد احتلت الذكريات حيزا لابأس به من أشعارة في السجن لأن حياته السابقة الحافلة المليئة قد توارت خلف قضبان

سجنه ، فلم يبق معه منها غير ذكرى جميلة تعاوده بين حين و حين ، تير في نفسه الشجين و الأحزان ، ففي حواب له على قصيدة من ابنه الرشيد يصف فيها حاضره و يقارنه بماضيه السعيد قائلا (1):

كنت حلف الندى و رب السماح و حبيب النفوس و الأرواح إذ يميني للبذل يوم العط العط و لقبض الأرواح يوم الكفاح و أنا اليوم رهن أسر و فق مستباح الحمى مهيض الجناح عاد بشري الذي عهدت عبوسا شغلتني الأشجان عن أفراحي

فماضيه يزخر بحياة مفعمة بالكرم و البذل و الشجاعة و الفروسية يوم الكفاح ، أمل حاضره فيتصف بالفقر و ذل الأسر ، إذ عبس الزمان بوجهه بعد أن كان طلقا بشوشا فقد كان المعتمد في ماضيه الملك الآمر الناهي و أصبح الآن عبدا ذليلا في أسره.

و نحده يتذكر في سجنه أيامه الهانئة في قصوره الفخمة التي يبكيها في محنته (2):

بكى المبارك في إثـر ابن عبـاد بكى على أثر غزلان و آسـاد بكت ثرياه لا غُمت كواكبـها بكى الوحيد ، بكى الزاهر و قبته و النهر ، و التاج ، كل ذله باد

فأبياته تلك التي تقطر دموعا و لوعة يتضح فيها الحزن و الذل و الإنكسار الذي لحق كل شيء يتعلق بالمعتمد و يرتبط به ، فبكت قصوره على فارسها المقدام و رثــت لــه في محنته.

و قصــورالمعتمد بالله و أبمة الملك ليست وحدها ما يتعلق به ، فأهله و أبنائه أكثر لصوقا به ، كما سيأتي .

وأما الحديث عن الحنين إلى الأهل والأحبة والديار والوطن فهو جزء من معالم الماضي الجميل، وقد كانت المرأة أما أو زوجة أو حبيبة حاضرة في أشعار السجناء، والحديث إليها في أشعارهم كان يبعث في نفوسهم الراحة والأمل فهذا ابن زيدون يحاول

<sup>1 →</sup> المعتمد بن عباد .ديوان

<sup>. 161.</sup> نفسه المحتمد بن عباد المصدر نفسه -2

أن يخفف عن أمه مصابحا به ، ممثلا حالتها بحالة أم موسى عليه السلام إذ رمت بطفلها في اليم ن ويوكل أمرها بابنها إلى الله أحكم الحاكمين ، وأنه لابد لهذه المحنة من نهاية ، فيخاطبها من سجنه (1):

أمقتولة الأجفان مالكِ ومالها ؟ اقِلِّي بكاء لســتِ أول حُــرةٍ وفي أمِّ موسى عِبرة إذ رمت به ولله فينا عِلم غيب ، وحَسْبُــنا

ألم تُــركِ الأيام نجــما هــوى قبلي ؟ طوت بالأسى كَشْحا على مضض الثَّكْل إلى اليمِّ في التابوت ، فاعتبــري واسْلي به ــ عند جَورالدهر ــ من حَكَم عدل

والشوق شديد جدا في نفس السجين لهله وأصحابه لأنه انتزع انتزاعا ، وألقي به في حياة الوحدة الموحشة ، ونجد هذا في قول ابن حزم يتشوق لأهله وزوجته (2):

يا راحلا عند حَيٍّ عنده رمقي اقْر السلام على من لم أودِّعه وسَله بالله عن عهدي أيحفظه فهده بمكان لا أُضيِّعه وكيف عني وعن أُنسي يُصيرُه أم كيف بعد بعَادي عنه أربُعه وأطول شوقاه ما حَدَّ البُعاد بهم إليهم مذ سعوا للبين أقمعه لئن تباعد حثماني فلم أرهم

يبلغهم شوقه الشديد فهو قد ترك قلبه وروحه وسبب حياته عند أهله ، وهو يسأل عنهم وعن عهودهم معه ، وكأنه على الرغم من بعاد حسده عنهم لايزال قلبه المليء بالأشواق لديهم .

و نحد ابن حزم يتذكر أطفاله الذين تركهم حلفه ، فتثير الذكرى في نفسه الشـــجون على البعاد عنهم وطول السهر بعدهم ، يقول (3) :

ذكرى لفراحه في كل ناحية توحي إلى القلب أسرارا تُقطَّشعه كم قد تحمِل من أعباء نَأْيهِم نَضوا نبا بلذيذ النوم مضجعُه

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 159 .

<sup>2 -</sup> ابن حزم . ديوان . 71 ، عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة . 386 .

<sup>. 69</sup> ابن حزم . ديوان . 69

إن انقطاع الشاعر عن أبنائه يشعره بعظم المصيبة الواقعة عليهم والنتائج الترتبة على هذا البعد، فهو يعي أهمية دور الأب ومكانته بين أبنائه وعلى راس اسرته .

ومثلما لقى ابن حزم في سجنه هم فراق الأبناء ، فإن مصيبة المعتمد قد فاقد سابقه لأنه لم يفجع بفراق أبنائه وحسب بل فجع في سجنه بنبأ مقتل ابنيه الراضي والمأمون فرثاهما بأشعار تدمى الفؤاد، فقال (1):

يقولون صبرا ، لاسبيل إلى الصبر سأبكى وأبكى ما تطاول من عمري بصَنْويه يُعذَر في البكاء مدى الدهــر هوى الكوكبان: الفتح ثم شقيقه يزيد فهل بعد الكواكب من صبر

مدى الدهر فليبكى الغمام مُصابه

ففقـــدان ابنيه وهو في السجن ، قد زاد في المصيبة التي ألمت به بعد خلعه عن عرشه ، وأفقدته كل صبر.

وأما الوطن والديار فهي حاضر في وجدان الشعراء في سجنهم ، والـوطن صـورة زاهية مفعمة بالحرية والأمل ، على نفيض الواقع الذي يعيشونه ، فيشتد الشوق والحنين إلى الوطن والديار ، وهو في حقيقته شوق وحنين إلى الحرية خارج جدران السجن الضيق.

ونجد عبد الملك بن غصن لاتفارقه دياره في سجنه ، يقول (2) :

ويكشف من قُرب الحبيب المتيم وخلً يُسليني على بُعد داره وداري موقوفٌ عليه وحلّتي وفِكري مشغول بــه وتوهُّمي

فالعلاقة القوية التي تربطه باهله وأصدقائه تسليه في محنته ، ولاتغيب عن ذهنه ، على الرغم من المسافة الفاصلة بينه وبينهم ، وهذا الاحساس الذي يغمر الشاعر في تطلعه وتلهفه إليهم خارج السجن ، يعكس تلهفهم إلى عالم الحرية .

وهذا عبيد الله بن المعتصم يحن إلى المرية وماضيه فيها حيث الرفعة والمعالي وركوب الخيل والحرية والعزة، ويقابل ذلك بما آل إليه أمره من خمول وكبول وأسر وذل،

<sup>1 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 162 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 219 .

وحقه أن يكرم ، وفي حتام مقطوعته يحن إلى المرية الكريمة عليه ، معلنا لهفه للوصول إليها ، فيقول (1):

وبعد ركوب المذاكي كبول؟ أنا اليوم عبد أسير ذليل فحلً بما بي خَطْبٌ جليل وقد كان يُكرمُ قبلي الرسول فما للوصول إليها سبيل أبعد السَّنا والمعالي حُمول ومن بعد ما كنتُ حرا عزيزا حللتُ رسولا بغرناطة وثُقِّفتُ إذ جئتها مُرسلا فقدتُ المرية أكرم هما

وهكذا ففي الحديث عن الذكريات عند الشعراء السجناء يدور حول المقارنة بين الماضي والحاضر لما بينهما من تناقض ، وهم يتشوقون إلى الماضي الحر ليزيل عنهم هذه القيود وهذا العذاب ، كما نجد الحنين إلى الأهل والأحباب والوطن جزء لايتجزأ من صور الماضي المشرقة بالحرية ، ولذلك فالشوق إليهم كبير على بُعد الديار .

### الأمــل واليأس والاستسلام:

لقد كشف لنا الشعر الذي كتب في أعماق السجون عن مواقف الشعراء السجناء المتباينة والمتمثلة في مواقف متباينة منها: موقف الأمل الذي ظل السجناء متشبين به ، وعبروا به باعتذارهم واستعطافهم وعتاهم لنيل رضا وعفو رضي وعفو السجان عنهم كما سبق لكن هناك من أدركوا غايتهم ، فكانوا يخففون من مصاهم ، ويعزون أنفسم بالأمل الذي يتشبثون به بكل ما يملكون من قوة ، وهذا عبد الملك بن غصن الذي ظل يستعطف المأمون بن ذي النون في أشعاره ويرجو العفو عن طريق بعث قصص الأنبياء السابقين في حلية ذكية لطيفة ، يقول (2):

إن رمتنا يدُ الخطوب بقوس طالم أو يكن عَثَّر الزمان فمرجوُّ لإن قد أجاب الإلـــه دعوةَ نُوح حير

طالما كان سهمُها لا يصيبُ لإنعاشنا القريب الجيب حين نادى بأنه مغلوب

<sup>1 -</sup> ابن خاقان . مطمح الأنفس . 404 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار 220

وشفى ذو الجلال عِلّــة أيــو بَ وقد شارف الردى أيوبُ وانقضى سجن يوسف وقد استيــ أس ،وارتــد مُبصرا يعقوب

فهذا التوظيف المناسب لقصص الأنبياء السابقين أبرز لنا قسمات الأمل والبشر تعلو وجهه ، وقد تخلص من الشاعر فيما بعد من سجنه وأصح حرا طليقا .

وعلى نقيض الأمل الذي يتشبث به بعض السجناء ، فإن آخرين غيرهم ملوا الاستعطاف وخضوا لليأس والاستسلام كإبن زيدون مع ابن جهور ، الذي انقلب من مدح إلى هجاء سجانة ابن جهور ، يقول(1):

بني جهور الحرقتم بجفائِكم حَناني ، ولكن المدائح تعبقُ المدائح تعبقُ تعدونني كالعَنبرِ الوَرد ، إنّما تطيب لكم أنفاسه حين يُحرق!

وأما المعتمد بن عباد فإنه لم يستعطف ابن تاشفين \_ كما تقدم \_ وإنما استسلامه كان غاية اليأس التي وصلت إليها نفسه ، والذي دار الزمان عليه وبدله من ((عز البنود إلى ثقل القيود)) ، فها هو يخاطب الوزير الطبيب ابن زهر (2) ، يقول (3) :

دعا لي بالبقاء ، وكيف يَهوى أسيرٌ أن يطول به البقاء؟ أليس الموت أرُوحَ من حياةً يطول على الشقيِّ بها الشقاء؟ فمن يك من هواهُ لقاءُ حب فإنَّ هواي من حتْفي اللقاء!

فشدة اليأس التي وصل إليها المعتمد بن عباد جعلته يرى الحياة في السجن لا قيمة لها ، ولذلك يفضل الموت عليها ليتخلص من بؤسه وشقائه .

ونحده في هذه الأبيات يقنط وينقلب من موقف الأمل والصبر الذي كان عليه إلى موقف اليأس والاستسلام لقضاء الله وقدره ، فيقول (4):

ماذا رمتك به الأيام ياكبدي من نُبلهن و لارام سوى القدر

-164-

\_\_\_\_

<sup>. 255</sup> ابن زيدون . ديوان . 255

<sup>2 –</sup> هو أبومروان عبد الملك بن زهر ، نشأ بشرق الأندلس ، ورحل إلى قرطبة وتعلم فيها ، ودرس الطب وأخذ وأخذه عن أبيه ، وكان إلى مهارته في الطب مقدما في الأدب .، توفي بقرطبة سنة 525 هـ . انظر ترجمته ابت الأبار . التكملة . 334 ، صاعد الأندلســــي . طبقات الأمم . 106 .

<sup>. 176 .</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 176

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 189 – 190 .

## أَسْر وعُسر ولا يُسر أؤَمِّله استغفرُ الله كم للهِ من نظرٍ

و بهذا يتبين لنا أن الشعراء السجناء ، وقفوا في سجنهم موقفين موقف الأمل وموقف اليأس ، وكان الأمل يشيع في قلوب بعضهم ، فيدعون الله ويتأملون فرجه ، وبعضم تشفع بالنبي الكريم ، وأما الذين وقفوا موقف اليأس ، فكانوا من الذين عانوا السجن طويلا مستسلمين لقضاء الله وقدره.

يتضح \_ مما تقدم \_ من أمثلة ، أن شعر السجن نظمه شعراء في غياهب السجون ، في شكل قصائد ومقطوعات شعرية ، تعبر عن مأساقم سواء في وصفهم للسجن والسجان أم في استعطافهم واعتذارهم وعتاهم ، أم في ما أثاره وضعهم ومحنتهم من حنين إلى الماضي وإلى الأهل والأحباب والوطن وإلى عالم الحرية ، وتتجلى في كل ذلك عواطفهم الصادقة ، كما يتجلى صدقها أيضا في وصف ما أصاهم من يأس في الخلاص أو في تعبير بعضهم عن لحظة الفرح عقب العفو عنه أو الفرار من السجن ، في القرن الخامس الهجري ، الذي يتسم بالصراع الداخلي على الخلافة في عهد الفتنة وفي عهد ملوك الطوائف بغية التوسع على حساب غيرهم ، ولو أدى ذلك بالاستنجاد بالنصارى الذين سهلت عليهم مهمة استرداد هذه الممالك ، كما سيأتي الحديث في رثائها ، وكانت معركة الزلاقة بداية النهاية لعهد ملوك الطوائف .

## الفصـــل الثـاني شعــر السجــن

يعد شعر السجن شديد الصلة بشعر الهجاء السياسي ، فهو نتيجة لــه في معظــم الأحيان ، إذ كثيرا ما يؤدي الموقف الأول بصاحبه إلى السجن عقابا له ، وقــد يكــون السجن لأسباب أخرى لاداعى للخوض فيها .

ومع أننا سنقتصر في هذا المجال على شعر السجن المرتبط بالسياسة وأحداثها ، فإن دواعي السجن السياسي وظروفها تختلف من سجين لآخر ، وسنتعرف على ذلك أثناء دراستنا للنصوص الشعرية التي عبرت عن عن هذا الاتجاه في الشعر الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري .

أما الذين توافرت لنا نصوص من شعرهم في السجن ، فهم في الغالب من الدين اتخذوا مواقف لم ترض الحكام ، أو اقترفوا ما استوجب سجنهم في نظرهم ، أو حيى قتلهم ، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة انفسهم ، ومن أشهرهم : أبو عامر أحمد ابن عبد الملك بن شهيد (1) ، وابن حزم (2) ، عبد الملك وابن غصن الحجاري (3) ،

<sup>1 -</sup> كان ابن شهيد ينعم بظلال والعامريين ، لكن الفتنة سلبته هذا العز وهذا الرفه ، فلحقته سعايات ووشايات ، واوقعه سوء حظه مع الحموديين ، فسعي به إلى المعتلي يحي بن حمود أثناء حلافته بقرطبة زمن الفتنة فنكبه وسجنه ، وفي السحن وصف السجين وأشار إلى الحساد والواشين ، وتحدث عما يعانيه إلى أن أطلق سراحه . انظر تفاصيل ذلك : ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 203 ، بلا، شارل . ابن شهيد الأندلسي ، عياته وآثاره . 43 ، عبد العزيز ، أحمد .قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . 46 .

<sup>2 -</sup> كان ابو محمد علي بن حزم في عصر الفتنة وزيرا لعبد الرحمن المستظهر بالله ، ثم لهشام المعتد بالله ، وقد سجنه يحي بن علي بن محدون لاتمامه بالميل إلى المويين قبل ذلك . انظر تفاصيل ذلك : ابن حزم . ديوان . 14 ، ابن بسام . الذخيرة 1/1: 169 .

<sup>3 -</sup> هو أبو عبد الملك بن غصن ، نكبه المأمون بن ذي النون ، واعتقله مع جماعة من النبلاء بوبذة من أعمال طليطلة ، فكتب إليه رسالة ((في صفة السجن والمسجون والحزن والمحزون )) دلت على مكانه من العلم والأدب والحفظ ، وأودعها ألف بيت من شعره في الاستعطاف ، وسبب نقمة المامون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة ، وبلغ المأمون أنه يقع فيه كثيرا ، فنكبه شر نكبة وحبسه ، وتوفي سنة 454 هـ . وقد خلط الرواة بينه وبين عبد الملك بن حصنالذي نكبه المأمون بن ذي النون ، فيما يرى شوقي ضيف ، ورد عليه إحسان عباس مرجحا أنه عبد الملك بن غصن. أنظر نرجمته : ابن بسام . الذخيرة . 1/3 : 332 ، ابن سعيد . المغرب. 2: 30 العماد الإصفهاني . الخريدة 2: 166 ، ابن الأبار إعتاب الكتاب . 218 - 220 ، والمقري . نفح الطيب . 3: 263 ، 264 .

وابن زيدون (1)، وابن عمار (2) ، والمعتمد بن عباد ، وغير هؤلاء .

وبالنظر إلى شعرهم الذي عبروا به عن نكباهم ، نلاحظ تشاها في المواقف حينا ، وتمايزا حينا لآخر ، ومع ألهم حاولوا الاعتماد على الكلمة لإثارة الشفقة ونيل رضا وعطف الحكام ، فقد أجيب بعضهم ، ولم يجب البعض الآخر ، على أن هذا الشعر لم يكتف بمجرد تسجيل النكبات ، بل تعدى ذلك إلى تناول عدة قضايا بمكن عدها من العناصر الرئيسية في شعر السجن .

وهكذا اتخذ هؤلاء الشعراء السجناء الشعر وسيلة للاستعطاف والاعتذار ووصف الهموم النفسية التي تصور السجن وما ينتاب السجين من مشاعر ويعرض له من هواجس في هذه التجربة القاسية والمرة التي يفقد فيها السجين حريته .

#### وصف السجن:

لقد وصف شعراء القرن الخامس الهجري في شعرهم السجون التي سجنوا فيها بصور مختلفة ، فهذا عبد الملك بن غصن الحجاري يصور السجن بالقبر الذي دفن به حيا، ويلتمس رحمة المأمون بن هود حتى يفارقه ، فينشر مرة أحرى ، يقول (3):

فديتُك هل لي منك رُحمي لعلني أُفارق قبرا في الحياة فأُنشرُ

ويكرر ابن حزم صورة الحجاري ، فهو حي يسكن قبرا ، فكيف تكون حالته ؟ إنه ينظر بعين أسير قل رجاؤه وعز مطمعه ، فقد طال محبسه في هاويات السجن، وتفرق

<sup>1 —</sup> يعد ابن زيدون من الشعراء المقدمين لدى ابي الحزم بن جهور ، فإنه وقع فريسة المؤامرات التي حيكت حوله ، وأوقعت عليه الهمامات بمحاولة القيام على دولة بني جهور ، ((وأن غشيانه بحالس ولادة غشيان مريب ، قد يخفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقاربها الأمويين المخلوعين )) ، وماكان من ابن جهور أن لفق له تهمة وسجنه ، وفر بعدئذ منه إلى إشبيلية عند المعتضد بن عباد . انظر هذه الخبار : ابن زيدون . ديوانه ورسائله . تحقيق على عبد العظيم . 40 ، الركابي ، حودت . في الأدب الأندلسي . 175 ، عبد العزيز ، أحمد . قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . 40

<sup>2 –</sup> كان ابن عمار وزيرا للمعتمد بالله وسيره إلى مرسية ، فاستخلصها من بني طاهر ، ثم استأثر بما لنفسه وأنزل اسم الملك المعتمد من منابرها ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد سجنه لمدة . انظر تفاصيل ذلك : ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 268، من منابرها ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد سجنه لمدة . انظر تفاصيل ذلك : ابن بسام . الذخيرة . 162 من منابرها ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد المحتمد . 125 ، ولكن سرعان ما وقع في يد المعتمد وقتله بيده بعد المحتمد . 125 ، ولكن سرعان المعتمد وقتله المعتمد وقتله بيده بعد المعتمد المعتمد وقتل المعتمد وقتله المعتمد وقتله بيده بعد المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله بيده بعد المعتمد وقتله المعتمد وقتله بعد المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله بعد المعتمد وقتله المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله بعده المعتمد وقتله وقتله المعتمد وقتله وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله وقتله وقتله المعتمد وقتله المعتمد وقتله وقتله

<sup>3 -</sup> المفري .نفح الطيب . 3: 424 .

شمله ، يقول (1) :

أم كيف حالة حيِّ ساكن جَـدثا يرنـو بعين أسير عزَّ مطمعـه قد طال في هاويات السجن محبسه وانشتَّ من شمله ما كان يجمعه

ثم نحد عبد الملك الحجاري ، قد ضاق سنه وضاقت حليته حتى صار كعش الحية الصغيرة ، وهو يتجنب ذكر خله في سجنه إكراما له ويخجل حتى من طيف الخيال الذي يلم به مسلما ، فيقول ((2)):

على أنني من ضيق سجني وحِليتي بَليتُ كما حُدِّثتَ عن حِفش أيِّم(3) أُجانبُ فيه ذكرى خِلِّي كرامة وأخجلُ من طيف الخيال المسلِّم

و نحد عبد الملك الحجاري يصف حالته في سجن أرضي ، ليس له في وطء الأرض حظ ، وليس له نصيب في نشق الهواء ، وإن سجنه في ضيقه كأنه ظلف شاة ولايسمع فيه دبيب لذي دبيب ، فيقول (4) :

مالنا في وطء البسيطة حظ لا ولا في نشق الهواء نصيب في محلِّ كأنه ظِلَف شاة ليس فيه لذي دبيب دبيب

وهذا السجن الضيق في الأرض الشبيه بالقبر المتصف بالسكون والوحشة ، قد يكون أيضا في السجن العالي المنقطع عن العالم ، الذي يزيد وحشة السجين وحشة فوق الوحشة التي هو فيها ، فكأنه ملاذ الجن والنسور ، وهو مكان موحش لايعرف فيه الإنسان ، وهو قصر شيد بين النجوم وأوكار النسور ، يقول ابن عمار في وصف سجنه (5):

عال كأن الجن إذا مَردت جعلتْه مَـرقاة إلى النسـر وحش نتاكرت الوجوه به حتى استربت بصفحة البــدر

<sup>1 -</sup> ابن حزم . ديوان .70 .

<sup>2 -</sup> ابن الآبار . إعتاب الكتاب . 220 .

<sup>3 -</sup> الحفش . البيت الصغير . لسان العرب مادة (حفش) .

<sup>.</sup> 220 . ابن الأبار . إعتاب الكتاب -4

<sup>.</sup> 71 . بن عمار . شعره تحقیق مصطفی الغدیری . 71

نسریْن(1) من فلك ومن وكْر عطفیه من کیر و من کیر فجيادُها من تحته تحري

قصْر تمهَّــد بين خافقتيْ متحير سال الوقار على ملكتْ عنان الريح راحتُه

أما ابن شهيد فإنه يصف السجن وصفا تفصيليا مؤثرا ، ققد ابتلي بخمس مصائب، هي فراق أحبته وسجنه والشوق إلى خلانه والذل في سجنه ، وسجان جبار عتيــد ، ويلتمس من يبلغ إخوانه أنه مقيم بدار الطغاة طريد ، وهذه الدار ، ينال ساكنيها من الذي ما يجعلهم يقومون ويقعدون على جمر الموت ، ويسمع للجن في أرجائها صوت كرجع الصدى ونشيد ، وإذا اهتز باب السجن تفطرت قلوب السجناء ، وتقطعت أكبادهم خشية الموت لما ينالهم من العذاب (2):

وجبَّار خُفَّاظ عليَّ عتيـــد مقيم بدار الظالمين طريد بسيط كترجيع الصدي ونشيد قلوب على جمْر الحِمام قُعود

فراق وسجن واشتياق وذلة فمن مُبلِّــغ الفتيان أَنِّيَ بعدهُـــم ويُسمَـع للجنَّـان في جنباتهــا وما اهتز باب السحن إلا تفطرتْ

وقد أخذ ابن شهيد يطارح الحمام ، ويتباكيان جاهدين ونار الشوق تتقد بيــــن الضلوع حتى بكت حدران السجن من طول حزفهما وبكائهما ، وأجهش بالبكاء باب السحن الحديدي ، يقول (3):

ومـــا زال يُبكيني وأُبكــيه جاهـــدا وللشوق من دون الضلوع وَقُود وأجهش باب جانباه حديد إلى أن بكي الجدرانُ من دون شَجوها

ومثل ذلك نجده المعتمد بن عباد في سجنه بأغمات ، حيث يقول عند حديثه لسرب قطا مررن بسجنه (4):

هنيئا لها أن لم يفرق جميعــها

<sup>.</sup> 6 النسران: كوكبان معروفان على التشبيه بالنسور الطائرة . انظر شعر ابن عمار تحقيق محمد لغديري . 71 هامش 6 .

<sup>2 - -</sup> ابن شهيد . الديوان . 100 .

<sup>3 -</sup> ابن شهيد ز المصدر نفسه . 101

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 187 .

وأن لم تبت مثلي تطير قلوها إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل ومع السجن والجدران والأبواب الحديدية نجد بعض الشعراء ، قد صوروا قيودهم وكبولهم بصفة خاصة ، فهذا عبد الملك الحجاري يصف الكبل الثقيل في ساقه حين يرن كأنه خطيب للمصائب ، يقول (1) :

وكأن الكبل الثقيل إذا ما رنَّ في الساقي للخطوب خطيب

وابن حزم يشكو إلى قيده ما يلقاه من ألم فيئن له القيد لدى شكواه وإن هذا الكبل ليعوقه عن الراحة والنوم ، فكيف يهجع وهو مكبل ، يقول (2) :

يشكو إلى القيد ما يلقاه من ألم فب الأنين لدى شكواه يَرجعُه يا هاجعًا والرزايا لا تؤرِّقه قل كيف يَهجَع من في الكبل مَهجَعه

ويصــور المعتمد بن عباد مكثه في قيده مبينا أنه يعوقه عن قضاء وطره من أهلــه

ومداواة علة حوارحه ، فإنه رهين القيد الحديدي المبهم ولاسبيل إلى نجاته ، يقول (3): قضى وطرا من أهله كلُّ نازح وكرَّ يداوي علةُ في الجــوارح

سِواي فإني رهنُ أدهمَ مُبهم سبيلَ نجاتي آخذٍ بالمبارح

وقد آلم القيد المعتمد في أسره فراح يتذكر ماضيه وكيف أنه تبدل من عز ظل البنود ، بذل الحديد وثقل القيود ، وكان حديده رمحا نافذا وسيفا رقيقا مصقول الحديد ، فتحول كلاهما إلى قيد حديدي يعض بساقيه عض الأسود ، فيقول (4):

تبدّلتُ من عِزِ ظل البنود بذُلّ الحديد وثِقْل القُيـود وكان حديدي سِنانا ذليقا وعَضْبا رقيقا صقيلَ الحديد فقد صار ذاك وذا أَدْهَما يعَضُّ برجليَّ عض الأسود

ويصور المعتمد أيضا قيوده الحديدية التي التفت حوله والتوت عليه في شكلها وخلقتها بالثعابين التي تتلوى ، وفي قوتها وبطشها ، وهذه القيود لم يحن فكها ، وذلك

<sup>. 220 .</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب -1

<sup>.</sup> 70 . ابن حزم . ديوان . -2

<sup>3 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 170 .

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 170 .

لما رأى من أفرج عنهم من السجناء من أهل أغمات الذين رافقوه في سجنه مدة ، يقول مخاطبا (1):

تخلصتم من سجن أغْماتَ والتوت عليّ قيودٌ لم يحن فَكُها بعد من الدّهْم أمَّا خَلْقُها فأساويد تَلوَّى وأما الأيْدُ والبطشُ فالأسْدُ

وإن قيود المعتمد الحديدية لتنشده بصوتها المفزع نشيدا ثقيلا ، فتبكي عينه لذلك النشيد الحزين ، فيقول (2):

فلو عدتما لاخترتما العَود في الثرى إذا أنتـما أبصرتماني في الأسـر يعيــد على سَمـعي نشيــده تقيلا فتبكي العينُ بالجِسِّ والنَّقْـر

والشاعر السجين يستخدم هنا مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيل والجسس والنقر ، ونراه يصف الكبل بأنه يتعطف ويتلوى على ساقيه تعطف الثعبان الذي يساورها عضا بأنياب كأنياب الأسد ، ويحذر قيده ، فلو كان صانعوه يشعرون أنه سيفعل ذلك بالمعتمد لانقطعت أكفهم ومعاصمهم مهابة له ، وهو الذي كان الرجال بعطائه في جنة ومن سيفه في جهنم ، يقول (3):

تعطّف في ساقي تعطف أَرْقـم يُساورها عضًّا بأنياب ضيغم إليك فلو كانت قيودك أُشعرت تضرم منها كلُّ كف ومِعصم مهابة من كان الرجـال بسبيه ومـن سيفه في جنة وجهنـم

ويكرر المعتمد صورة القيد كالثعبان الذي يتمدد بحذاه متعطفا متلونا لاير حمه وهو الأسير ، وكان رمحه من قبل في الوغى كالثعبان الذي ينهش رؤوس أعدائه ، فيقول (4): قد كان كالثعبان رمحك في الوغى فغدا عليك القيدُ كالثعبان متملدًدا بحِلْداً كل تمليد منعطفًا لارحمة للعاني

وعندما يدخل على المعتمد ابنه الصغير ويرى الطفل أباه في السلاسل ، تتحـرك

<sup>.</sup> 185 . المعتمد بن عباد . المصدر السابق -1

<sup>.</sup> 163 . المصدر نفسه -2

<sup>.</sup> 182 . المعتمد بن عباد . المصدر نفسه -3

<sup>4 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 183 .

مشاعر الأب نحو أبنائه الذين يرون معاناته ،فيقول (1):

أبيتَ أن تشفق أو تَرحـما أكلتً لا تَهْشم الأضلعا فينثين القلبُ وقد هُشِّما لم يخشى أن يأتيك مسترحِما جرَّعتهن السُّم والعلقما خِفنا عليــه للبُكاء العــمي

قيدي أما تعلمني مسلما ؟ دمي شراب لك ، واللحمَ قد يُبصرُني فيك أبو هاشم ارحم طُفبلا طائشـــا لُبـــّـه وارحم أخييات ليه مثليه منهن من يفهَـم شيئا فقـد والغير لا يفهم شيئا فما يفتح إلاَّ لرَضاع فَما

فالمعتمد يخاطب القيد في رقة يطلب منه ، لماذا لايشفق عليه أو يرحمه ؟ أما يعلم أنه مسلم ؟ فقد شرب دمه وأكل لحمه ، ويناشده بألا يهشم عظامه ، وإن ابنه أبا هاشم حين أبصره في قيده ارتد قلبه كسيرا مهشما فيناشد القيد أن يرحمه ، فهو طفل صعير طائش اللب ، لم يخش أن يأتيه مسترحما ، وليرحم أحياته فهن قد مثله تحرعن السم والعلقما ، ومنهن يفهم شيئا فهي تبكي بكاء مراحتي إن المعتمد الشاعر السجين ليخاف عليها العمى ، والباقي لايفهم شيئا لصغر سنه فهو لايفتح فمه إلا للرضاع .

لقد صور الشعراء السجن بأنه مكان موحش ضيق يؤذي النفس و يجعل للحياة لونا قاتمًا يناقض لون الحرية ، أما مكانه فتحت الأرض أو في الأماكن العالية رغبة في قطع السجين عن العالم ، وهم مقيدون بأنواع من القيود الملتوية كالثعابين ، وأبواب السجون الحديدية إذا اهتزت انفطرت النفس مخافة الموت ، ثم وجود كائنات حية تزيد في رهبة السجن وقسوته وكأنها تصير لازمة من لوازمه ،و يحدثنا المعتمد عن غربان السجن وأقاربه ، ويمكن لنا أن نتخيل ما يمكن أن يكون هناك أيضا من هذه المخلوقات المخيفة .

ويدعو لغربان أغمات التي نعبت فسمع بعدها حبر قدوم بعض نسائه عليه فأسره ذلك ، ولكنه يدعو على عقارها التي ما زالت تخيفه وترهبه ، فيقول (2) :

<sup>1 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر السابق . 181 .

<sup>2 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 189 .

من الليالي و أفنانا من الشجــر مُخبِّرات به عن أطْيب الخـبر شجٌّ وعَقْرا ولا نوعا منَ الضرر كما ملأُثُنَّ قلبي مذ حللتُ بها مخافةً أسْلمتُ عيني إلى السهر

غربان أغمات لاتعْدَ منّ طيّبة كما نعِبتُنّ بالفأل يُعجبني ويا عقاربها لا تعْـــدمي أبـــدا

وقد وصف لنا الشعراء السجناء طول مدة سجنهم ، فهذا ابن زيدون يعبر عنه ،

مصورا نفسه بالسيف في قرابه ، فقال (1):

إن طال في السجن إيداعي فلا عجب في قد يودعُ الجفنَ حدُّ الصارم الذَّكر وعبر كذلك عن نفاد صبره لطول سجنه ، فقال (2):

> وبقاء الحسام في الجفن يَثني منه بعد المضاء والتصميم أفصبر مئين خمسا من الأيب ام ناهيك من عذاب أليم

وصور سوء حاله في السجن الذي تطاول أمده بالروضة التي طاولها القحط، فصوح زهرها ، فقال (3):

من الروضة الغَنَّاء طاولَها القحطُ وطال سوء الحال نفسي فأذكرتْ أسيرًا وإن لم يبد أشدُّ ولا قمط مِئون من الأيام خَمسٌ قطعتْ ها

ويصور عبد الملك بن غصن سوء حالته الذي بلغ مدى لايوصف حتى إن الردى ليتلظى لأيسر من حالته ، كما تبكي الخطوب في سجنه الأرضى \_ كما تقدم \_ ، ويرسم صورة طريفة لرنين كبله الثقيل في ساقه ، ويشبهه في رنينه بالخطيب ، ولكن أي خطيب ؟ إنه خطيب للمصائب ، وإن يد الخطوب قد رمته بقوس ، وكم طاشت فلـم تصبه قبل ذلك ، يقول (4):

> يتلظى الردى وتبكى الخطوب نحن في حالة ليسر منها رن في الساق للخطوب خطيب وكأن الكبل الثقيل إذا ما

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 147.

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 123 .

<sup>3 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه .86 .

<sup>4 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 220

طالما كان سهمها لا يصب إن رمتنا يدُ الخطوب بقوس ويصور عبد الملك بن غصن حاله كذلك بالجنين في بطن الثرى ، والثرى حامل به ، وإن شفاعة ابن هود التي يرجوها لتيسر مولده ، أي إخراجه من سجنه ، يقول (1): وها أنا في بطن الثري وهو حاملً فيسِّر على رُقبي الشفاعة مولدي

ويصور ابن زيدون حاله في سجنه ، والتي أصبحت ظاهرة للعيان ، لاتخفى على أحد من الناس ، فمن يسأل عن حاله ، فشاهدها محض العيان الذي يغني عن الخبر ، فقد اعتلى برق المشب عارضه ، ولما يزل شابا لم يخلع برد الشباب ، فسنه دون التلاثين ، قريب عهد بالصبا ، وهو في معية الشباب ، فغصن شبابه لم يزل غضا فينانا لم يهتصر بعد ، وقد أصابته لوعة قدحت نار الأسى في صدره ، وشيبت رأسه إذ طار الشرر إليها فاشتعلت شيبا ، وللرزايا ، فقد شافه منهلها غمرا فغمرته وجرعته من غصصها أقداحا كبارا ، وقد دهمته ألحوادث دون ارتقاب ونالته فحطمته ، وهو في غفلات الدهر آمن قرير، فيقول (2):

من يسأل الناسَ عن حالي فشاهدُها محضُ العِيان الذي يُغنى عن الخــبر لم تَطوي بُرْدَ شبابي كَبِرْةُ وأرى قبلَ الثلاثينَ إذ عهدُ الصِّبا كَتُبُ وللشبيبة غصن غير مُهتصر ها إلها لوعةً في الصدر قادحةً نار الأسى ومشيبي طائرُ الشَّرر يا لَلرَّزايا! لقد شافَهْتُ منهلَها غَمْرا ، فما أشْرَبُ المكروه بالغُمر حوادثُ استعرضتْني ما نُذِرتُ بها و يصف ابن عمار بؤسه في شقورة (3) بأنه يربي على كل بؤس ، فيقول (4): أربى على كل بوسى بُوْسى شَقـورة عندي

بَرق المشيب اعتلى في عارض الشُّعَر غُـرارةً ثُـم نالتْـني على غُـرر

1 – المقري . نفح الطيب . 3: 363 .

<sup>. 147.</sup> ابن زيدون . ديوان - 2

<sup>3 -</sup> مدينة شقورة من أعمال جيان بالأندلس. انظر: الحميدي. الروض المعطار 349.

<sup>4 –</sup> ابن عمار . شعره . 122 .

## فَظَلْتُ أطلُبُ موسى

فقدت هارون (1) فيها

أما المعتمد بن عباد فقد أفاض في تصوير حاله في سجنه ، وما أصابه من فقر وهم وكمد وقيود مقارنا ذلك بماضيه ، فيصف حاله حيث اتصل به زعانفة الشعر وملحف أهل الكدية في طنجة أثناء رحلته إلى أغمات ، فسألوه العطاء ، فيرى أهم إغربوا فيما ذهبوا إليه إذ سألوه عسيرا وهو الأسير الفقير الذي لايملك شيئا ، وإنه أحق منهم بالسؤال، ولولا حياؤه وعزته التي ورثها عن أسرته والتي تملأ عليه أقطار نفسه ، لحاكاهم في الطلب فسأل الناس مثلهم ، وهو الذي كان يجزل العطاء إن سئل الندى ، ويركب فور سماع نداء الصريخ للحرب ، ويبدو في هذه الأبيات تحسر المعتمد على ماضيه الذي فحره في نفسه سؤال الشعراء ، يقول (2) :

شعراء طنجة كلهم والمغرب سألوا العسير من الأسير وإنه للسولا الحياء وعزّة لَخْمِيَّة قد كان إذا سئل الندى يجزل وإن

ذهبوا من الإغراب أبْعد مذهب بسؤالهم لأحق منهم فاعْجب طَيَّ الحَشا لحاكهم في المطلب نادى الصَّريخُ ببابه: اركب يَركب

ويصور المعتمد بن عباد ذله وفقره في رده على رجل يعرف بابن الزنجاري سأله أن يزوده من شعره فيقرر أن لو يستطيع لزوده بالذهب بدلا من الشعر ، ولكن النوائب التي أصابته منعته من ذلك ، فقد أصبحت يده صفرا حالية مما تجود به ، وذلك من أعجب العجب الذي قدر عليه وهو في شهر رجب ، فقد آل أمره إلى ذل وفقر أزال عنه عزته وغناه ، وذلك شأن الليالي فنعماها قريبة من بلواها ، إذ سرعان ما تتقلب البلوي إلى نعمى ، يمثل ذلك بنفسه ، فقد كان شجاعا يسلب أرواح الجبابرة في المعارك ، ويحيبي قتلى الفقر بتلبية مطالبهم ، وكان ذا ملك تحرسه جنود شجعان من العجم والعرب ، وحين شاء الله نزع ملكه منه ، لم ينفعه دفاعه عن ملكه و لم يغن عنه شيئا ، يقول (3) : لو أستطيع على التزويد بالذهب فعلت ، لكنْ عداني طارق التُوب

<sup>1 —</sup> يعني بمارون أخما يؤازره، متضمنا الآية الكريمة : ﴿ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ﴾ سورة طه : 28 .

<sup>.</sup> 154 . 154 . 154 . 154 . 154

<sup>.</sup> 191 - 190 . المصدر نفسه 190 - 191

يا سائلَ الشِّعر يجتابُ الفلاة به زادٌ من الريح لارَيٌّ ولا شِبعُ أصبحتُ صفرا يدي مما تجود به ذُلَّ وفقــرٌ أزالا عِــزَّةً وغِني قد كان يستلبُ الجَبَّار مُهجته والْمُلْكُ يَحْرُسُه في ظل واهبـــهِ فحين شاء الذي أتاه ينْزُعُه

تزويدكَ الشِّعر لا يُغنى عن السَّغـب غدا له مؤْثِرًا ذو اللُّبِّ والأدب ما أعجبَ الحادثِ المقدور في رجب نُعمى الليالي من البكوي على كثب بَطْشي ، ويحيا قتيلُ الفقْــر في طلبي غُلْبٌ من العُجْم أو شَمُّ من العرب لم يُجد شيئا قِراع السُّمْــر والقُضُب فهاكها قطعةً يُطوى لها حَسدا السيفُ أصدق أنباء من الكتب

ومعظم شعر المعتمد بن عباد في أسره يسير على هذا النحو من الحنين إلى الماضي والمقارنة بينه وبين حاضره المؤلم ، حيث يعاني الضيم والفقر والذل ، وقد كان شعره في غاية الرقة والصدق العاطفي ، مما يعطف القلوب نحوه ، نظرا لصدق التجربة والمعاناة فضل عن شاعريته الرقيقة التي زادها المحنة رقة وصدقا (1).

ويصور عز الدولة بن صمادح (2) عظم همه وكمده ، فيرى أنه إذا سلم الناس من الهم والكمد ، فإنه قد جمعها حتى إنه لم يبق منهما لغيره ما يحاذره ، فلا يقصدان أحدا في الخلق غيره ، يقول (3):

> إن يسْلُم الناسُ من هَمٍّ ومن كمدٍ لم أُبق منه لغيري مــا يُحــاذره

فإنني قد جمعْتُ الهُمَّ والكمدا فليسَ يَقصِدُ دو بي في الوري أحدا

ولاشك أن الشاعر السجين ، يكون له حاسدون وشامتون ، يفرحون لسجنه وما يلحقه من أذى ، وقد صور الشعراء هؤلاء الحساد والشامتين ، وتجلدوا أمامهم درءا لشماتتهم ، ومن هؤلاء الشعراء ابن زيدون ، كان قد أكثر من الحديث عن الوشين بــه

<sup>.</sup> 187 ، 155 . ديوانه ، ديوانه المثال إضافة لما تقدم ، ديوانه -1

<sup>2 –</sup> هو أبو مروان عبيد الله عز الدلة بن المعتصم بن صمادح ، كان أبوه قد أرسله في آخر دولته رسولا إلى يوسف بن تاشفين ليهنئه بالاستلاء على غرناطة ، فاعتقله ،ومكث هناك إلى أن خلصه أبوه وبقى بالمرية إلى ان انقرض أمده . أنظر ترجمته : ابن حاقان . مطمح الأنفس . 403 ، 404 ، ابن الأبار . الحلة السيراء 2: 88 – 92 ، ابن سعيد . المغرب . 2 : 201 – 202 ، المقري . نفــح الطيب . 7: 40 - 42 ، ابن حاكان . وفيات الأعيان . 5: 39 \_ 45 ، هذا البحث . 68 هامش . 1.

<sup>3 –</sup> ابن سعيد . المغرب . 2: 202 .

عند ابن جهور ، ويخاطب هذا الأحير داحضا أكاذيب الوشاة ، فيقول له: ما بالك أيها الأمير تصغي لأكاذيب الوشاة الواضحة البطلان فتقصر في شد أزري ، وتلتمس الأعـــذار في التخلي عني ، يقول (1):

أأن زعم الواشون ما ليس مَزعما تُعَذِّرُ في نصري وتُعْذر شر في حذلي ؟ ويرسل ابن زيدون لصديقه أبي حفص بن برد يصف أخلاق رجال البلاط والحاشية وغدرهم ونكثهم بالعهد حيث ابتعدوا عنه وكأنه السامري الذي يعدي من يقترب منه بالحمى ، ويصورهم بالذئاب التي هامت بلحمه فأخذت تنهشه بأضراسها وتمزقه بأسناها ، وإهم ليسألون عن حاله ، ولكنه سؤال الذئب الذي يحاول افتراسه

> لواعن العهد وخاسوا يُتَّقِي منه المساس فانتهاشٌ وانتهاس لي وللذئـب اعتساس

ما تــرى في معشر حــا ورأوين سامـــريَّــا أَذْوُّ بُّ حامــت بلحمي كلُّهــم يسأل عن حـــا

فيتسلل ليجد فرصة لالتهامه وافتراسه في الظلام ، يقول (2):

ويصور ابن زيدون موقف أعدائه وحقدهم عليه وكراهيتهم له ، عاتبا على ابن جهور أنه أصم سمعه عن عتابه ، وأصغى إلى وشايات أعدائه الذين يمزقون سمعته كلما و جدوا إلى ذلك سبيلا ، لأنه بلغ الغاية وهم مقصرون فامتلأت قلوهم حقدا عليه ، فصارت كالحية الرقطاء ، وهي من أخبث الحيات ، وقد أو لاه هؤ لاء الحاسدون جانب البغض ، ولا عجب فإن حياهم قائمة على الحقد والحسد ، فقد نعتوه بالخيانة وليس لها أهلا ، وليس من شأن أمثالــه أن يرموا بهذا الخلق الذميم ، ويعلل فراره بأنه كان مضطرا إلى ذلك ، فإن جعلوا فراره مثبتا الشك في أمره ، فقد وهموا ، لأن سدنا موسى فر مــن مصر خوفا من فتك الأقباط ، يقول (3):

عدا سمعَه عني وأصغى إلى عدًا لهم في أديمي كلما استمكنوا عَـطُّ

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 159 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 81 .

<sup>3 -</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 84 .

بلغتُ المدى إذ قصَّروا فقلوهِم يُولونني عُرض الكراهة والقِلى وقد وسموني بالتي لستُ أهلَها فررتُ فإن قالوا: الفرارُ إرابة

مكامِنُ أضغانٍ أساوِدُها رُقْطُ وما دهرهم إلا النفاسةُ والغَمْطُ ولم يُمن أمثالي بأمثالها قطُّ فقد فرَّ موسى حين همَّ به القِبط

وقد يصور السجين خصومه إلى سجانه ويدعوه إلى ترك أقوال الوشاة الحاسدين الذين يزيدون في سوء مصيره ، فابن عمار يستعطف المعتمد بن عباد في قصيدته الحائية ، ويقول معرضا بالوشاة (1) :

ولاتلتفت رأي الوشاة وقوْلهُ م سيأتيك في أمري حديث وقد أتى وما ذاك إلا ما علمْ ت فإنسي تخيلتُهُ م لا دَرَّ لله درّهم وقالوا: سيجزيه فلان بذنبه ألا إن بطشا للمؤيَّد يرتمي وماذا عسى الواشون أن يتزيدوا نعم لي ذنب غير أن لحِلمِه

فكلُّ إناء بالـــذي فيه يَرْشحُ برأي بني عبد العزيز مُوشَّح (2) إذا تُبْتُ لا أَنْفكُ آسو وأحْسرح أشاروا تجاهي بالشمات وصرَّحوا فقلتُ: وقد يعفو فلان ويصفح ولكنَّ حِلما للمؤيَّد يرجح سوى أن ذنبي ثابت مُتصحح صفاة يزِلُّ الذنبُ عنها فَيَسفَح

فالشاعر هنا خاضع في استعطافه ، ويقال : ((آخر ما أرسل إليه من استعطاف)) ، وهو يوضح مواقف خصومه الذين يزيدون النار اشتعالا ، وهو يحاول بكل ما استطاع ، أن يقنعهم بأن مساعيهم ستبوء بالخسران مقابل رجائه وأمله بحلم المعتمد وصفحه عنه .

وأحيانا نحد هؤلاء السجناء في وصفهم للوشاة من الحساد والخصوم يأخذ شكل تحذير وتلويح لهم بأن المصير الذي لاقوه سوف يلاقونه هم أيضا ، وأن للأيام يدا طولى تنال الجميع ، فهذا ابن غصن الحجاري يسوق تحذيره للشامتين في شكل حكمة (3) :

<sup>. 421 :1/2 .</sup> أبن عمار . شعره . 38 – 39 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 421 .  $-1\,$ 

<sup>2 –</sup> ويعني بمؤلاء أصحاب بلنسية ، منهم الوزير أبوبكر بن أحمد بن عبد العزيز خاصة ، وهو الذي كان خصم ابن عمار . انظــر تفاصيل ذلك : ابن بسام . المصدر نفسه . 1/3: 40 ، ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 155

<sup>.</sup> 219 - 218 . ابن الأبار . إعتاب الكتاب -3

أزاح الدهر حلو الماء عني على ظمأ وأسقاني زُعاقه ورُبَّتما استحال السعدُ نَحْسا فــذاق المعتدي مما أذقه إذا صار الهــلال إلى كَمال وتم بهاؤه فارقُب محاقه وإنَّ عُبوس هذا الدهر يأتي على أثر البشاشة والطلاقه

إذ يعترف الحجاري بمصيره وبقلب الزمان الذي اصابه ، ويؤكد لخصومه أن السعد ينقلب نحسا وأن حال البشاشة لابد له من نهاية عابسة دائما .

هذا نرى الشعراء في السجن وصفوا الشامتين هم خارج السجن ، وحذروهم مما سيلحقهم ، فلم يفرحوا لأنهم سيلاقون نفس المصير .

#### الاستعطاف والاعتذار:

طرق الشعراء السجناء هذا الموضوع لأنه كان يمثل لديهم أمل الخلاص من السجن ، والانطلاق إلى عالم الحرية من جديد ، فكانت جل أشعارهم تدور حول الاستعطاف والعتاب والاعتذار والتماس شفاعة الشافعين ممن يمتون بصلة إلى الحكام .

وكانت أشعار الاستعطاف أحيانا تغلفها مسحة من التذلل والخضوع للحاكم مع الاعتراف بالذنب ، لتكون أبلغ تأثيرا في سبيل غايته ، أو قد يختلط هذا الاستعطاف عن بالمدح ليأخذ مأخذه في سبيل الحاكم فيعفو ويصفح ، وقد يتجه الشاعر باستعطاف عن طريق شفيع يشفع له ، ويتوسل له للوصول إلى ما يتمنى .

ومن الشعراء الذين دارت أشعارهم في السجن حول الاستعطاف والعتاب ، في القرن الخامس الهجر ، عبد الملك بن غصن الحجاري الذي يستعطف المأمون بن ذي النون مع جماعة من النبهاء ، وذلك في رسالته في صفة (( السجن والسجان والحزن والحزون )) ، يحاول فيها أن يرفق قلبه ، فقد أزاح الدهر حلو الماء وهو ظمآن وسقاه الملح الأجاج الذي لايروي عطشا ولا يبدل أواما ، وإن رجاءه في الظفر برضى المأمون ، فهو إن ظفر برضاه حلاله مذاق الماء ، وساغ طعم الحياة ، ولعله يرمز بالماء إلى الحياة ، و لم لا ؟ أليس الله قد جعل من الماء كل شيئ حي ؟ يقول (1):

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 218 .

على ظمأٍ وأسْقاني زُعاقــهُ

أزاحَ الدهرُ حُلو ماء عنِّي و بالمُرْجَوِّ أن أظْفَرْ به من رضا المأمون يُحلي لي مذاقَهُ

ثم يصف حاله وعلاقته بمن قبض عليهم معه ، محاولا التنصل منهم ومن علاقته هم ، فما جمعه بمم إلا شقاوة ، وما هو منهم إلا في العير ولافي النفير ، وليس لــه ناقــة ولاجمل في أمرهم ، يقول الحجاري (1):

وناسٌ لفَّني بمِم شقاءٌ اللَّم فزمَّ في ساقي سباقه ولم يك لى بذاك العِير عَيْر ولا بقطيع ذاك الذَّود ناقه

ونجد الحجاري في مقطوعة أحرى يقول مستعطفا ومعاتبا ومقرا بذنبه (2):

ولكن دوام السُّخط والعَتب ينكر ومثليَ في إلحاحه الدهــرَ يُعـــذِر

وليس عقاب المذنبين بمنكرٍ 

فهو يقر بذنبه وبالخطأ الذي ارتكبه في حق المأمون بن ذي النون لما بلغه أنه يقع فيه ، لكنه يلح في طلب العفو تحت تأثير النفسي الشديد الواقع عليه في هذه الماساة .

أما أحمد ابن شهيد فكان مواليا للأمويين لكنه لم يحظ مع الحموديين بعلاقة حسنة في قرطبة \_ كما تقدم \_ فسجن ، ووجه إلى المعتلى من سجنه قصيدة طويلة ،يصور فيها حاله ومأساته في السجن ويمدحه في سياق استعطافه واعتذاره عليه ، فيقول (3) :

> قريبٌ بمحتلِّ الهوان بعيـــدُ يجود ويشكو حُزنه فيُجيــد نعي ضرَّه عند الإمام فيا له عدُوُّ لأبناء الكرام حسُود

و في آخرها يقول (4):

وراضتْ صِعابِي سطْوةٌ علويـــةٌ تقول التي من بيتها خف مـركبي فقلتُ لها: أمري من سَمَتْ بــه

لها بارقٌ نحوض الندى ورُعُود أَقْرَبُكَ دان أم نوكَ بعيد ؟ إلى المحد آباءٌ له وحُدود

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . المصدر السابق . 218 .

<sup>2 –</sup> المقري . نفح الطيب . 3: 424 .

<sup>. 99</sup> ابن شهيد . ديوان . 99

<sup>.</sup> 102 - 101 . المصدر نفسه -4

أما ابن حزم فإنه يستشفع عند الخليفة بمن يدعوه الحاجب المرتجى السامي أرومته ، متمنيا على الله ، وقد حط الدهر مترلته ، أن يلطف به ، فلا شيء يعجزه ، وأن يحنو على شمله فيجمعه بهذا الحاجب الذي أرسى قواعد المحد في بواكير شبابه ، بحيث لاتضعضعه نوب الدنيا ومصائبها ، مادحا أياه بالشجاعة في ساحات القتال حيث تشتجر الرماح ويتحكم السيف في الرقاب ، كما يمدحه بالارتفاع إلى أسمى غايات المحد ، حيث نال غاية ما كان يتمناه فخضعت الرقاب لعزه ، وصار موضعه في سماء المحد ، فهو يرتاح لبذل المعروف وإجابة سؤال ذوي الحاجات فغص ناديه بالوفود الآمال ، وهو نعم الشفيع لمن ضاقت مذاهبه وأسمى من يشفع لدى الخليفة ، ثم يغريه بفعل الخير ، فكل زارع خير عند مضطهد ، سوف يحصد ما كان يزرعه ، داعيا له أن يعيش عزيزا محتكما على الأيام مادام حيا ، يقول (1) :

وحط مني مكانا كان يرفعـه تحنو على شملنا يوما فتجمعه بحيث لا نُوب الدنيا تضعضعه ويفطم السيف ذا بأس ويُرضعه إلى هلال الذي بالسعْد مطلعه فنال غاية ما قد كان يُرمعه لعزه و سماء الجـد موضعه فغص بالوفْد و الآمال مصنعه لدى الخليفة أسمى من يُشفِّعـه فسوف يحصد ما كان يزرعُـه ما هزَّ ذيل الصَّبا غُصنا يُزعزعه ما هزَّ ذيل الصَّبا غُصنا يُزعزعه ما هزَّ ذيل الصَّبا غُصنا يُزعزعه

أقولُ والدهر قد غالتْ غُوائلهُ عسي لطائفُ من لا شيء يُعجزه عسي لطائفُ من لا شيء يُعجزه بمُبتني المجد مذ حُلَّت تمائمه بحيث يَشتجر الخَطيُّ في صَفد بالحاجب المرتجَى السامي أرومتُه سما إلى غاية في المجد سامية فأصبحتْ قُلل السامين خاضعةً وارتاح للعُرف و الحاجات يُسألها نعْم الشفيعُ لمن ضاقت مذاهبه و كل زارع خير عند مُضطَهد فعسش عزيزا على الأيام مُحتكِما فعسش عزيزا على الأيام مُحتكِما

وابن زيدون فإنه قد ضرب بسهم وافر في الاستعطاف والاعتذار والاستشفاع ،

<sup>. 387 - 386.</sup> عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة -386 .

ففي قصيدته التي يصف فيها مرارة الاعتقال ، يقول(1):

حياته - زينة الآثــــار والسيّر وهِجرة في الهوى أوْلى من الهِجر وحاصَ بي مطلبي عن وجهة الظّفر؟ إلى العُذوبة من عُتباك والحَصَر؟ إن أسفرت ليَّ عنها أوحه البُشر رَدَّ الصِّبا بعد إيفاء على الكِـبر كلاهماالعِلْقُ لم يُوهب و لم يُعـر لا عُذرمنها سوى أيي من البشر هماءها، و بهاء الحسن في الخَفر دون القَبول . بمقبول من العُذر حذلان بالوَطنِ المألوف و الوطر خذلان بالوَطنِ المألوف و الوطر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر نعمت بالخُلد في الجنات و النَّهر

يا هجة الدهر حيًّا وهُو-إن فنيت لي في اعتمادك بالتَّأميل سابق قفيم غَضَّت همومي من عُلا هِممي؟ ففيم غَضَّت همومي من عُلا هِممي؟ هل من سبيل فماء العَتْب لي أُسِنُ نذرت شُكرك لا أنسى - الوفاء به لا تلهُ عني فلم أسالك مُعتسفا و استوفر الحظ من نُصح وصاغيَّة هبني جهلت فكان العلق سيئة إن السيادة بالإغضاء لا بُشنى أعِنتُها لك الشفاعة لا تُشنى أعِنتُها لك الشفاعة لا تُشنى أعِنتُها و ألبس من النعمة الخضراء أيكتها و ألبس من النعمة الخضراء أيكتها نعيم جنة دنيا ، إن هي انصرمت

استهل ابن زيدون قصيدته في مدح ابن جهور بالغزل المرتبط بموضوع القصيدة ارتباطا عضويا ، حيث يتعرض للذكريات الجميلة التي أعقبها ألم الفراق ، ثم يصور حرمانه حاله في السجن ، ويرد على الشامتين به ، ثم ينتقل إلى مدح ابن جهور ، ويصور حرمانه من الأمير وشقاءه في ظله ، على حين سعد به جميع الناس وتلك كبرى العبر ، حيث كان يحسب نفسه في أوج العلا في ظل الأمير ، فإذا به يصبح ملتصقا بالتراب ، ثم يفتخر ابن زيدون بأدبه ، في مزج المدح بالاستعطاف ، فالأمير بمجة الدهر في حياته ، وإذا مات فهو زينة الآثار والسير ، ويناشده أن يحقق آماله فيه ، فقد هاجر قلبه إليه وتعلق به ، وهجرة القلوب أحق وأولى بالرعاية من هجرة الأحسام . فما للهموم تغض من همم ابن زيدون

1 – ابن زيدون . ديوان . 151.150.

العالية ؟ وما لآماله العريضة تنحرف به عن الظفر ؟ ويتساءل ابن زيدون ويلح في السؤال عن سبيل ، أي سبيل إلى تذوق رضا ابن جهور العذب السائغ ، بعد أن تكدر الصفو بالعتاب . ثم ينذر لله أن يقوم بشكر الأمير والثناء عليه إن جاءه البشير بصفحه عنه وإقباله عليه ، نذرا واحب الوفاء ، ويحاول أن يعطفه عليه منبها أياه إلى عدم التشاغل عنه ، فإنه لايطلب مستحيلا مثل رد الشباب بعد الإشراف على الكبر ، ويغريه بأن يبادر بالصفح والمغفرة ليستكثر من نصحه له وميله إليه ، فالنصح الخاص والود المتين كلاهما كالشيء الثمين لايوهب ولا يعار ، ويعتذر إليه مفترضا أنه أخطأ ، فإن عذره في جهالته أنه مسن البشر ، ويغريه بالعفو عنه ، فإن السيادة تزدان بالإغضاء والصفح والغفران ، كما يسزدان الحسن بالحياء ، والأمير له الشفاعة المطلقة التي لايقف في سبيلها أي عذر من الأعدار ، فليشفع له ، فإن شفاعته ستحلب له الأمان ، فيكون مثل من يأتيه الخصب والنماء في وطنه دون اغتراب ، فيسعد بإقامته في وطنه وقضاء حوائحه فيه ، ويدعو ابسن زيدون للأمير في ختام قصيدته بأن يتمتع بظلال النعيم ، آمنا من لفحات الحر ولذعات السبرد ، متمنيا له النعيم في الدنيا حتى إذا رحل عنها بالخلد في الجنات والنهر .

ونلاحظ على استعطاف ابن زيدون واعتذاره ، أنه لا يخضع ولا يذل بل يضع نفسه على قدم المساواة مع ابن جهور ، بل إنه في بعض الأحيان بل في كثير منه ، يفتخر بنفسه ورأيه وأدبه ومؤهلاته التي يفتقدها حاسدوه ، وهذا مال نراه في استعطاف ابن عمار حينما عرضه صاحب شقورة للبيع ، في مدة اعتقاله ، كتب إلى صاحب المرية ، يقول (1):

نفسىي تحسن إلىفسداء شراء

تفديــــك نفســي مــن

فاسبق بنفسك وعدهم ثم أمضض في على اختيا و الله ما أقتال الحاليين لي

مسترخصا لي بالغداد و له مسترخصاء أو بقاء قالوا: غدا يوم اللقاء إن كان خوفي أو حيائي

فابن عمار يستعطف صاحب المرية في هذه الأبيات و يستحثه على شرائه ليخدمه ما بقى من حياته ، مقسما أنه لن يجور نقده من يشتريه بغالي الثمن ويضمه لخدمتـــه ، بل سيكون رابحا في صفقته ضاربا المثل في البر.

ويستعطف ابن عمار في سجنه بإشبيلية المعتمد بن عباد في قصيدة كتبها إلى الرشيد بن المعتمد يطلب شفاعته لدى أبيه ،فيقول (1):

قاصدا بالسلام قصر الرشيد

قل لبرق الغمام ظاهر بریدی فتقلب في جـوّه كفـؤادي وتناثر في صحنه كالفريـد وانتحِب صلاصل الرعد تحكى في سلاسلي وقيودي فإذ ما احتَلاك أو قال ماذا قلتَ: إني رسول بعض العبيد بعض من أبعدته عنك الليالي فاجتنى طاعةً المحبِّ البعيد

ففي مطلعها يخاطب برق الغنام أن يظاهر بريده في إبلاغ السلام إلى قصر الرشيد ، فيتقلب جوه كفؤاد ابن عمار ، وأن يتناثر في صحنه كالفريد ، وأن ينتحب في صلاصل الرعد محاكيا ضجة ابن عمار وسلاسله وقيوده ، حتى إذا ما لفت نظر الرشيد فسأل عنه ، قال إنه رسول عبده أو بعض عبيده ، الذي أبعدته عنه الليالي فطاعته طاعـة المحب البعيد ، ثم يمدح الرشيد ووالده المعتمد مشيدا بمترلته لدى والده ، ويختم قصيدته مسائلا نفسه ، بقوله (2):

> فعلام السُّرى بصبح رضــــاه معْ سنا وجهكَ الأغرِّ السعيــد وإلى أين في الشفيـــع إذا ما بفتيَّ نازح المكان مطــلِّ مُشفق يستجيب لي من قريب لو أطلُّتْ عليَّ رحمة عينيــــــ

غائب الشخص ذي اعتناء عتيد وأنا استغيثه من بعيد ــه انجلت شدق و ذاب حدیدی

ابن عمار . شعره ز تحقيق مصطفى الغديري . 55 . -1

<sup>2 -</sup> ابن عمار المصدر نفسه . 56 .

السعيد ، وليس له من شفيع إذا لم يلذ عند المعتمد بالرشيد ، ذلك الفتى البعيد المكان القريب بعطفه ، الغائب الحاضر بعنايته الشديدة وإشفاقه على ابن عمار ، حيث يستجيب له من قريب ويستغيثه من بعيد ، ولو أطلت على ابن عمار رحمة عينيه ، لانكشفت مصيبته وذابت قيوده وتخلص مما هو فيه من شدة .

ونحد ابن عمار قد نظم قصيدة في سجنه بإشبيلية ، جعل من نفسه فيها عبدا للمعتمد بن عباد ، متعجبا من شرائه له مرة أخرى وافتدائه بالمال متشككا في ذلك الأمر مستريبا منه حين يقول في مطلع هذه القصيدة (1):

يقول قومٌ: إن المُؤيَّد قـد أحالَ في فِديتي على نَقْدِهُ ياقومُ ماذا الشِّراء ثانيـةً ترى لمعنى يَريبُ من عندهِ؟! أوحشني ، السماحُ عادتُه سماحُه للغـلاء في عَبْده

ويمضي ابن عمار على هذا النحو من استعطاف المعتمد والاعتذار إليه ، متلمسا منه أن يقيله بما بينهما من رضى له باب مفتوح إلى رحمة الله ، وأن يغضي عن حرمه ، ويعفي على أثاره بنفحة رحمة تمحوه ، وألا يلتفت إلى رأي الوشاة فيه وقولهم عنه ، لألهم ممتلئون حقدا عليه ينضح على ألسنتهم ، كما تقدم (2) .

وقد ذهب كل هذا الاعتذار والخضوع والتذلل والاستعطاف أدراج الرياح ، حيث كاد المعتمد بن عباد يرق له لولا أن زوجه ذكرته بما كان من هجاء ابن عمارلها \_ كما تقدم \_ وأوغرت صدره عليه ، فقتله بيده وندم فيما بعد على فعلته .

وشاء القدر أن يجري على المعتمد ما جرى على شاعره من أسر و ذل ، و لكن المعتمد لم يستعطف أحدا ، و لم يعتذر لأحد ، فقد كان معتزا بنفسه ، و لم ينس يوما أنه كان ملكا ، و لكن ذلك لم يمنعه من الاعتذار لشاعره ابن حمديس حين مضيى لزيارت بأغمات فصرفه بعض حدمه ، فلما علم المعتمد عز عليه ذلك و عنف حدمه ، و كتب إليه بالغداة قصيدة يعتذر فيها إليه ، مطلعها (3):

<sup>. 59 .</sup> ابن عمار . ديوان . تحقيق مصطفى الغديري . 59 .

<sup>2 -</sup> انظر هذا البحث . 150

<sup>3</sup> المعتمد بن عباد .ديوان.173.

#### حجبت ، فلا و الله ما ذاك عن أمري

فاصغ فدتك النفس سمعا إلى عذري!

هكذا نجد موضوع الاستعطاف و الاعتذار كان من أهم ما قاله الشعراء السجناء ، لأنه كان يمثل لهم في كثير من الأحيان أمل الخلاص و استعادة الحرية مسن حديد ، و وحدنا في استعطافهم هذا تفاوتا بين متذلل للسجان و بين معتز بنفسه و من دون ذلك ، و في كل ذلك يمزجون بين المدح و الاستعطاف أو بين الاعتذار والاستعطاف و منهم من يتوسل في استعطافه بشفيع له متزلته عند السجان يجعله يعفو عن المذنب و يسامح المسيء.

#### الحديث عن الذكريات:

في غيابات هذا السجن المظلم يرى السجين أمله و بارقة الضوء في أيامه الماضية الجميلة ، أيام الحرية و الذكريات الحلوة ، فنراه يسكن إلى تلك الذكريات يقبس منها حذوة تنير له حاضره ، و قوة تعينه على تحمل ما وصل إليه في مأساته فالشاعر السجين في لجوئه إلى ذكرياته يقارن بين ماض جميل سعيد و حاضر قاتل تعس و في خضم كل ذلك يفتقد وطنه و أهله و أحبته ، و لذلك نراه يبثهم أشواقه و حنينه المتأجج ، لأهم أيضا جزء لا يتجزأ من ذلك الماضي الذي يتحسر عليه و يتمنى عودته، ففي هذه الدراسة نفضل الحديث في هذا الموضوع المقارنة بين الماضي و الحاضر ، و الحنين إلى الأهل و الأحبة.

أما المقارنة بين الماضي و الحاضر فإن شعراء السجون يتحدثون عن حاضرهم التعس المؤلم و مصيرهم غير المحمود ، نجدهم يلتفتون إلى الماضي فتتداعى صوره أمامهم زاهية مشرقة ، صور اللعب و اللهو و صور الراحة و السرور.

فالمعتمد بن عباد في سجنه يتحسر بألم جديد على ماضيه العزيز الذي سلبه الزمان إياه ، و أودعه حياة ذليلة في سجنه بأغمات ، فنجد أشعاره جميعا قد غلفها الأسي والانكسار ، لكن ذلك لم يزده إلا عزة و أنفة أمام سجانه . و قد احتلت الذكريات حيزا لابأس به من أشعارة في السجن لأن حياته السابقة الحافلة المليئة قد توارت خلف قضبان

سجنه ، فلم يبق معه منها غير ذكرى جميلة تعاوده بين حين و حين ، تـــثير في نفســه الشجـــن و الأحزان ، ففي حواب له على قصيدة من ابنه الرشيــــد يصـــف فيهــا حاضره و يقارنه بماضيه السعيد قائلا (1):

كنت حلف الندى و رب السماح و حبيب النفوس و الأرواح إذ يميني للبذل يوم العطالة و لقبض الأرواح يوم الكفاح و أنا اليوم رهن أسر و فقطر مستباح الحمى مهيض الجناح عاد بشري الذي عهدت عبوسا شغلتني الأشجان عن أفراحي

فماضيه يزخر بحياة مفعمة بالكرم و البذل و الشجاعة و الفروسية يوم الكفاح ، أما حاضره فيتصف بالفقر و ذل الأسر ، إذ عبس الزمان بوجهه بعد أن كان طلقا بشوشا فقد كان المعتمد في ماضيه الملك الآمر الناهي و أصبح الآن عبدا ذليلا في أسره.

و نجده يتذكر في سجنه أيامه الهانئة في قصوره الفخمة التي يبكيها في محنته (2):

بكى المبارك في إثـر ابن عبـاد بكى على أثر غزلان و آسـاد بكت ثرياه لا غُمت كواكبـها بكت ثرياه لا غُمت كواكبـها و النهر ، و النهر ، و التاج ، كل ذله باد

فأبياته تلك التي تقطر دموعا و لوعة يتضح فيها الحزن و الذل و الإنكسار الـــذي لحق كل شيء يتعلق بالمعتمد و يرتبط به ، فبكت قصوره على فارسها المقدام و رثت لـــه في محنته.

و قصــورالمعتمد بالله و أبهة الملك ليست وحدها ما يتعلق به ، فأهلــه و أبنائــه أكثر لصوقا به ، كما سيأتي .

وأما الحديث عن الحنين إلى الأهل والأحبة والديار والوطن فهو جزء من معالم الماضي الجميل ، وقد كانت المرأة أما أو زوجة أو حبيبة حاضرة في أشعار السجناء ، والحديث إليها في أشعارهم كان يبعث في نفوسهم الراحة والأمل فهذا ابن زيدون يحاول

<sup>1 −</sup>المعتمد بن عباد .ديوان ..157

<sup>. 161</sup> ملعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 161 .

أن يخفف عن أمه مصابحا به ، ممثلا حالتها بحالة أم موسى عليه السلام إذ رمت بطفلها في اليم ، ويوكل أمرها بابنها إلى الله أحكم الحاكمين ، وأنه لابد لهذه المحنة من نهاية، فيخاطبها من سجنه (1):

> أمقتولةَ الأجفان مالكِ ومالها ؟ أَقِلِّي بُكاء لســتِ أول حُــرةٍ و في أمِّ موسى عِبرةٌ إذ رمت به ولله فينا عِلم غيب ، وحَسْبُــنا

ألم تُركِ الأيام نحما هوى قبلى ؟ طوت بالأسى كَشْحا على مضض الثَّكْل إلى اليمِّ في التابوت ، فاعتبري واسْلى به \_ عند جَورالدهر \_ من حَكَم عدل

والشوق شديد جدا في نفس السجين لأهله وأصحابه لأنه انتزع انتزاعا ، وألقي بــه في حياة الوحدة الموحشة ، ونجد هذا في قول ابن حزم يتشوق لأهله وزوجته (2) :

> يا راحلا عند حَيٍّ عنده رمقي اقْر السلام على من لم أودِّعه وسكه بالله عن عهدى أيحفظه وكيف عني وعن أُنسى يُصبُّرُه واطولَ شوقاه ما جَدَّ البُعاد بهم إليهمُ مذ سعوا للبين أفظعه لئن تباعد حثماني فلم أرهم فعندهم \_ وأبيك \_ أجمعه

فعهدُه بمكان لا أُضِّعه أم كيف بعد بعادى عنه أربعه

يبلغهم شوقه الشديد فهو قد ترك قلبه وروحه وسبب حياته عند أهله ، وهو يسأل عنهم وعن عهو دهم معه ، و كأنه على الرغم من بعاد جسده عنهم لايزال قلبه المليء بالأشواق لديهم.

ونجد ابن حزم يتذكر أطفاله الذين تركهم خلفه ، فتثير الذكري في نفسه الشجون على البعاد عنهم وطول السهر بعدهم ، يقول (3) :

> توحى إلى القلب أسرارا تُقطَعه نضْ وا نبا بلذيذ النوم مضجعه

ذكري لفراخه في كل ناحية كم قد تحمّل من أعباء نَأْيهم

<sup>160</sup> . ابن زیدون . دیوان -1

 $<sup>\</sup>sim 2$  عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة .  $\sim 2$ 

<sup>3 -</sup> عباس ، إحسان . المرجع نفسه . 386 .

إن انقطاع الشاعر عن أبنائه يشعره بعظم المصيبة الواقعة عليهم والنتائج المترتبة على هذا البعد ، فهو يعي أهمية دور الأب ومكانته بين أبنائه وعلى رأس أسرته .

ومثلما لقى ابن حزم في سجنه هم فراق الأبناء ، فإن مصيبة المعتمد قد فاقد سابقه لأنه لم يفجع بفراق أبنائه وحسب بل فجع في سجنه بنبأ مقتل ابنيه الراضيي والمامون فرثاهما بأشعار تدمي الفؤاد ، فقال (1):

سأبكى وأبكى ما تطاول من عمري مدى الدهر فليبكي الغمام مُصابه بصَنْويه يُعذَر في البكاء مدى الدهــر هوى الكوكبان: الفتح ثم شقيقه يزيدُ فهل بعد الكواكب من صبر

يقولون صبرا ، لاسبيل إلى الصبر

ففقـــدان ابنيه وهو في السجن ، قد زاد في المصيبة التي ألمت به بعد خلعــه عــن عرشه ، وأفقدته كل صبر.

وأما الوطن والديار فهي حاضر في وجدان الشعراء في سجنهم ، والوطن صــورة زاهية مفعمة بالحرية والأمل ، على نقيض الواقع الذي يعيشونه ، فيشتد الشوق والحنين إلى الوطن والديار ، وهو في حقيقته شوق وحنين إلى الحرية خــارج جــدران الســجن

> ونجد عبد الملك بن غصن لاتفارقه دياره في سجنه ، يقول (2) : ويكشف من قُرب الحبيب المتيم و حلَّ يُسليني على بُعد داره وداري موقوف عليه وحلّتي وفِكري مشغول بــه وتوهُّمي

فالعلاقة القوية التي تربطه بأهله وأصدقائه تسليه في محنته ، ولاتغيب عن ذهنــه ، على الرغم من المسافة الفاصلة بينه وبينهم ، وهذا الإحساس الذي يغمر الشاعر في تطلعه وتلهفه إليهم خارج السجن ، يعكس تلهفهم إلى عالم الحرية .

وهذا عبيد الله بن المعتصم يحن إلى المرية وماضيه فيها حيـــث الرفعـــة والمعـــالي وركوب الخيل والحرية والعزة، ويقابل ذلك بما آل إليه أمره من حمول وكبول وأسر وذل،

<sup>1 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 162 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 219 .

وحقه أن يكرم ، وفي ختام مقطوعته يحن إلى المرية الكريمة عليه ، معلنا لهفه للوصول إليها ، فيقول (1):

وبعد ركوب المذاكي كبول؟ أنا اليوم عبد أسير ذليل فحل بها بي خَطْب حليل وقد كان يُكرمُ قبلي الرسول فما للوصول إليها سبيل أَبْعد السَّنا والمعالي حُمول ومن بعد ما كنت حرا عزيزا حللت رسولا بغرناطة وثُقِّفت إذ جئتها مُرسلا فقدت المرية أكرم ها

وهكذا ففي الحديث عن الذكريات عند الشعراء السجناء يدور حول المقارنة بين الماضي والحاضر لما بينهما من تناقض ، وهم يتشوقون إلى الماضي الحر ليزيل عنهم هذه القيود وهذا العذاب ، كما نجد الحنين إلى الأهل والأحباب والوطن جزء لايتجزأ من صور الماضي المشرقة بالحرية ، ولذلك فالشوق إليهم كبير على بُعد الديار .

### الأمـــل واليأس والاستسلام :

لقدكشف لنا الشعر الذي كتب في أعماق السجون عن مواقف الشعراء السجناء المتباينة والمتمثلة في مواقف متباينة منها: موقف الأمل الذي ظل السجناء متشبثين به ، وعبروا به باعتذارهم واستعطافهم وعتاهم لنيل رضا وعفو رضي وعفو السجان عنهم كما سبق لكن هناك من أدركوا غايتهم ، فكانوا يخففون من مصاهم ، ويعزون أنفسهم بالأمل الذي يتشبثون به بكل ما يملكون من قوة ، وهذا عبد الملك بن غصن الذي ظل يستعطف المأمون بن ذي النون في أشعاره ويرجو العفو عن طريق بعث قصص الأنبياء السابقين في حلية ذكية لطيفة ، يقول (2):

إن رمتنا يدُ الخطوب بقوس طالما كان سهمُها لا يصيبُ أو يكن عَثَر الزمان فمرجوٌ لإنعاشنا القريب الجميب قد أجاب الإله دعوة نُوح حين نادى بأنه مغلوب

1 – ابن حاقان . مطمح الأنفس . 404 .

<sup>2 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 220 .

وشفى ذو الجلال عِلّــة أيــو بَ وقد شارف الردى أيوبُ وانقضى سجن يوسف وقد استيــ أس ،وارتــدَّ مُبصرا يعقوب

فهـــذا التوظيــف المناسب لقصص الأنبياء أبرز لنا قسمات الأمل والبشر تعلــو وجهه ، وقد تخلص من الشاعر فيما بعد من سجنه وأصح حرا طليقا .

وعلى نقيض الأمل الذي يتشبث به بعض السجناء ، فإن آخرين غيرهم ملوا الاستعطاف وخضعوا لليأس والاستسلام كابن زيدون مع ابن جهور ، الذي انقلب من مدح إلى هجاء سجانة ابن جهور ، يقول(1):

بني جهور الحرقتم بحفائِكم جَناني ، ولكن المدائح تعبق تعدونني كالعَنبر الوَرد ، إنّما تطيب لكم أنفاسه حين يُحرق!

وأما المعتمد بن عباد فإنه لم يستعطف ابن تاشفين \_ كما تقدم \_ وإنما استسلامه كان غاية اليأس التي وصلت إليها نفسه ، والذي دار الزمان عليه وبدله من ((عز البنود إلى ثقل القيود)) ، فها هو يخاطب الوزير الطبيب ابن زهر (2) ، يقول (3) :

دعا لي بالبقاء ، وكيف يَهوى أسيرٌ أن يطول به البقاء؟ أليس الموت أرْوحَ من حياةً يطول على الشقيِّ بها الشقاء؟ فمن يك من هواهُ لقاءُ حب فإنَّ هواي من حتْفي اللقاء!

فشدة اليأس التي وصل إليها المعتمد بن عباد جعلته يرى الحياة في السجن لا قيمة لها ، ولذلك يفضل الموت عليها ليتخلص من بؤسه وشقائه .

ونجـــده في هذه الأبيات يقنط وينقلب من موقف الأمل والصبر الذي كان عليـــه إلى موقف اليأس والاستسلام لقضاء الله وقدره ، فيقول (4) :

ماذا رمتك به الأيام ياكبدي من نُبلهن و لارام سوى القدر

1 - ابن زيدون . ديوان . 255

<sup>2 –</sup> هو أبومروان عبد الملك بن زهر ، نشأ بشرق الأندلس ، ورحل إلى قرطبة وتعلم فيها ، ودرس الطب وأخذ وأخذه عن أبيـــه ، وكان إلى مهارته في الطب مقدما في الأدب .، توفي بقرطبة سنة 525 هـــ . انظر ترجمته ابت الأبار . التكملة . 334 ، صـــاعد الأندلسي . طبقات الأمم . 106 .

<sup>. 176 .</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 176

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 189 – 190 .

أَسْر وعُسر ولا يُسر أَوَمِّك استغفرُ الله كم لله من نظر

وهذا يتبين لنا أن الشعراء السجناء ، وقفوا في سجنهم موقفين موقف الأمل وموقف الأمل يشيع في قلوب بعضهم ، فيدعون الله ويتأملون فرجه ، وموقف اليأس ، وكان الأمل يشيع في قلوب بعضهم تشفع بالنبي الكريم ، وأما الذين وقفوا موقف اليأس ، فكانوا من الذين عانوا السجن طويلا مستسلمين لقضاء الله وقدره.

يتضح مما تقدم من أمثلة ، أن شعر السجن نظمه شعراء في غياهب السجون ، في شكل قصائد ومقطوعات شعرية ، تعبر عن مأساقم سواء في وصفهم للسجن والسجان أم في استعطافهم واعتذارهم وعتاهم ، أم في ما أثاره وضعهم ومحنتهم من حنين إلى الماضي وإلى الأهل والأحباب والوطن وإلى عالم الحرية ، وتتجلى في كل ذلك عواطفهم الصادقة ، كما يتجلى صدقها أيضا في وصف ما أصاهم من يأس في الخلاص أو في تعبير بعضهم عن لحظة الفرح عقب العفو عنه أو الفرار من السجن، في القرن الخامس الهجري ، الذي يتسم بالصراع الداخلي على الخلافة في عهد الفتنة وفي عهد ملوك الطوائف بغية التوسع على حساب غيرهم ، ولو أدى ذلك بالاستنجاد بالنصارى الذين سهلت عليهم مهمة استرداد هذه الممالك ، كما سيأتي الحديث في رثائها ، وكانت معركة الزلاقة بداية النهاية لعهد ملوك الطوائف .

# الفصل الثالث شعر الحرب

لقد شهدت الأندلس غزوات عديدة ومستمرة لاتكاد تنقطع في عهد الخلافة الأموية ، وفي ظل الدولة العامرية ، سواء تلك التي تجهز في قرطبة ، وتنطلق للجهدد في أطراف البلاد وثغورها ، اعتمادا على الاستنفار والتعبئة العامة ، أو تلك الستي تخوضها الجيوش المرابطة في الثغور باسم الجهاد في قيامها بالرد على غارات الممالك النصرانية .

ونظرا لاتصال هذه الغزوات بحياة المسلمين اتصالا مباشرا ، باعتبارها صراعا مع قوات أجنبية تمدد وجودهم ومقدساتهم ، وتستنفرهم على الدوام ، ولكون الجيوش المحاربة تمثل فلذات أكباد المسلمين فإن قلوبهم ومشاعرهم كانت تتعلق بتلك الغزوات وتواكبها باهتمام كبير ، فلا غرو أن تنطق الشعراء وتثيرهم ، لألهم يمثلون الجانب الرسمي من خلال وضعيتهم في القصر ، ودورهم في الإشادة بمآثر الدولة من جهة لكولهم يمثلون المسلمين ولسائها المعبر من جهة أخرى ، فضلا عن كولهم شهود عيان حضر معظمهم كثيرا من تلك المعارك أو وشارك فيها ، فعبروا عن ذلك في شعرهم وشاركوا في صنع تاريخ بلادهم.

ومن أهم المظاهر التي تجلت فيها مواكبة الشعر للحروب الخارجية : الحث على الجهاد ، وبث الحماس في النفوس ، ووصف المعارك وأدواتها والإشادة بالجيش الإسلامي ، والثناء على الحكام وما حققوه من فتوح وانتصارات ، والشعراء في كل ذلك يحرصون على إثارة حماس المحاربين والرفع من معنوياتهم في أشعارهم .

وبالوقوف على حال المسلمين في عهد الفتنة فإننا نجدهم يستعينون بمؤلاء النصارى ضد بعضهم البعض (1) من أحل البقاء على كرسي الخلافة ، والنصارى عملوا على تأجيج نار الفتنة بين المتنازعين بمد يد المساعدة لمن يطلبها منهم مقابل التنازعين بمد يد المساعدة لمن يطلبها منهم مقابل التنازعين المحصون (2) .

<sup>1-</sup> انظر هذا البحث . 29

<sup>-2</sup> انظر هذا البحث . 33

و لاشك أن مشاركة النصارى مع بعض الأطراف المتنازعة في الفتنة العظمى كشف لهم النقاب \_ و قد احتكوا بالأندلسيين احتكاكا مباشرا \_ عن حقائق أذهلتهم .

فالخوف والهلع الذي قذف المنصور بن أبي عامر في قلوبهم إثر غزواته الموفقة طيلة ربع قرن على أراضيهم جعلتهم يعتقدون أن الجيش الأندلسي هو جيش لايقهر (1) ، فلما شاركوا في معارك هذه الفتنة تبين لهم ألهم واهمون وأن الأندلسيين ، وقد أعوز هم القيادة ، أضحوا عديمي العقل والشجاعة والدين (2) .

يتضح \_ مما تقدم \_ أن فترة الفتنة العظمى لم تكن هناك غزوات للمسلمين ضد النصارى ، بسبب كثرة الأحداث الداخلية والفتن المحلية بين المسلمين أنفسهم ، فكانت لهم الفرصة لمعرفة حال المسلمين عن قرب ، ولما تفتت الوحدة الأندلسية ، وتمخضالفتنة عن دويلات متناحرة (3) ، شعر هؤلاء النصارى أن زمن المنصور بقوته الضارية قد ولًى وانقضى ، ولم يعد من يواجههم في حرهم مع المسلمين إلا دويلات ضعيفة ومتصارعة ، انصرف كل مليك إلى شؤون مملكته على حساب حيرانه حتى ولو أدى ذلك للاستعانة بالنصارى أو دفع الجزية لهم مقابل مهادنتهم \_ كما تقدم \_ ولكن ما يهمنا في هـنه الفترة هو حدث خارجي هام كان له أثره الكبير في الحياة السياسية والأدبية ، ألا وهو معركة الزلاقة .

#### معركة الزلاقة:

قبل الخوض في وصف معركة الزلاقة يجدر بنا الحديث عن أسبابها ، فبعد سقوط طليطلة في يد الفونسو السادس ، ازدادت سياسته التعسفية تجاه ملوك الطوائف بالأندلس، والغاية منها استتراف مواردهم المالية على المدى القريب ، وإضعافهم حربيا على المدى البعيد . فضعف قوة ملوك الطوائف الحربية يفرض عليهم الاستجابة لمطالب الفونسو السادس ، ويضطرون إلى إرهاق رعاياهم بضرائب باهضة ، فتكون لها دون شك آثار

الشعر الأندلسي . شعر الحرب في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة ، فورار أمحمد . الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . 168 - 207 .

<sup>.</sup> 89 . البيان المغرب -2

<sup>3 -</sup> انظر هذا البحث . 67

سلبية في قلة الأرزاق ونضوب الموارد، مما يحول دون الاستعداد للحرب واستنفار الجيوش من نفقات وتجهيزات .

ويبدو أن ملوك الطوائف ، أو بعضهم على الأقل ، لم يفكروا في إيجاد مخرج مما يحدث لهم من قبل النصارى ، بل بالعكس عمدوا إلى لسان بعض شعرائهم المعبرين عن تبرير موقفهم الشائن الدال على حنوعهم ، فهذا حسان بن المصيصي (1) ، يقول (2) :

تُهين كرام المُنفِسات لتكرُما تُعاقِدُ كُفَّارا لتُطلقَ مُسلما فتكنز دينارا وتَركُز لَهْذَما وإن خالفوا أرسلْت أبيض مِخْذَما و لم تطو دون المسلمين ذحيرةً يحيَّلوا في فكِّ الأسارى وإنميا وما كنت ممن شَحَّ بالمال و القنا فتُرسِلَه للصُّفْرِ أصفَر عَسْجَدا

ومن الصعب أن نخفي على المعتمد قيامه ، أحيانا ، بدفع الإتاوات في سبيل إطلاق سراح بعض الأسرى ، لكن أغلب الأموال التي كان يدفعها للنصارى كانت بمثابة جزيــة يؤديها الضعيف للقوي .

أما ابن اللبانة فيرى أن سياسة المعتمد في دفع الجزية هي سياسة حكيمة غايتها حماية الدين ونصرته .ولئن عبرت الرعية عن استنكارها لسياسة ملكهم هذه ، فهي لاشك مخطئة ، والملك أدرى بمصالحهم ببعد نظره وحصافة رأيه ، قال (3) :

تلقى النصارى بما تلقى فتنخَدِعُ سيستضِرُ ها من كان ينتَفِع الذا توالى عليها الرِّيُّ والشِّبع فأنت أدرى بما تاتي وما تدع

في نُصرة الدين لا أُعدِمتَ نُصرتَه تُنيلُهم نِعَـما في طَيِّـها نِقَـمُ وقَلَّما تَسَلمُ الأجسامُ من عَرضٍ لايخبطُ الناسُ عَشْوا عند مُشكلة

و لم يخفف هذا التبرير بما فيه من تملق عن صاحب الذحيرة ، فعلق على هذه

<sup>1</sup> — هو الوزير الكاتب أبو الوليد حسان بن المصيصي من شلب ، أصبح من كبار الشعراء في بلاط المعتمد بن عباد ، ولما استولى المعتمد على قرطبة ، تولى أبو الوليد كتابة سرِّ الفتح بن المعتمد . انظر ترجمته : ابن بسام . الذخيرة .  $2^*/1$ : 433 ، ابــن ســعيد المغرب . 1: 485 ، العماد الإصفهان . الخريدة . 2: 191 ، 185 ، المقري . نفح الطيب . 185 .

<sup>. 248 : 1/2 .</sup> المصدر نفسه . 1/2 . ابن بسام . المصدر المسام .

<sup>.</sup> 63 . 199 . 199 . 199 . 199 . 199

الأبيات ، بقوله : (( وهذا مدح غرور ، وشاهد زور ، ومَلَق مُعتَفٍ ســائل ، وحديعــة طالب نائل ، وهيهات ! )) (1) .

ولم يكن لهذا الشعر دور بالغ في نفوس الرعايا إذ سرعان ما صدموا بالواقع بكثرة الضرائب. وعندئذ تيقن ملوك الطوائف بمعية بعض الفقهاء (2) أن أطماع الفونسو السادس في أموالهم وأراضيهم لاحد لها وإذا لم يفكروا في وضعهم الحرج لإيجاد حل له فإن مصير ممالكهم سيكون كمصير طليطلة.

ومن هنا جاءت فكرة الاستنجاد بيوسف بن تاشفين على اختلاف في الرأي بين ملوك الطوائف بين رافض وراغب (3) ، ونجد الشعراء قد صمتوا عن وصف هذا الاستنجاد لألهم يلتزمون بمواقف ملوكهم الرسمية \_ كما تقدم \_ رغم تحمس الأندلسيين لمثل هذا الاستنجاد ، وبدليل وصول بعض الوفود إلى يوسف بن تاشفين قبل سقوط طليطلة طالبة النجدة (4) .

وكان من الممكن أن نجد بعض المقطوعات الشعرية ، بعد أن اتضح موقف ملوك الطوائف ، ووصلت بعثاقهم الرسمية المشتركة إلى ابن تاشفين تستنهض هممه (5) .

إننا لانجـد إلا بعض الرسائل الرسمية لبعض الكتاب وإن كانت نثرا فهي علـى درجة كبيرة من التصوير الرائع للحالة التي أصبح عليها المسلمون في الأندلس ، في الربـع الأخير من القرن الخامس الهجري .

وقد صدرت هذه الرسائل عن ابن طاهر (6) الذي رأى أن المسلمين (( بالجزيرة على طرف ، وفي سبيل تمام وتلف )) (7) ، بين (( نكد فاضح ، وتلف فادح )) (8).

<sup>1 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 249 .

<sup>2 -</sup> عنان ، محمد عبدالله . دول الطوائف . 306 .

<sup>3 –</sup> الحميري . الروض المعطار . 85 .

<sup>4 -</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 20 .

<sup>5 –</sup> عنان محمد عبدالله . دول الطوائف . 317 .

<sup>6 -</sup> اخذت هذه الأمثلة من ترسل ابن طاهر بعد عزله من الحكم . انذر : ابن بسان .الذخيرة . 1/3: 24 .

كما صدرت رسالة على لسان المتوكل بن الأفطس (1) إلى يوسف بن تاشفين كتبها أبو عبد الله بن أيمن (2) استهلها ، بقوله : (( لما نور الهدى ، أيسدك الله ، دليلك ، و سبيل الخير سبيلك ، ووضحت في الصلاح معالمكم ، ووقفت على الجهاد عزائمك و صح العلم بأنك بدعوة الإسلام أعز ناصر وعلى غزو الشرك أقدر قدر ، وجب أن تستدعي لما أعضل من الداء ، وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البلاء)) (3).

ولمزيد التحريض و إثارة الحساسية الدينية يضيف ابن أيمن (( أيسطو هكذا بالحق الإفك ، ويغلب التوحيد الشرك ، ويظهر على الإيمان الكفر ، و لا يكتنف هذه الملة النصر ؟ )) (4) .

وهكذا نرى أن الشعر فسح المحال \_ ولو إلى حين للنثر يحل محله ، و ليس ذلك بدعا ، فالشاعر اعتاد أن يربط ما هان وتفه ، أو جل وعظم بشخص يكون مركز الثقل ، يستقطب إحساسه فيدير حوله شعره . والمنجد المرابطي بعيد وغير معروف ، ولا صلة تربطه بالشاعر الأندلسي فكيف نأمل أن يجذب إليه انتباه الشاعر المداح ؟

و حير دليل على ذلك أن المعتمد قرر العبور بنفسه إلى ابن تاشفين ليحشه على نجدة الأندلس (5) عند ذلك انطلقت ألسن الشعراء من عقالها ، ووجد الشعر المعبر عن هذا الحدث ، و لقد أشار المعتمد نفسه إلى عبوره و إن كان ذلك متأخرا (6) ، فقال (7):

تَ القِفَارَ حَنينًا إليهم وخُضتَ البِحارا إذا حاد من حاد عنها و جارا إذا حاد من عليه لطارا

تُراهم نَسُوا حِين جُزتَ القِفَارَ بعَهدٍ لَزُومٍ لِسُبلِ الوَفَّافِ بعَهدٍ لَزُومٍ لِسُبلِ الوَفَّافِ وقلبى نُزوعٌ إلى يُوسُّ

<sup>1 –</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 20 .

<sup>2 -</sup> انظر ترجمته : ابن بسام المصدر السابق . 2/2: 652 ، ابن سعيد . المغرب . 1: 366 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه 2/2: 654

<sup>4-4</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/2: 4-655

<sup>5 -</sup> أشباخ يوسف . تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين 1: 70 .

<sup>6 —</sup>قال هذه الأبيات وهو في طريقه إلى غماة منفيا يخاطب المرابطين ويذكرهم بوفائه لهم ، و كأنه يطالبهم ، وقد فـــات الأوان أن يعاملوه بما هو حدير به .

ونجد ابن وهبون قد مدح المعتمد بن عباد بهذا الجواز الذي أرخ له ابن الخطيب بسنة 478 هـــ (1) ، أي أن هذا العبور تم قبل معركة الزلاقة ، والأبيات لا تتنافى مع ما ذهب إليه ابن الخطيب من تحديد زمني ، فحسب الشاعر ، يجب أن يكون المرء في مثل حزم المعتمد وحكمته ليتجرأ ويقوم بهذه المغامرة المجهولة العواقب ، فقال (2):

وفِكرَةُ خَمَدَت من دُونها الفِكرُ تُحارِب الجيش أو مَصقُولةٌ بُتــُرُ

عَزمٌ تَحدَّدَ فيه النَّصرُ و الظَّفَــــرُ عساك خِلت حَبَابَ الماء من زَرَدِ للسلام تعوَّدالخوضَ فيه طِرافُك الأشــرُ أوقُلتَ:في المَوج خُرصان مُفرَّقـــةٌ

ومع هذا الإطراء للمعتمد ، لا يخفي الشاعر قلقه من هذا الجواز ، فنـراه ينصـح جاءت تودعه ، وهو أمل بالنسبة إليها في دينها ودنياها ، قال (3) :

تنفي الحذار، ومما يُؤثّرُ الحَدِرُ وليس يُحمَدُ في أمثـــالك الغَرَرُ فقد تعلُّق من أُذيالِكَ البَشَرُ عليك واستولت الأشواق والذُكرُ

هي البسالة إلا ألهــــا شَرَف لا تحمل الدينَ والدُنيا على خطر هلاً رَحِمت نُفُو ساً حَامَ حَائِمهاً

إن المعتمد غير قادم على حرب ، فما الذي يبرر خوف الشاعر على سيده من هذا الجواز؟ إنه الشك في نوايا هذا المنجد الغريب الذي سيراه المعتمد لأول مرة ، وهي الريبة في هذا المغيث المجهول الذي علق عليه الممدوح ، قبل أن يختبره ، آمــال واســعة ، وهذا من شأنه يجعل النفوس غير مطمئنة ، قال ابن وهبون (4) :

لا نُحسنُ الظِّنَّ إشفاقاوقد ضمنت لنا مساعيك أن يعن لك القدر

ولم يخيب ابن تاشفين ظن المعتمد ، ولا ظن الأندلسيين ، فكان ذلك أملا على تشجيع المعتمد بن عباد بالتخلي عن الجزيرة الخضراء بما فيها للمرابطين ،

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 246 .

<sup>2 -</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه . 246

<sup>3 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 504 .

وعند ذلك احتاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس سنة 479 هـ (1) ، وبعد أن انضمت إليه القوات الأندلسية بمشاركة أغلب دويلاها ، قصد غربي الأندلس ، وكان ملكه ابن الأفطس أول من راسل ابن تاشفين يستنجد به لما حاصره النصارى ، وسقطت بأيديهم بعض حصونه الشمالية ، وما أن سمع الفونسو السادس بتحرك الجيوش الإسلامية حيى قطع حصاره لسرقسطة ، وارتد إلى طليطلة لحشد الجيش ، ثم زحف بجيشه الجرار نحو بطليوس ونزل على بعد منها بمكان يعرف بالزلاقة (2) .

وقد فصل المؤرخون (3) القول في هذه المعركة ، وتتبعوا جميع تفاصيلها بدقة ، وقام بعض الكتاب في تلك الفترة بكتابة رسائل على لسان ملوكهم في وصف الظفر المبين الذي حققته الجيوش الإسلامية على القوات النصرانية (4) .

وأما الشعراء فإنهم قالوا في يوم الجمعة \_ أي يوم الزلاقــة \_ أشــعارا ســارت بالمغارب والمشارق على حد قول ابن بسام (5) ، وأورد المقري أنه (( لما رجع ابن عباد إلى إشبيلية حلس إلى الناس ، وهنيء بالفتح ، وقرأت القراء ، وقام على رأســه الشــعراء فأنشدوه)) (6)

ويبدو أن الشعراء الذين أشادوا بهذا الانتصار كانوا كثرا ، ولكن شعرهم لم يصل الينا منه إلا القليل ، فهناك بعض المقطوعات لم يصل منها إلا المطلع أو بيت فريد ، واتفقت كلها على تسمية معركة الزلاقة بيوم العروبة تعظيما له وتنويها بشأنه ، قال ابن جهور أحد أدباء إشبيلية (7) :

لم تعلم العُجْم إذ جاءت مُصممةً يوم العروبة أنَّ اليوم للعرب

<sup>1 –</sup> انظر هذا البحث . 71 .

<sup>2 -</sup> عنان ، محمد عبدالله . دول الطوائف . 311 .

<sup>3 -</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 42 - 42 .

<sup>4 –</sup> انظر رسالة ابن القصيرة في انتصار الزلاقن . ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 240 ، وهناك رسالة أرسلها ابن تاشفين إلى تميم بن المعزبالمهدية يخبره فيها بمذا الفتح . عنان ، محمد عبد الله . المرجع نفسه . 424 .

<sup>. 244 : 1/2 .</sup> المصدر نفسه . 1/2 . ابن بسام . المصدر المسام .

<sup>6 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 370 .

<sup>.</sup> 101:2: ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 101:

وقال ابن اللبانة (1):

يوم العروبة كان ذلك الموقف أنَّى شهدتَ فأين من يَستوصفُ؟ وقال ابن وهبون (2):

وما يوم العروبة يوم سررً لقد نطق الزمانُ به فقالا ويوم العروبة لغة هو يوم الجمعة . قال أبو طالب عبد الجبار في أرجوزته (3) : للله دَرُّ مثلِها من وقعه قامت بنصر الدين يوم الجمعة

و هذه الأبيات لاتبرز أحداث المعركة كثيرا بقدر ما تكشف عن تغني شعراء تلك الفترة بانتصار الزلاقة ، فكيف بدت لنا هذه المعركة الحاسمة من ما بقي لنا من أشعارهم ؟

إن أول ما يبدو من خلال هذه النصوص الشعرية ، هو تحميلها النصارى مسؤولية ما وقع بالزلاقة ، فهم السبب الرئيسي في اندلاعها ، وهي بذلك تحمل طبيعة هذه المعركة بالنسبة للمسلمين ، فهي معركة دفاعية أجبر عليها المسلمون بعد أن روِّعوا في ديارهم وأهينوا في مقدساتهم ، قال ابن حمديس بعد الانتصار في الزلاقة ، وهو يميط اللشام عن الحالة التي كانت عليها الأندلس قبلها (4):

الآن أَفْرخَ روعُ كلِّ مُهِيَّد وأُعِزَّ دينُ محمدِ بمحمدِ

لقد انتهج النصارى سياسة توسعية لاحد لها ، فلم تكتف باستتراف الأموال ، بل تعدلها إلى الحصول على ثغور المسلمين في الشمال ، ثم اكتسحت أراضيهم في الجنوب ، ونسي هـؤلاء ألهم بأطماعهم تلك وتعديهم هذا ، قد عملوا على إثارة الشر من مكمنه وإيقاظ النوائب من سبالها ، قال ابن وهبون (5):

لم يهشموا الثغر إذ عاثتْ أَكُفُّهمُ لو يعقِلون ولكن تلكمُ الثُّغَرُ

<sup>1 -</sup> ابن اللبانة الداني . شعره ، 67 .

<sup>2 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 510 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 944 ، وهذا البيت لم يأت منفردا .

<sup>. 172.</sup> ابن حمديس . ديوان - 4

<sup>5 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 255: 255 – 5

وليس ما غيَّروا إلاَّ لأنفسهم كأنما نبهوا إذ نامت الغِيَـر والغرور حمل هؤلاء النصارى على تناسي من يواجههم من الأعـداء ، فساقهم طيشهم إلى مافيه حتفهم وهلاكهم ، فقال (1) :

أَثْنَكِر العُجْم أَن العُرْب سادتُهـا وتشهد البيض والخطِيَّة السُّمُرُ لما تعارض دون الشُّكْر كُفْرهم عادت بوادِرَ فيهم تلكمُ البِدَرُ

والشاعر في إلقائه هذة التبعة على عاتق النصارى ، يبدو متحصرا في أعماقه على ضياع فرصة ذهبية ، لو أدرك العدو في تعايش سلمي بين المسلمين والنصارى .

والنصارى هم السبب في هذه المعركة وكانوا هم الضحية فيها ، فقد ألحق بحمم المسلمون هزيمة نكراء ، ووصفهم الشعراء قبل الهزيمة وبعدها .

لقد لفت انتباه الشعراء قبل المعركة ما كان عليه جنود العدو من ضخامة في الحسم مع خفة في الحركة: فهم علوج شياطين ، قال ابن حمديس (2):

غداةً أتى بصُلبانٍ أضلَت عُلُوجا أبرموا كيد البَريمِ كأهُمُ شياطينٌ و لكن رَميتهمُ . مُحرِقةِ النُّحجُوم

ولفت انتباههم ما تعود عليه النصاري في حروبهم من تغطية أحسامهم بأكملها بالحديد، وهو ما لم يكن يفعله المسلمون، قال ابن حمديس (3):

عُلوج قُمصُ حَرِهِم حديدُ يُعبر عنهمُ سَهَاكُ النَّسيمِ

وهم يفعلون ذلك حذرا واحتياطا ، قال ابن حمديس (4) :

أفاضوا من المذِيِّ ماءً عليهم للعُظفيء عنهم منْ لظي الحرب جاحِما

وكما حشوا أجسامهم داخل الحديد اتقاء للطعنات ، حشوا قلوهم غيظا وظهر ذلك في أعينهم المتقدة حقدا ، قال ابن حمديس (5) :

<sup>. 255 :1/2 .</sup>  ilmlin . ilmlin . 1 – 1 – 1 – 1 – 1 . ilmlin . ilml

<sup>2 –</sup> ابن حمديس . ديوان . 437 .

<sup>3 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 438 .

<sup>4 –</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 427 .

<sup>5 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 427 .

علوج حَشوا في الكفر بالغيظ أعينا وقد مَلأُوا منها قُلوبا سَخائِما و أشار ابن وهبون إلى عادة نصرانية لازالت إلى اليوم ، وهي رفع كأس الخمرة عند الاتفاق على أمر خطير أو الإقدام على حدث حسيم ، وقد فعل هذا الجنود النصاري، فدارت الخمرة بينهم قبل بدء المعركة وقت السحر، وهم يشربوها على نخب ما يؤملونه من انتصار حتى يزدادوا عزما وثباتا عند مواجهة العدو ، فقال (1) :

مَضوا في أمرهم سَحرا ودارت من الحَلِف المُدام

ومع هذا الاستعداد الكامل اعتمد النصاري طريقة المكر والخداع ، فقد اقترح الفونسو السادس تجنب الحرب يوم الجمعة والسبت والأحد ، احتراما لقدسية هذه الأيام في الأديان السماوية الثلاثة (2) ، وأن يكون اللقاء يوم الإثنين ، وتفطن المعتمد لهذه الحيلة وأعلم المرابطين بذلك حتى يحتاطوا ويستعدوا ، وأشار ابن حمديس إلى ذلك (3):

نوَى خِدعةً في الحرب والحرب خِدعةٌ فأدبر مَهزوما وقد كان هازماً

ولكن لا الاستعداد نفع ، ولا الحيلة انطلت ولحقت بالفونسو الهزيمة النكراء .

ويؤكد الشعر ما أكده التاريخ من كثرة القتلي في صفوف النصاري ، فقد أطبــق عليهم الجيش الإسلامي من أمامهم ومن خلفهم : من الأمام برجوع القوات الأندلسية إلى المرابطي من أعلى الربوة التي كان فيها واقتحامه لمحلة الجيش النصراني ، فوقع جنوده بين قوات أندلسية رجع لها أمل الانتصار ، وقوات مرابطية في أو ج حماسها واندفاعها . فكثر القتل في صفوف العدو مقبلين ومدبرين ، وتغيرت الأرض غير الأرض فارتفع ما كان منخفضا منها وانبسط ما كان مرتفعا ، فقال ابن و هيون (4):

كأن وهادَها منهــــم إكَـــام

فهيلَ به كثيبُ الكُــفر هِيلا و كلُّ رُفَيغَــة منه رُكـامُ و صاروا فوق ظهْر الأرض أرضا

<sup>1 –</sup> ابن دحية . المطرب . 120 .

<sup>-2</sup>عنان ، محمد عبد الله . دول الطوائف . -2

<sup>. 427</sup> ابن حمدیس . دیوان . 427

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 1/2: 246

عَديدٌ لا يُشارفه حساب و لا يحوي جماعتة زمام ويحمل ابن حمديس مسؤولية ما وقع لهؤلاء الجنود من تقتيل ، قائدهم الذي غرهم فساقهم السوائم إلى مرعى الهلاك وأوردهم حياض الموت . فكانوا في سقوطهم صرعى على أرض الميدان كقوم عاد ، وقد حلت بمم نقمة السماء ، قال (1) :

يقودُهم لِحَيْنه م ظَالُوم لأنفسهم،فويْل للظُّلوم وتلك عواقبُ المرعى الوَحيم وأُوردَهم حِيَاضا في المُواضيي . يماء الموت ساق من جَمـــوم أتيتَ بصَرْصر الريــــح العَقيم

رعىنَبْتَ الوَشِيجِ بهم فمادُوا و لَمَّا أَن أتـــاك بقـــــوم عادٍ

وهمم في نهاية الأمر كالحطب الذي جمع وألقي به في النار ، قال نفس الشاعر (2):

كأنما احتطبَ العُلوج وساقهم بحريق ضَرْب بالصَّــوارم مُوقد وكان من نتيجة هذه المقتلة الجماعية أن تناثرت الرؤوس على أرض المعركة ، فتراءت لابن حمديس ككرة الصولجان ، قال (3):

كأن كُراتِ وَهي هامُهم غدت صوالجُها بيضا تُحزُّ الغَلاصِما

وفي لولها وقد استترف دمها ، كالبيض ، قال (4) :

باضت هن رَقَائدُ في الفَدفدِ

و الحربُ من بيض الذُّكور كأنما

وفي رائحتها كالبصل البرى ، فقال (5):

ترى ناثِرا فيها لهنَّ و ناظِما

وتحسبُها في كل بيداءً عُنصُلا

أما الجثث وقد حزت منها الرؤوس فهي في نظر الشاعر أحسام لنشاوي أناملهم مرقد مخدر ، قال (6) :

<sup>.</sup> 438 . ابن حمدیس . دیوان -1

<sup>2 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 172 .

<sup>3 -</sup> ابن حمديسش . المصدر نفسه . 427 .

<sup>4 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 173 .

<sup>5 –</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 427 .

<sup>6 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 172 .

يَعدو الجوادُ بــه على فُرســـانه صرعى كأهُمُ نَشاوى مُرقِـــد من كل ذي سُكريْن من خمرٍ ومن حَدِّ لِذي فَــتْك عليـــه مُعربِد

ويسخر الشاعر من الفونسو السادس وقد فرّ من ميدان المعركة على فرس يدوس بحوافره جثث من صرع من جنوده فيسأله متشفيا ويجيبه مستهزئا ، قال ابن وهبون (1): أنام رجالُك الأشْقُون ؟ كــلاً! وهل يَحْلو بلا رأس مَنــــامُ؟

ويكشف الشعر من أن المسلمين جمعوا رؤوس القتلي على شك\_\_\_ل صومع\_ة ، و صعد من أذَّن عليها وكبر.قال ابن حمديس (2):

وأيْد بنتْ في القَفْر منها صَوامعا و كانت لها بالمُرهَف ات هَوادِما علاهُن للتَّ أَنْين كلُّ مُكبِّر تكاد له كَفُّ تُمُسُّ الغَم ائما

وكأن القدر أراد أن ينتقم من جند العدو. فها هي الصوامع التي كثيرا ما اعتدوا عليها هدما وتدنيسا تبني برؤوسهم، قال ابن حمديس (3):

تُبني الصَّوامع مـــن رؤسهم بما كانت على هَدْم الصوامع تَغْتدي

و ذكرت المصادر أن لمسة من فرسان الفونسو السادس قائد النصارى في معركسة الزلاقة حملته وفرت به (4) ، وأكد الشعر بأنه قد استطاع أن ينجو فارا وهو جريح بعد أن أسدل الظلام ستاره خوفا وفزعا ، قال ابن حمديس (5) :

وأشار ابن وهبون بأنه نزع كل ما كان عليه من دروع حتى يسهل عليه الفرار ويتمكن من النجاة ، وفي ذلك الموقف ما فيه من هوان وذل ، وخاصة بالنسبة إلى قائد الجيش وفارسه، ويمعن الشاعر في استهزائه بهذا القائد المهزوم الذي \_ كما يرى الشاعر \_

<sup>1 –</sup> ابن بسام ز الذحيرة . 1/2: 247 .

<sup>2 –</sup> ابن حمديس . ديوان . 427 .

<sup>3 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 173

<sup>4 –</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 43 .

<sup>5</sup> ابن حمديس . ديوان . 437 .

سيغير منذ ذلك اليوم دينه ، وسيعبد الظلمة لما أسدته له من يد بيضاء بإخفائه عن عيون أعدائه ، فقال (1):

نَضَا أَدْرَاعَهُ و احتاب ليلا يَودُّ لو أَن طولَ الليال عامُ الليال عامُ سيعبدُ بعدها الظَّلْماء لمَّا الظَّلْماء لمَّا

ثم يمعن الشاعر في تشفيه من ملك قشتالة ، فيشبهه بأحقر الطيور وينعته بــأرذل النعوت دينيا وأخلاقيا (2):

و لا ينفَكُّ كَالْخُـفَّاش يُغضي إذا لم يُباشِـرْه الظِـلامُ فإن ينجُ اللعـين فلا كَـحُرِّ ولكن مثلَما ينجـو اللَّهـام

ويرى ابن حمديس كابن وهبون ، أن ظلام الليل هو الذي مكن الفونسو السادس من النجاة حيا ، فكان فرسه يعدو به كالبرق على هام جنوده وجثثهم (3) :

صَدعت كتائبُه الضّيى حتى إذا هَمَّت به أَعْطى قَذَال مُع رِّدِ في ليلة لبست لتستر شَخصَه عنّا فلم تلحظْه عين الفَ رقد أمسى يُكذِّب مائِنا في ظُلمة خَفَرتْه فهي لديه بيضاء اليد و لَى يُحاكي البرق لَمْعُ مُحرَّد و الرعد في حَذر تَحَمحُم أحرد يَعدو الجوادُ به على فُرسانه صَرعى كأنهُم نشاوى مُرقِد

والشاعر بخياله يتبع الفونسو السادس ، وقد وصل إلى أبواب طليطلة حزين القلب مكسور الجناح ، فخرجت النساء إليه يسألنه عن أزواجهن وآبائهن وإخوقن ، وفي سؤالهن تأكيد له تحمله مسؤولية ما وقع لهم ، ألم يجمعهم ورمى بهم في أتون الحرب فهلكوا ؟ ولكن بماذا سيخبرهن الفونسو السادس ، فالحال أفصح من اللسان ، وهو يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة بمفرده ، فقد حملته نفسه بعجبها وغرورها إلى تلك الكارثة ، وهذا يدل على أن تجربة الفونسو الطويلة في الحياة والحكم لم تمنعه من أن يكون كالغلام طيشا ونزقا، وما أحرى هذا الغلام الشيخ أن يترك القيادة لمن جمع مع تقدم السن

<sup>. 247:1/2 .</sup> الذحيرة . -1

<sup>.</sup> 246:1/2 . ابن بسام . المصدر نفسه -2

<sup>. 172.</sup> ابن حمديس . ديوان

اتزان النفس وحكمة العقل ، قال ابن وهبون (1) :

فيا أنفونشُ يا مغرورُ هلاً تجنبتَ المشيخة يا غــــلامُ؟ ستسألُك النساء ولا رجالٌ فتُخبر ما وراءك يا عصام

ومما لاشك فيه أن لهذا النصر المظفر الخالد أسبابا ، أشــــار الشـــعراء إلى حســـن الاستعداد ، وذكروا حكمة القيادة ، ونوهوا بوحدة الصفوف .

أما من حيث الاستعداد فقد عمل يوسف بن تاشفين على استنفار أكبر عدد من الجنود والمتطوعة حتى يضمن النصر ، فاستجاب الناس إلى هذا الاستنفار ، يقول ابن بسام : (( ووفد عليه عوضا من آلاف الدنانير الأموال ، ضعفُهم من الفرسان الأبطال ))(2) ، وفي ذلك قال ابن وهبون (3) :

وهبَّ عن كلِّ دينار لهم بطلُ فليقبَلوها أُلوفا من أُسود وغى تَزكو على السَّبك لاجُبْنُ ولا خور وَليرقُبُوا من أمير المسلمين ومنْ مُــؤَّيد الديــن ليلا ما له سَحــر

أما من حيث القيادة ، فقد برهنت بما أظهرته من رباطة جأش ورائع بطولتها ، ومهارة تخطيطها ، إنها جديرة بالنصر، والمصادر التاريخية اعتبرت أن بطل معركة الزلاقة هو يوسف بن تاشفين ، إلا أن الشعراء جعلوا بطلها المعتمد بن عباد لأسباب متعددة ، وكأن القدر أراد أن ينتصف لابن تاشفين ، وقد بخس حقه ، فجعل المعتمد نفسه يقر بأن بطل المعركة هو يوسف بن تاشفين ، قال (4) :

ويومَ العروبة ذُدتَ العِدا نصرتَ الهُدى وأبيت الفِرارا ثبتَّ هناك وإن القلو بُن الضلوع لتأبَى القَرارا ولولاكَ يا يوسُفُ المَّقَى رأينا الجزيرة للكفر دارا

و بقطـع النظر عن الأشخاص فإن أهم سمة امتاز بما بطل الزلاقة هو قدرته على

<sup>15</sup> . ابن خاقان . قلائد العقيان -1

<sup>2 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 255

<sup>. 255 :</sup> 1/2 . المصدر نفسه -3

امتلاك زمام نفسه في الأوقات الحرجة ، نحد أبي بحر بن عبد الصمد (1) يقول (2):

لو زُلتَ زال الدينُ و انتهب الهدى و نبا اليقينُ و أذعن التوحيل له

لكنْ وقفتَ و ملءُ دِرعِك للعدا درعٌ يَهُدُّ الرَّاسياتِ شديد و الوجُّه لامتغَيَّــــرُّ و الــــــــرأيُ لا مُتَبَلَّدُ و العزم لا مَــــــردُود

ويبدو القائد البطل قطب رحى المعركة فكل الأنظار متجهة إليه يستمدون من رباطة جأشه ، وقد حفت به الأخطار من كل صوب ، العزم والثبات في موقفهم ، قال ابن القزاز (3):

> وقفتَ وموقفُ الهيجاء ضَنْكُ وفيه لباعكَ الرّحْب انفساحُ وألسنةُ الأسِنَّةِ قائلاتٌ إذا ظهر المؤيِّد لا براح

لقد ثبت فعلا المعتمد على رأس القوات الأندلسية إثر هجوم النصارى العنيف في بداية المعركة ، ولم يفت في عضده تصدع الصفوف من حوله وتراجعهم بل استمات في الدفاع ، وقد ولي كثير من جند الأندلس الأدبار والنصاري من ورائهم يعملون السيف فيهم ، قال ابن وهبون (4) :

> و هنَّ إلى مَواردها هُيــامُ شقيقُك وهو صارمُك الحُسام فلا نابي الغِــرار ولا كَهــام تَعوَّد أن يُخاض به الجمام أدارَ رحاهُ خَطْبٌ لا يُــرام

وقفت بحيث تلحظُك العوالي ولم يثبُتْ من الأشيَـــاع إلا يمانٍ في يدي ماض يمانٍ و لم يَحمِلْكَ طِرْفُك بل فؤادٌ ثبتَّ به ثبات القُطب لَّا

وإذا كانت الوجوه عابسة فإن المعتمد تعلوه الابتسامة ، لما رآه الفونس السادس ، لأنه متأكد من النصر ، قال ابن حمديس (5):

<sup>.</sup> هو أبو بحر يوسف بن أبي القاسم بت أحمد بن حلف بن عبد الصمد وهو من شعراء المعتمد بن عباد . انظر ترجمته : ابن بسام. -1المصدر السابق . 2/3: 809 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 302 ، المقري . نفح الطيب . 3: 534 ، 4: 259 .

<sup>2 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/3: 815 – 816 .

<sup>3 –</sup> ابن سعيد . المفرب . 2: 135

<sup>4 –</sup> ابن دحية . المطرب . 120 .

<sup>5 –</sup> ابن حمديس . ديوان ز 437 .

رآك وأنت مبتسمٌ كضارِ تثاءب عن نواجذه شتيم

ومع أن القائد البطل تميز بهذه الخصال عن غيره ، فهو يبقى دائما البطل الإنسان بعواطفه ومشاعره ، فالمعتمد وهو يخوض غمار المعركة ولايدري ما يخبئه له القدر من مصير ، تذكر ابنا له صغيرا عليلا بإشبيلية ، ولاشك أن فكرة الفرار راودت نفسه في تلك اللحظة فاندلع صراع عميق في أعماقه بين عاطفة الأبوة والواجب المقدس ، لكن المعتمد شأنه شأن البطل الجلد والقائد المسؤول يتغلب فيه دائما صوت الضمير والواجب على نداءات العاطفة والمشاعر ، فقال (1) :

أبا هاشم هشَّمتَني الشِّفـــار فلله صَبري لذاك الأوارْ ذكرتُ شُخيْصَك ما بينها فلم يدْعُني حُبه للفــرار

ويتعرض كما هو متوقع القائد بمواقفه الجريئة إلى كل ما من شأنه أن يتعرض لــه الجندي الباسل على أرض المعركة فيشج وجهه ، قال ابن حمديس (2):

كم شجَّة في حُرِّ وجهكَ لم يزل لك الحُسنُ منها بالشجاعة واسما

ومرة أخرى تجرح يده ، وهذه اليد كما تسيل حودا وكرما على الأقرباء ، فهي تفيض بأسا ونقمة على الأعداء ، فقال ابن القزاز (3) :

و قالوا : كفَّه جُرحت فقلنا: أعاديهِ تُواقِعُها الجِسراحُ و ما أثرُ الجراحة ما رأيتم فترهبها المناصلُ و الرماح و لكن فاض سَيْل البأس منها ففيها من مجاريه انسياح

وكما وصف الشعراء القائد الجريح وصفوا البطل الشهيد فرثوه ، ونوهوا بعظيم دوره في المعركة مبرزين فداحة فقده ، بخاصة إذا كان القتيل ممن جمع في مهامه بين السيف والقلم ، وفي مجده بين الطريد والتليد ، وهذا ابن وهبون يرثي واحدا من وزراء المعتمد ، وقد سقط شهيدا في معركة الزلاقة ، وهو أبو محمد بن خلدون ، يقول (4): ملكّت فاسجح لا أبالك يا دهر أفي كلِّ عام في العُلا فَتْكةٌ بكُرُ

. 720 - 719 : 2/2 . ابن بسام . المصدر نفسه . -4

<sup>. 42 .</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 106 ، ابن الخطيب . الحلل الموشية . 42

<sup>2 –</sup> ابن حمديس . ديوان . 425 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 245 .

وإنَّ ابن حلدون لمفقو دُها صَحْرٌ ولولا المساعي الزُّهْرُ لانقطع الذِّكْر فلم يك منه لا غديــرٌ ولا زَهــر وقد ملَّكتْني من أعِنَّتها فِهــر ضِرابي وإن كانت لها الأعيُن الخُزْر

رثته فقلنا: إلها لَتُماضِرٌ مضى لم يرثْ عنه الِّرئاسة وارثٌ وما كان إلاّ الغيثَ أقلعٌ جُملةً فيا ليتني بيـن العـوالي وبينــه لأُطبق منه بالعَشَا حَدَقَ القَنا

وفي هذه المعركة نجد أبا يعقوب يوسف قد اعترف لأهل الأندلس في شـخص ابن عباد بقوة تضحياهم ، وفائق بطولاهم ، وحص ملك إشبيلية بوافر إعجابه وتقديره ، فقال ابن القزاز (1):

رأى منـــهُ أبو يعقوب فيهــــــا عُقابا لا يُهاضُ لها جَنـــاحُ فقال له: لك القِدْحُ اللَّعِـــلَّى إذا ضُربتْ بمشهَدِك القِـداح

و بالمشل كان المعتمد ، فقد اعترف هو الآخر بدور أمير المسلمين \_ كما وصفه الشاعر \_ في المعركة ، فلولا ما أبداه من حنكة في التخطيـط وثبات في الوقت الحرج ، ما كان ليتم النصر للمسلمين في النهاية ، فقال (2):

> فَلِلَّهَ درُّك في هولـــه لقد زَاد بَأسُكَ فيه اشتهارا تَزيدُ اجتِرَاءً إذا ما الرِّمَا ح عِند التَّناجُز زدنَ اشتِجَارَا

أما من حيث الاتحاد والانسجام ، فإن ما رأيناه من تقدير متبادل بين بطلى الزلاقة لدليل قاطع على خالص الرجلين فيما عقدا عليه من عزم لمواجهة العدو ، وقد تحسم هذا التقدير ، في العلاقة التي أصبحت تربط ابن عباد بابن تاشفين ، فالأول للثاني في حبـ وإخلاصه كبنيامين لأحيه يوسف الصديق، وتجسم بين جنود جيشهما، وليس ذلك بغريب فكلهم إخوة ، كما يجمعهم المصير المشترك في هذه المعركة تجمعهم أصول عربية من حمير و لخم ، قال ابن و هبون (3):

تَثُورُ بهِ الحَفِيظة و الذِّمامُ

فثار إلى الطِّعان حَليفُ صِدق

3 - ابن بسام . المصدر نفسه . 1/2 : 244

<sup>1 -</sup> ابن بسام . المصدر السابق . 1/2: 245 .

<sup>2 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 1/2: 244 .

نُمي في حِمير وَنَمَتكَ لـخم وتلك وشائج فيها التِحـام فَيُوسُفُ يُوسُفُ إذ أنت منه كَيَامُنَ لا وَهَى لكُمَا نظَام

وإذا تحقق النصر بثبات القائدين ، فقد تحقق باستمالة الجيشين : العرب بسيوفهم

نزالا ، قال ابن حمديس (1):

أعَارِبُ تَدعُو لِلنِّزَالِ أَعَاجِمَا قُوَاضِبَ تَقضِي بَينَهُم وَلَهَاذِمَا

وَمُعتَادَةٍ أَكُلَ الكُماةِ ، جُيُوشِها إِذَا احتَصَمُوا في الله كانت قُضاهم والملثمون طعنا ، وأكمل القول (2):

فيا قُربَ ما شقوا إليكَ الخضارما ولم يستطيبوا منه بالقلوب العلاقما ضراغِم تُغري بالقلوب أراقِما

وآذنتَ عُمَّارِ القِفارِ بحربهم بنو الحرب غَذَّهم لبانَ ثُدِيِّها إذا طعنوا بالسَّمْهَريَّةِ خِلتهم

وكانت النتيجــة واحدة وهي سحق العدو ، وقال الشاعر منوها بطريقة العرب

## في الحرب(3):

تركت عظام الروم فيها هشائما

أدارتْ رحاها دورة عربيةً

ويذكر المؤرخون سببا آخر لهذا الانتصار الذي حققــه المســلمون في الزلاقــة، ويتمثل في استخدام عنصرين جديدين على أرض المعركة لم يكونا معهودين في الحرب إلى ذلك الوقت بالأندلس ، و حاصة عند النصارى ، وهما الطبل والجمل : أما الطبول فقد ذكر ابن خلكان أنه وقع ضربها (( فاهتزت الأرض وتجاوبت الجبال والآفاق وتراجع الروم ))(4) ، وقدامتلأت قلوبمم حوفا وفزعا ، وقد أشار ابن الخطيب إلى ذلك في وصفه لمعركة الزلاقة (( وهي أول غزوة غزاها المرابطون بالأندلس وكان الناس يرحلــون برحيل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ويتزلون بتروله تقديما له ورعبا لمكانه من السـر وعظيم الملك ووفور العدد وجودة الرأي وكمال العقل ، فسمعنا طبوله تضرب وقيل أمير

<sup>.</sup> 427 . ابن حمدیس . دیوان . 427 .

<sup>2 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 426 .

<sup>3 -</sup> ابن حمديس . المصدر نفسه . 427 .

<sup>4 -</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . 7: 118 .

المؤمنين يتقدم إلى العدو )) (1) ، ولكن الشعراء لم يشيروا إلى ذلك من قريب أو بعيد .

وأما الجمال فقد عبر منها إلى الأندلس مع ابن تاشفين عدد لابأس به ، و لم يكن الأندلسيون رأوا جملا قط ولاخيلهم ، فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رُغائها (2) ، وقد أشار ابن حمديس إلى استعمال المرابطين للجمال في حيشهم ، فقال (3) :

يُخُتُّون للهيجاء جُردا سلاهبا ويُنضُون في البيداء بُزْلا صَلادما

وأشار ابن عبد الصمد إلى دور الجمال في ترويع الخيل ونكوصها على أعقاها ، فقال (4) :

والخيلُ قد نكصت على أعقاها والروم زَرعُ والرؤوس حصاد الأندلسيون و معركة الزلاقة:

كشفت لنا الأشعار التي قيلت في هذه المعركة الكبرى عن بعض عادات الأندلسيين ، يمكن أن نستخلص من خلالها جوانب من عقلية الأندلسيين ونفسيتهم وأخلاقهم ، ومن هذه العادات ما كان يقوم به المنجمون لبعض ملوكهم عند الإقدام على عمل خطير أو حدث جليل من قراءة طوالعهم (5) ، وهذا ما فعله المعتمد قبل أن يسير على رأس جيشه مع المرابطين إلى معركة الزلاقة ، فأخبره منجمه الخاص أبو بكر بن يحي الخولاني بحسن طالعه في تلك الفترة ، فتفاءل المعتمد ، وقال (6) :

لابد من فرج قريب يأتيكَ بالعُجْب العَجيب غزو عليك مُبارَك في طيِّه بالفَتح القريب لله سيفُك إنه سيفُك إنه

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 39 .

<sup>.</sup> 116:7 . ابن حلكان . وفيات الأعيان . 7:116:7

<sup>3 -</sup> ابن حمدیس . دیوان . 426

<sup>4 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/3: 809 .

<sup>5 –</sup> ابن الخطيب . الحلل الموشية . 40 .

<sup>، 40 ،</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 127 ، ابن الخطيب أورد ألأبيات من 2-4 في الحلل الموشية . 40 ،

لابد من يوم يكو ن، له أخ يوم القُليب.(1)

ومن هـذه العادات ما يكشف مزاج خاص لنفسية الأندلسيين ، فهي لاتتجاوز نطاق تفكيرها اللحظة التي هـي فيها ، ولا تأخـذها بالحزم في مـواقف الجد ، فهـذا أبو الحسن بن اليسع (2) لاينسيه ما هو مقدم عليه من لقاء مصيري للعدو شهواته ، فنراه يرسل إلى أبي بكر بن القبطورنه وهو ببطليوس ، يستهديه شرابا خمريا معتقدا أن الخمـر قبل المعركة مسوغ شربها ما دام أنه سيخوضها ، وخوض المعركة في حـد ذاتـه يخفـر الذنوب والآثام ، فيقول (3):

عطشتُ أبا بكرٍ وكفكَ ديمـةٌ وذبتُ اشتياقـا والمزارُ قريبُ فَخفِّف ولو بعض الذي أنا واجدٌ فليس بحق أن يُضـاع قريب ووفِّر لنا من تلك حظًّا نُرى به نَشاوى وبعدَ الغزو سوف نَتُوب

فبعث إليه ابن القبطورنة ما يبتغي وأجابه ، بقوله (4) :

أبا حسن مثلي بمثلك عالِمٌ ومثلُك بعد الغزو ليس يتوب فخذها على محض الصّفاء كأنها شئى ما لها بَعْدَ الحِساب ثَؤُوب

و المعتمد لا يهدأ من ترديد الشعر أثناء المعركة ، و لم يكن أبو هاشم هو الذي تذكره المعتمد و نظم فيه الشعر فحسب ، بل إن هناك غلاما آخر ، حسن الوجه ، جميل الصورة ، رآه المعتمد وهو يقارع الأبطال و يسفك الدماء ، و كأنه الأسد في وسط الميدان ، فتغزل فيه و قال عنه (5):

أبصرتُ طَرفَك عند مُشتَجَرِ القَنا فبدًا لطرْفي أنه فَلك أُوره الحَلك؟ أو ليس وجهُك فوقه قَمَرا يُجْلى بِنيِّر نُوره الحَلك؟

وتبدو شدة تعلقه به في قوله يصفه وقد دخل المعركة مغفرا ، قال (6) :

<sup>1 -</sup> ويوم القليب هو يوم معركة بدر الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين ،

<sup>2 –</sup>انظر ترجمته : ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 172 ، ابن سعيد . المغرب . 2: 87 .

<sup>3 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه . 2: 174 .

<sup>. 174 : 2 -</sup> ابن الأبار . المصدر نفسه . 174:2

<sup>5 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 60 .

<sup>282</sup> :4 . (أورد ولما اقتحمت ...)). 4: 282 - المعتمد بن عباد . ديوان . 61 ، المقري في نفح الطيب

و لما اقتحمتَ الوغى دَارِعا و قَنَّعتَ وجُهك بالمِغْفرِ حسبنا مُحيَّاك شمس الضُّحى عليها سحاب من العَنْبر

وهكذا كانت الزلاقة المعركة الكبرى الأولى في عصر الطوائف بإنجاد المرابطين لهم ضد النصارى ، ودفعت كثيرا من الشعراء إلى التغني بنصرها ، وبالتعبير عما يجدون في نفوسهم تجاه هذا النصر و تمجيد العروبة و الإسلام ، وكذا المؤرخين إلى رصد تفاصيلها، ولكن هذا الظفر المبين لم يحسن استغلاله لاسترجاع طليطلة من أيدي النصارى من قبل ملوك الطوائف الذين عادوا لسيرهم الأولى ، وما كان من يوسف بن تاشفين إلا أن حاز إليهم وأزالهم عن ممالكهم \_ كما تقدم \_ وكان لسان الشعراء حالهم في الرثاء السياسي كما سيأتي .

# الفصـــل الرابع السياسي

و هو أكثر فنون الشعر قولا و صدقا و أصالة ، حيث توجد الدوافع النفسية وراء إنشاده ، وكذلك وفرة التجارب و الأحداث المتلاحقة على أرض الأندلس ، و المؤثرات الداخلية و الخارجية التي أثرت في عواطف الشعراء ، وهذا الفن خاص بالأندلس ، رغم أن له جذورا في المشرق (1) ، ولكنها لم تأت في روعة وجودة الشعر الأندلس .

و الرثاء السياسي يتفرع إلى فرعين ، فرع يتجه نحو رثاء المدن ، وفرع أخر يرثي الممالك الزائلة ، وكلا الفرعين يتسم بالصدق الفني والعاطفة القوية و العبارات الحزينة والألفاظ الباكية و الصور الشجية ، ومن ثم فقد كان هذا الفن على درجة كبيرة من الشهرة والذيوع يقول غرسية غومس: (( وقد أدركت طائفة من المراثي السياسية شهرة واسعة في الأدب الأندلسي وقد قيلت هذه المراثي في مناسبات زوال الدول مثل رائية ابن عبدون في زوال ملك بني الأفطس أصحاب بطليوس ، أو . عناسبة ضياع بلد كبير من بلاد المسلمين )) (2) .

أما رثاء المدن فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة اتجاهات ، اتجاه يرثي مدينة خربها المسلمون بأيديهم ، فتهدمت قصورها و امحت رسومها بسبب الفتن التي توالت عليها ، و اتجاه آخر يرثي مدينة استولى عليها النصارى و خربوها ثم استردت منهم ، واتجاه ثالث يرثي مملكة سقطت في يد النصارى إلى الأبد .

فالاتجاه الأول و يمثله مدينة قرطبة ، ذات البهاء و العظمة و القصور والمتتزهات و الحدائق و المساجد ، مدينة مثل هذه تغنى الشعراء بجمالها ، و فتنوا بمتتزهاتها، يجيء عليها يوم مشئوم من أيام الفتنة العمياء ، فتتحول إلى خراب و أنقاض ولهب وتدمير و حرائق ، و تتحول الزهراء الجميلة و الزاهرة البديعة إلى كومتي رماد ، ويموت الناس جوعا ، و تشهد العاصمة الجليلة ألوانا من الذل و المهانة . و هنا يتأثر

<sup>1 -</sup> مكي ، الطاهر أحمد .دراسات أندلسية . 201 .

<sup>.</sup> 107 - 106 . وميليو غرسية . الشعر الأندلسي . 106 - 107

الشعراء بما ألم بعاصمة الخلافة فيعبرون عن شعورهم بأبيات من الرثاء ، تصور عظ \_\_\_\_م المصيبة و فداحة الخطب لما حل بالمدينة و أهلها.

و یکون لهول الکارثة وقع شدید علی أبنائها من الشعراء ، الذین عاشوا علی أرضها ، و تفیأوا ظلالها ، و أكلوا من ثمارها ، و شربوا من أنهارها ، فقاموا يبكونها بكاء شديدا ، و منهم ابن حزم و ابن شهيد .

أما ابن حزم فقال في مدينته نثرا و شعرا ، يهمنا الشعر الذي بدأه ، بقوله (1) : سلامٌ على دار رَحْلنا و غُودرت خلاءً من الأهلِين مُوحشةً قَفْــرا تراها كأنْ لم تَغن بالأمس بَلقعا و لا عُمِّرت من أهلِها قبلنا دهرا

فهو يشير إلى المصيبة التي حلت بمدينته ، و التي أضحت بسببها حراب بلقعا ، خالية من الأهل و الولد ، و كأنها لم تعمر من قبل ، و يجب أن نشير إلى أن ابن حزم كان قد ترك قرطبة ، واستقر في المرية لما ألمت بها تلك المحنة ، و لذا يناديها قائلا (2) :

فيا دارُ لم يُقفِرك مِنا احتيارُنا ولو أننا نستطيع كنتِ لنا قَبِرا ولكن أقدارًا من الله أُنْفِذَت تُدمِّرنا طَوعا لما حـلَّ أو قهرا ويا خير دارٍ قد تُرِكَتِ حميدة سقتكِ الغوادي ما أجلَّ و ما أسرا

و يأخذ الشاعر في نداء مدينته متمنيا أن تكون له قبرا ، لأنه تركها بحكم القدر ، الذي لا مفر منه ، ويطلب من الدهر أن يحمل تحيته و يبلغها إلى أهل قرطبة في كل مكان، داعيا إياهم إلى الصبر حتى و لو كان مرا ، قال (3) :

و يا دهرُ بلغ ساكنيها تَحيَّت و لو سَكنوا اللَويْن أو حاوزوا النَّهرا فصرا لصَطوِ الدهر فيهم و حُكمه و إن كان طعمُ الصبر مستثقِلا مُرا ثم يخاطب قرطبة مرة أخرى واصفا حالها بالقفر ، و كأنها لم يسكنها أحد من قبل، مطالبا أهلها بالصبر طاعة لله ، لعل الصبر يجعل من بعد العسر يسرا ، قال(4) :

 <sup>1 -</sup> ابن الخطيب .أعمال الأعلام. 107 - 108 .

<sup>.</sup> 108 . ابن الخطيب . المصدر نفسه -2

<sup>. 108 .</sup> ابن الخطيب . المصدر نفسه . 108

<sup>.</sup> 108 . ابن الخطيب . المصدر نفسه -4

ربوعكِ جَونُ المزْن يَهْمي بها القَطْرا كأنكِ لم يسكنكِ غِيدُ أوانسُ و صِيد رجال أُشْبِهُوا الأبحم الزُّهرا سنصبر بعد اليُسر للعُسر طاعةً لعل جميلَ الصبر يُعقِبُنا يُســـرا

ويتمنى أن تعرود قرطبة إلى عهدها الذهبي طالبا من الدهر تحقيق هذه الأمنية ،

## فقال (1):

و إني و لو عادت و عُدنا لعهْدها فكيف بمن مِنْ أهلها سكنَ القبرا و يا دهرَنا فيها متى أنتَ عائـــدُ فنحمدُ منكَ العَوْدَ أن عُدت و الكَرَّا

ثم يتذكر ما كان يفعله أناء الليل و أطراف النهار في ربوع قرطبة من لهو و لعب ، و ما حل به الآن من سقم الجسم و عزاء القلب و ثكل النفس و حرق الكبد، يقول (2):

فيا ربُّ يوم في دارها و ليلـــةٍ وصلنا هناك الشمسَ باللهو و البدرا فوا حسمي المُضْني و واقلبي المعزَّى ﴿ وَوَانْفُسِي الثَّكْلِي وَ وَاكْبِدِي الْحَرَّا

و أخيرا يختم أبياته طالبا من الدهر ألا يبعد ، و من العهد ألا يحول ، و من الدمع ألا يجمد ، و من السقم ألا يشفى ، طالما أن قرطبة بهذه الحال فهو \_ دائما \_ سيندها و يبكيها لأنه تربي على أرضها و شرب من مائها.

و أما ابن شهيد فقد بكي قرطبة هو الآخر في قصيدة ، و ذلك بعد أن صارت أطلالا ، بكاها عن كثب ، و شهد مأساها عن قرب ، لأنه لم يفارقها كابن حزم ، فهو ينادي الطلول و لكنها لا تجيبه ، فيسأل الفراق و يتألم لجور الزمان على هذا البلد ، لأنه جعلهم يتفرقون في كل ناحية ، علاوة على قتل الكثيرين و هلاكهم ، يقول (3) :

ما في الطُّلول من الأحِبَّة مُخبـــر فمن الذي عن حالها نُستخبر ؟ يُنْبيكَ عنهم أَنْجدوا أم أُغْــوَروا لا تسألَنَّ سوى الفِراق فإنـــه جار الزمانُ عليهم فَتفرّقوا

في كل ناحيــة و بادَ الأكْتَــر

<sup>1 -</sup> ابن الخطيب . المصدر السابق . 108 .

<sup>2 -</sup> ابن الخطيب ا. المصدر نفسه . 108 .

<sup>3 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 109 ، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 105 .

جرت الخُطوبُ على مَحل ديارِهم و عليهم فتَغيَّرت و تَغيـــُـروا فدع الزمانَ يصُوغ في عَرصاهم فُورًا تكاد له القلوب تُنـــوِّر

ثم يتجه إلى قرطبة مشيرا إلى أن الإنسان مهما ذرفت عيناه من الدموع فهو قليل إذا قيس بفداحة الخطب ، داعيا الله أن يقيل عثرتها ، ثم يبكي أهلها الذين تبربروا و تغربوا و تمصروا ، و ذهب كل فريق إلى ناحية ، فقال (1) :

فلمثلِ قرطبةٍ يَقلُّ بكاءُ مَن يبكي بعين دمعُها مُتفجِّر دارٌ ، أقالَ اللهُ عثرة أهلِها فتبربروا و تغربوا و تمصروا في كل ناحية فريقٌ منهمُ مُتفطِّر لفراقِها مُتحيِّر

ثم يتذكر ما كانت عليه المدينة من لم الشمل و احضرار العيش و رياحها الطيبة وجمالها البارع و كمال رواقها و قصورها و خدورها و بدورها ، و الزاهرية و العامرية و الجامع الأعلى و أسواقها ، حتى يقول في رثائها (2) :

يا حنةً عصفت هما و بأهلِها ويح النوى فتدمرت و تَدمَّروا! آسي عليكِ من الممات و حُق لي اذا لم نزل بكِ في حياتك نَفخر يا مترلا نزلت به و بأهله وحلاً والنيل جاد هما وجاد الكَوْتُ وحِملةً والنيل جاد هما وجاد الكَوْتُ ورا

فالشاعر يشير إلى جنة قرطبة التي حولها الغادرون إلى خراب بلقع ، فتدمرت وتدمر أهلها، ثم يأسى عليها و على أهلها ، و يدعو لها بأن يترل الغيث بساحتها ، ويحيي رياضها ، و أن يجود الفرات و دجلة و النيل بساحتيها ، ثم يحزن و يأسى على ربوعها وظبائها و سرواتها و حماتها و يتحسر على علمائها و أدبائها ، فقال (3) :

أَسَفي على دارِ عهدتُ رُبوعَها و ظَباؤُها بفِنائها تَتبختَ رُ

<sup>. 105.</sup> المصدر السابق . 109 - 110 ، ابن الخطيب . المصدر السابق . 105 .

<sup>.</sup> 106-105 . ابن شهید . المصدر نفسه . 110 ، ابن الخطیب . المصدر نفسه . 200-106

<sup>3 -</sup> ابن شهيد . المصدر نفسه . 110 - 111، ابن الخطيب . المصدر نفسه . 106 .

حُزنِ على سَرواهَا و رُواهَا و ثِقاهَا و حُماهَا يَتكرر نفسي على آلائِها و صَفائها و سَنائها تَتحسَّر كبدي على علمائها حُلمائها حُلمائها اللها خُلمائها تَتفطَّر

و إذا ألقيانا نظرة على القصيدتين نلاحظ أن قصيدة ابن شهيد أكثر من قصيدة ابن حزم صدقا و أحر منها عاطفة لأن الأول بكى مدينته و هو بعيد عنها و رد ما حدث لها إلى القدر ، و أما الثاني و هو ابن شهيد فقد رثى مدينته و بكاها عن كثب لأنه شهد مأساقا بنفسه و رد ما حدث لها إلى جور الزمان ، و في عرض الموازنة بين الشاعرين و القصيدتين يقول الطاهر أحمد مكي : (( و بعامة كان ابن شهيد ، و هو شاعر أصلا ، أرق موسيقا ، و أسلس لفظا ، و أوضح عفوية ، و كان في شعر ابن حزم ، و هو بعض مواهبه ، شيئا من البطء و الرتابة ...و كثرت في قصيدة ابن حزم المحسنات اللفظية من حناس و طباق ، و هو أمر قل أن يجيء عفوا ، و لكن الحق أن كليهما كان يصدر عن عاطفة صادقة و قلب كليم )) (1) .

ثم يورد لنا صاحب البيان المغرب مقطعتين في رثاء قرطبة لشاعرين مجهولين ، المقطعة الأولى يبكي فيها صاحبها قرطبة لما أصابها من نظرة العين ، و أن الدهر قد أقرضها ثم استرد قرضه منها ، و يقارن بين حسنها بالأمس و تعاستها اليوم ، و أحيرا يطلب من ساكنيها أن يرحلوا و يو دعوها سالمين ، قال (2) :

ابك على قرطبة الزيـــن فقد دَهتها نظرةُ العيْـن أنظرَها الدهرُ بأسْلافـــه ثم تَقاضى جملـة الدَّيْـن كانت على الغاية من حُسنها و عيشِها المُستعــذَب اللَّيْن فانعكس الأمرُ فما أن تـرى ها سُـرورا بين اثْنيْـن فاغدُ وودِّعها و سِر سالمـا إن كنتَ أزمعت على البَين

و أما المقطعة الثانية فيلقي فيها قائلها اللوم على سكان قرطبة و انصرافهم عن

242. . مكي ، الطاهر أحمد . دراسات أندلسية . 1

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب .3: 110

تدبير أمورهم ، و ينذرهم بسوء عاقبتهم ، و يتأثر ببعض سور القرآن الكريم فيذكرها، و هذا يدل على أن قائلها فقيه من الفقهاء ، قال: (1)

أضعتم الحزم في تدبير أمْركـم ستَعلمون معا عُقبي البَوار غدا فلو رأيتم بعين الفِكر حالك م بكيتم بدم أن دُمتم بَصددا لكنَّ سُبْلَ العَمى أعمت بصائر كم فألبستْكم ثيابا للبلي جُــــدُدا يا أمةً هتكتْ مستورَ سوْءِتهـا ما كلُّ من ذُلَّ أعطى بالصَّغار يَدا في سورةِ الحشر آياتٌ مفصلة في شأنكم أُنزلت لم تعدكم أحَدا نعمْ و في الكهف في العِشرين خاتمةٌ تقضى عليكم بألا تُفلِحوا أبدا فاستشعروا سوءَ عقباكم فقد شَمَلت جميعَكم محنةٌ لا تنقضي أبَـــدا

و المقطعــتان ، قيلتا في رثاء قرطبــة ، تقل فيهما حرارة العاطفة ، و تنمان عــن أن قائليهما فقيهان و ليس بشاعرين ، لدرجة أن قافية البيتين الأخيرين جاءتا كلمة واحد. و قد ذكر ابن خاقان أن أبا الحزم جهور ، قد ((وقف على قصور الأمويين وقـــد

تقوضت أبنيتها ، و عوضت من أنيسها بالوحوش أفنيتها :

قُلْتُ يوما لدار قوم تَفَانُـوا: أَيْنَ سُكَّانُكِ العِزَازُ عَلَيْنَا؟

فَأَجَابَتْ: هُنَا أَقَامُوا قَلِيكً لللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ النَّالُ (2) (اللَّهُ أَيْنَا))

ورثى السميسر مدينة الزهراء التي طمست معالمها من جراء ما أصابها من حراب على أيدي مدبري الفتنة ، فقال من شعر غلب عليه البكاء على المحد الضائع ، و التفجيع على ما آلت إليه المدينة (3):

> مُعْتَبِرًا أَنْدُبُ أَشْتَ اتَ ا قَالَتْ : وَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ مَاتَا؟ هيهات يُغنى الدمع هيهاتا نَوادبُ يندُبن أمْواتــــا

وَقَفْتُ بالزَهْرَاءِ مُسْتَعْبِـــرًا فَقُلْتُ: يَا زَهْرَا، أَلاَ فَارْجعِي فَلم أزل أبكي و أبكي بهـــا كأنما آثارُ من قد مضيي

<sup>. 110 - 110 - 3:</sup> البيان المغرب . 3: 110 - 110 - 1

<sup>2 -</sup> ابن خاقان . مطمح الأنفس . 186.

<sup>.</sup> 528 - 527 : 1 نفح الطيب . 1 : 3

و هكذا بكى شعراء الأندلس حاضرة قرطبة العظيمة ، و المدن المزدان بها وهما: الزهراء والزاهرة ، و لكن إذا تأملنا بكاءهم نجده بكاء سلبيا ، تتمثل حيوطه بالياس وذرف الدموع على الأطلال ، و الحنين إلى الربوع ، و الشكوى من الدهر ، دون أن يستنهضوا الهمم للقضاء على العدو ، أو الإشارة إلى مدبري الفتنة ، أو إلقاء اللوم على أحد ، و كنا نتمنى من ابن حزم و ابن شهيد أن يشيرا إلى ذلك لألهما أبناء المدينة أولا ، وشهدا المأساة ثانيا .

و أما الاتجاه الثاني الذي يرثي المدن التي استولى عليها النصارى ثم استردت منهم فيمثله مدينة بربشتر ، تلك المدينة التي كانت من أمهات مدن الثغر والحصينة الممتنعة ، ولكن النورمانيين حاصروها سنة 456هـ لمدة أربعين يوما \_ كما تقدم \_ ، و منعوا عنها القوت و الماء ، و لم يحاول يوسف المظفر إنقاذها و لا المقتدر أحوه ، و لذا طلب المسلمون من العدو الأمان لأنفسهم ، على أن يخرجوا من المدينة دون مال ، فوافق النورمانيون و لكنهم ما لبثوا أن خانوا المواثيق ، و نكثوا العهود ، فقتلوا عامة رجالها ، وسبوا فيها من ذرار المسلمين و نسائهم ما لا يحصى (1).

بيد أن هذا العمل المهين لم يهز ملوك الطوائف ، و لم يحركهم نحو إنحاد المدينة ، ولكنهم تخاذلوا . أما الشعراء فقد ألبهم سقوط المدينة ، وكان أشدهم تأثرا بهذه النكبة الأديب الشاعر أبو حفص عمر بن الحسين الهوزي الذي أرسل و هو في مرسية إلى المعتضد ابن عباد بإشبيلية رسالة يحضه فيها على الجهاد ، و ينبهه للأمر الداهم ، تخلل هذه الرسالة أبيات من الشعر ، تصور المعتضد شجاعا في ميدان الترال ، ثم يضفي عليه من الفضائل أرفعها ليستميله لنجدة المدينة ، فيقول (2) :

أَعَبَادُ كَلاَّ قد علوتَ فضائلاً تقاصَر عنها كلُّ أَروَع ماجِد ثم أخذ يمدح المعتضد و يستنهضه و يحثه إلى أن استضرحه بقوله (3): فقد حدَّ أمرُ هَدَّ شَرْع مُحمــــد و ما مُخبر عن حالةٍ مثل شاهـــد

<sup>225.:3.</sup> البكري . حغرافية الأندلس. 94 ، ابن عذاري . البيان المغرب. -1

<sup>.</sup> 87:1/2 . ابن بسام . الذخيرة . -2

<sup>.</sup> 88:1/2 . المصدر نفسه -3

لكلِّ يَبِينِ الرأيُ عند وفاتـــه و هل من دواء بعد نَهْشِ الأساوِد أَضاعوا وُجوه الحزم يومًا فعزَّهم على أمرهم من ليس عنه هاجـد

غير أن الرسالة لم تثمر ، بل كان جزاء الهوزي القتل على يد المعتضد ، فقام الكاتب أبو عمر ابن عبد النمري ينبه ملوك الطوائف عن هذا الخطر من حالل رسالة أخرى ، و لم تمض أشهر قلائل حتى هب الأندلسيون بقيادة المقتدر بن هود و ساروا إلى الثغر يدفعهم الحماس الديني حتى وصل الجيش الإسلامي بربشتر سنة 457 ه. وحاصروا النورمانيين و استردوا المدينة (1).

و كان لسقوط بربشتر قبل استردادها أثر عميق في نفوس الشعراء ، ومنهم ابن العسال ، الفقيه الزاهد ، الذي صور ما لاقاه سكان المدينة من عنت النورمانين وضلالهم مما تشيب له الولدان (2):

ولقد رمانا المشركون بأسهُم لم تُخط لكن شأنها الإصماء هتكوا بخيلهم قصور حَريمها لم يبق لا جبلٌ و لا بطحاء حاسوا خلال ديارهم فلهُم بها في كل يوم غارةٌ شَعـواء باتت قلوب المسلمين برُعبهم فحماتُنا في حربهم حُبناء

إن الشاعر في بيته الأخير قد حدد موطن الداء وهو يكمن في جبن المسلمين عن نصرة إخوالهم ، ثم يصور أثر الهزيمة القاسية ، و الفرار المريب ، و الذل و والعار ، ليلهب هماس المسلمين فيهبوا لاسترجاع ما ضيعوه ، و استرداد ما فقدوه ، و لا ينسى الشاعر في أبياته أن يصور الغدر و الخيانة التي كان عليها المسيحيون ، ثم يصور مافعلوه في الأطفال و الشيوخ و النساع . إلهم بذلك قد أحلوا بأبسط قواعد الإنسانية ، يقول (3) :

كم موضع غنموه لم يُرحَم به طفلٌ و لا شيخ و لا عذراءُ ولكَم رَضيع فَرَّقوا من أمِّه فله إليها ضَجَّة و بُغـاء ولكَم رَضيع مُولودٍ أبوه مُحـدًل فوق التُّراب و فُرْشُه البَيداء

<sup>. 227 : 3 .</sup> البيان المغرب . 3 - 1 - 1

<sup>.</sup> 41-40 . صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار. 40-41 .

<sup>.</sup> 41-40 . المصدر نفسه -3

و مَصونةٍ في خِدْرها مَحجوبة قد أبرَزوها ما لها استِخفاء و عزيز قوم صار في أيديهم فعليه بعد العِزَّة استِخْداء

و في حتام أبياته يلقي اللوم على المسلمين ، لأنهم بتخاذلهم و تواطئهم قد تركوا الفرصة للنصاري حتى يفعلوا ما فعلوا (1):

لولا ذُنوب المسلمين و أهم ركبوا الكبائر ما لهن ّخفاء ما كان يُنصَر للنصارى فارسٌ أبدا عليهم فالذُّنوب السدَّاء فشِرارهم لا يَختفون بشَرِّهم و صلاحُ مُنتحلي الصَّلاح رَيَّاء

و كان لهذه الأبيات وقعها المؤثر في نفوس المسلمين فهبوا يدافعون عن المدينة حتى استردوها من أيدي النورمان بعد مضي تسعة أشهر من احتلالها ، و استطاع المسلمون أن يقتلوا من النصارى الكثير و يأسروا الكثير ، و يسبوا نساءهم و ذراريهم ، و ذلك بفضل تعاولهم و حماسهم الديني (2) .

و أما الاتجاه الثالث الذي يرثي المدن والممالك التي احتلها النصارى و خرجت عن دائرة الإسلام إلى الأبد ، و كان للشعر السياسي دور بارز في رثائها ، فهي طليطلة ، عاصمة القوط القديمة ، و قد كانت مدينة الثورات خلال العهود الإسلامية المختلفة فيها و ذلك لبعدها عن قرطبة ، و قد أعد ألفونسو السادس جيشه لمهاجمتها نتيجة خدعته الماكرة عندما قال لأهل طليطلة : ((فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديما في أول أمركم ، فقد سكنتموها ما قضى لكم ، و قد نصرنا الآن عليكم برداءتكم فارحلوا إلى عدوتكم واتركوا لنا بلادنا ، فلا خير لكم في سكناكم معنا بعد اليوم ، و لن نرجع عنكم أو يحكم الله بيننا و بينكم)) (3) . و فعلا سقطت طليطلة \_ كما تقدم \_ بعد استسلام مهين للقادر يحي بن ذي النون ، و ذلك بعد أن فقد أي عون خارجي من أمراء الطوائف ماعدا المتوكل بن الأفطس الذي انتدب القاضي أبا الوليد الباجي بأن يطوف ببلاد الأندلس ، صائحا و محذرا و مستجيرا ، و يحثهم على الوحدة و نبذ الخلافات ،

1 - الحميري . المصدر السابق . 41 .

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 226 .

<sup>3 -</sup> ابن عذاري . المصدر نفسه . 3 : 282.

و لكنه لم يجد آذانا صاغية ، فلم يستجيبوا لنصحه بل كانوا يستبردون نزعته (1). و هكذا سقطت إحدى حواضر الأندلس الكبرى ، و حرجت من قبضة الإسلام، بعد أن عاشت في ظلاله ثلاثمئة و سبعين عاما (2).

و كان لسقوط مملكة طليطلة أثر كبير في نفوس ملوك الطوائف و في نفوس الشعراء ، فأما ملوك الطوائف أحذوا يفكرون في لم الشمل و توحيد الصفوف أمام خطر النصاري ، و أما الشعراء فأحذوا في تصوير هذه النكبة ، و كان ابن العسال حير شاعر أحس بمول النكبة لأنه قاسى مرارها شخصيا حين أخرج من المدينة مع من أخرج ، فأنذر المسلمين في أبياته و حثهم على ترك المدينة لأنه في نظره خير من السبي ، و حدمة النصاري ، فقال (3):

> فما المُقام بها إلا من الغَلَــط ثوب الجزيرة منسولا من الوسط و نحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياةُ مع الحيَّات في سَفَط

يا أهلَ أندلس خُثُوا مطيكُــم الثوب يُنسكل من أطرافه و أرى

و كان للأحـــداث التي حلت بطليطلة بعد دخولها في حوزة النصاري أثر كبير في نفوس الشعراء و خاصة بعد أن حولوا مسجدها إلى كنيسة ، و ضيقوا على المسلمين في أداء شعائرهم حتى يجبروهم على التنصر ، و هنا بكي طليطلة المنكوبة شاعر من شعراء الأندلس مصورا ما حل بالمسلمين من ذل و هوان في قصيدة طويلة ، استهلها بالسؤال التالى: هل هناك من يبتسم و قد ضاعت طليطلة ؟ و هذا البدء يدل على عمـق التجربـة وصدقها ، و شدة المعاناة ، التي هزت وجدان الشاعر ، فكيف تعيش مدن الأندلس في سرور بعد هذه الكارثة ؟ يقول (4):

سُرورا بعدما سُبَيت تُغور

لثُكْلِكِ كيف تبتسمُ الثُّغور

<sup>1 -</sup> ابن الأبار. الحلة السيراء. 2: 98.

<sup>115.-111.1</sup> عنان . دول الطوائف ط1. 111-.11

<sup>352.: 4.</sup> المقري .نفح الطيب . 4

<sup>4 –</sup> المقري . نفح الطيب. 4 : 483.

فهذه الكارثة قد هدت كيان المسلمين و قصمت ظهورهم رعبا و حوفا ، و ذلك بعد سقوط المدينة ، و امتلاك ألفونسو السادس لزمام الأمور ، و توالي المحن ، و انعدام السرور ، قال (1) :

أما و أبي مصاب هُدَّ منه تَبيرُ الدين فاتَّصل التَّبُور لقد قُصِمتْ ظُهور حين قالوا أميرُ الكافرينِ له ظُهور

تَرى في الدهر مُسرورا بعيش مضى عنا لِطَيَّتِه السُــرور

ثم يتساءل الشاعر في غمرة الأحداث و المأساة : أليس في الأندلس أبي النفس، شهم ، ينقذ طليطلة ، و يحررها من الكفر ؟ (2):

أليس بها أبيُّ النَّفس شَهْم يُديرُ الدَّوائر إذ تُدور

و كانت صيحته هباء باستثناء المتوكل بن الأفطس الذي أشار على القاضي أبي الوليد الباجي أن يطوف في الأندلس \_ كما تقدم \_ منذرا و محذرا ، و لكن ملوك الطوائف في ذلك الوقت قد حضعوا لوعيد ملك قشتالة ، و رضوا بالذل و الهوان ، و تسامحوا في الحرمات فقال (3) :

لقد خضعتْ رقابٌ كنَّ غُلْبًا و زال عُتَوُّها و مضى النُّفُور و هان على عزيزِ القوم ذُلُّ و سامحَ في الحريم فَتى غَيُور

ثم يعرض الشاعر ما جرى في طليطلة ، و كيف كانت معقـــلا صــعبا ؟ يفــوق بضخامته و منعته إيوان كسرى و الخورنق و السدير ، لقد أخرج أهلها و شــردوا عــن ديارهم و حولت مساجد المدينة إلى كنائس يسمع فيها دق النواقيس بدلا مــن صــوت الآذان ، فأي قلب يقر على هذا و لا يجزع؟! (4) :

طليطلة أباحَ الكُفْرُ منها فليس مثالَها إيوانُ كِسرى ولا منها الخَوَرْنَقُ والسَّدِير فليس مثالَها إيوانُ كِسرى مُحَصَّنَةٌ مُحَسَّنةٌ مُحَسَّنةٌ بعيالٌ تناوُلُها و مَطْلبُها عَسير

<sup>. 483 .4 -</sup> المقري . المصدر السابق .483 .

<sup>2 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 483 .

<sup>3 -</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 483 .

<sup>4 -</sup> المقري . نفح الطيب . المصدر نفسه . 4: 483

ألم تكُ مَعقِلا للدِّين صَعْبا و أُخْرجَ أَهلُها منها جَميعـــا و كانتْ دارَ إيمانٍ و علــــم فعادتْ دارَ كُفْر مُصْطَفاةً مساجدُها كنائسٌ ، أيُّ قلب على هذا يَقرُّ و لا يَطير؟

فذَلَّلَه كما شاء القَديـــر فصاروا حيث شاءً بهم مُصير مَعالُها التي طَمِسَتْ تُنيـــر قد اضطَرَبتْ بأهلِيها الأمُور

يقول صاحب النفح عن اليوم الذي تحول فيه جامع طليطلة إلى كنيسة: (( و مما وصلى فيه ، و أمر مريدا له بالقراءة ، و وافاه الفرنج ، لعنهم الله تعالى ، و تكاثروا لتغيير القبلة ، فما حسر أحد منهم على إزعاج الشيخ و لا معارضته ، و عصمه الله تعالى منهم، إلى أن أكمل القراءة و سجد سجدة ، و رفع رأسه ، و بكى على الجامع بكاء شديدا ، وخرج و لم يعرض أحد له بمكروه)) (1).

ثم يتأسف الشاعر لتلك النهاية المحزنة ، إنه حزن لا يداوى ، يكرر ما تكررت الدهور ، لقد ذوت طليطلة بمحاسنها ، و شردت فيها حرائرها ، و من ثم لا يجد الشاعر غير أن يشارك إحوانه أحزاهم ، قال (2):

> فيا أسفاه يا أسفاه حُزنــــا و يُنشَر كل حسن ليس يُطوى أُدِيَلتْ قاصراتُ الطَّرْف كانت و كان بنا و بالقينات أولي لقد سَخِنَت بحالتهن عيـــن لئن غِبنا عن الإخْــوان إنَّــا

يُكرَّر ما تكررت الدُّهـور إلى يوم يكون بــه النُّشــور مَصُوناتٍ مَساكِنُها القُصور لسرب في لواحِظه فُتــــور لو انضمت على الكُل القُبور و كيف يُصبح مَغلوب قَرير بأحْزان و أشْجان حُضور

و الشاعر يرجع النكبة إلى فعل الدهر ، أو يرد الأحداث التي حلت بالمدينة

<sup>1 -</sup> المقري المصدر السابق . 447.

<sup>2 -</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 484 .

إلى تقلب الدهر ، و يستبعد أن تكون (( عقابا من الله على معاصى ارتكبها أهل طليطلة ، و إنكارا منه لواقع في حياهم لا ترتضيه الشريعة ، و حجته في الرد أن غيرهم أسوأ منهم، و أشد فسقا و فجورا ، فإذا ارتضينا هذا سببا فعلينا أن نتوقع نفس المصير ، و في قولتـــه هذه يستهدف أمرين فيما أرى: الدفاع عن قوم سقطوا في محنة الاحتلال ، فهم في حاجة إلى شيء آخر غير التقريع و الذم ، و تذكير الغافلين في بقية مدن الأندلس بما يمكن أن ينتهي إليه حالهم إذا واصلوا سيرقم العابثة و واصلوا مظالمهم و عصيانهم سرا وعلانية))(1) ، قال (2):

> و جاءهم من الله النَّكيـــر نَجور و كيف يَسلم من يجور؟ و فينا الفِسق أجمع و الفُجور إليه فيسهل الأمر العسير كذلك يفعل الكلب العَقــور على العِصيان أُرخَيَّت السُّتور

نُذور كان للأيام فيهــــم فإن قلنا العقوبةُ أدركتهُ م فإنَّا مثلُهم و أشدُّ منهــــم أَنْأُمَنِ أَنْ يَحُلُّ بِنَا انتقــــام و أكلُّ للحرام و لا اضطِرار و لكنْ جُرأة في عُقـــــر دار يزول السِّترُ عن قوم إذا مـــا

ثم يحث قومه على الأحذ بالثأر ، و نصر الديانة ، فقد حامت النسور فوق حثث القتلي من المسلمين ، و ذلك حتى يبعث في نفوسهم روح الشجاعة و الحمية و سل السيوف ، و يدعوهم إلى التعاون و عدم التهاون لأن الموت في عزة خير من الحياة في ذلة، ثم يضيق بالصابرين و يلوم القاعدين (3):

> خُذوا ثأرَ الدَّيَّانة و انصُروها و لا تھِنوا و سُلُّوا کل عَضْب و مُوتوا كلكم فالموتُ أوْلي أَصَبْرًا بعد سْبي و امتحـــانٍ

فقد حامت على القَتلي النُّسور هَابُ مضاربا منه النُّحـــور بكم من أن تُجاروا أو تَجوروا يُلام عليهما القلبُ الصّبور

 $<sup>257.،\,256.</sup>$  مكي ، الطاهر أحمد . دراسات أندلسية -1

<sup>2 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 484 .

<sup>3 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 484 .

أضعفت عزائهم أحبار الهزائم ، و ما يجري لمواطنيهم في طليطلة ، و الشاعر كان يتمني أن يتشجعوا و يكون لهم زئير الأسود ، لقد ساءت أحوال المسلمين و أضحت أحبارهم مصدر كدر و ألم ، و تأتى الكتب مسطرة بالشر ، و النحس حير مبشر لهم ، قال (1):

و بشَّرنا بأنْحسنا البَشيــر

نَخور إذا دُهِينا بالرَّزايــــا و ليس بمُعجَب بقرٌ يَخور و نَجبُن ليس نزْأر ، لو شَجعْنا و لم نَجبن لكان لنا زئير لقد ساءت لنا الأحبار حتى أمات المُخبرين بها الخَبير أتتنا الكتبُ فيها كلُّ شرٍّ

لقد أضحت أخبار الناس في طليطلة يشيب لكرها الطفل الصغير ، و يصم السميع، و يعمى البصير ، قال (2):

> طليطلةٌ تَملكها الكَفـــور و قِيل تَجمعوا لفِراق شَمْل يشيبُ لكَرْهِا الطفلُ الصَّغير فقُل في خُطة فيها صَغار لقد صُمَّ السَّميع فلم يُعَوَّل على نبإ كما عميَ البَصيــر

ثم يتحدث الشاعر في ألم شديد عن بعض مسلمي طليطلة الذين أغرقم وعرود ألفونسو ببقائهم على أرض الكفر مع الرضا بالهوان لتنمية ثرواتهم ، بل إن منهم من ارتد عن دينه و اعتنق النصرانية ، و بلغ الحزن غايته حين آثر الجميع البقاء ، و حجتهم ، إلى أين نذهب؟ ، و كيف نترك بيوتنا و أموالنا و ليس لنا وراء البحر دور و لا أمـوال؟ ، ليست لنا هناك ضياع ننعم بوارف أشجارها و طيب ثمارها ، و لا طبيعة فياضة بجمالها من ظل و ماء و اعتدال هواء ، قال (3) :

> تُجاذِبنا الأعادي باصطناع فباق في الدِّيانة تحت حِـــزي و آخَرُ مارق هانت علييه مصائبُ دينه فله السَّعير

فينجذِب الْمُحَوَّل و الفَقير تُثَبِّطُه الشَّويْهَة و البَعيــــر

<sup>1 –</sup> المقري . المصدر السابق . 4: 485 .

<sup>2 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 485 .

<sup>3 –</sup> المقري . المصدر نفسه . 4: 485 .

إلى أينَ التحوُّل و المَسير و ليس لنا وراء البحر دُور نُباكِرُها فيُعْجبُنا البُكُور فلا قُرُّ هناك و لا حَــرور

كفي حَزَنًا بأن الناسَ قالوا أَنْتُرُكُ دُورَنا و نَفِرُ عنــها و لا ثُمَّ الضِّيَاعُ تروقُ حسنًا و ظِلٌّ وارفٌ و خريرُ مـــاء و يأكلُ من فواكهها طَـريُّ و يُشرَبُ من جَداوها نَمير

و يصور الشاعر قبول أهل طليطلة دفع الجزية لألفونسو في كل شهر ، و تسليم عشر المحصول في كل صيف ، و ذلك مقابل حماية النصارى لهم ، لقد تبدلت الأوضاع وأصبح النصاري الموالي و العشير للمسلمين ، قال (1) :

و يؤْخَذُ كلَّ صَائفة عُشُورُ

يؤدى مَغْرَمُ في كلِّ شَهْر فهم أَحْمي لِحَوْزِتِنا و أَوْلي بنا و همُ الموالي و العَشير

ثم يقرر بأن اليقين قد ذهب ، و ليس هناك دين و لا دنيا ، فالمسلمون قد رضوا بالرق و الذل و الهوان ، ثم يطلب من إخوانه أن يبكوا ، و لكن ما جدوى البكاء ؟ ويتألم الشاعــر لحال إخوانه الذيــن هاموا على وجوههم في فلاة ، حياري ، ثم يدعو الشاعر إلى نبذ السلم ، و الاستعداد للقتال ، عسى أن يجبر العظم الكسير ، قال (2) :

مضى الإسلامُ فابْك دَمًا عليه فما ينفِي الجُوى الدمعُ الغَزير

لقد ذهبَ اليقينُ فلا يقيئُ و غَرَّ القومَ بالله الغَــرور فلا دينٌ و لا دُنيا و لكـــن غُرورٌ بالمعِشية ما غـــرور رَضوا بالرِّقِّ يالله مـــاذا وأهُ و ما أشارَ به مُشيـــر و نُحْ و اندُب رفاقا في فَـــلاة حَيارى لا تَحطُّ ولا تَسيــر ولا تَجنَح إلى سِلْم و حارب عسى أن يُجْبر العظمُ الكَسير

ثم يقارن الشاعر بين فريق المسلمين الذين عموا عن مراشدهم ، و فريق النصاري المتميز بنفاذ البصيرة ، و يتعجب من المسلمين ، إذ كيف يلقون فردا من

<sup>1 –</sup> المقري . المصدر السابق . 4: 485 .

<sup>2 –</sup> المقرى . المصدر نفسه . 4: 485 .

النصاري و يفرون عنه جميعا ، فهم أشبه بالحمير التي يخيفها القناص ، و كان الأولى أن يثبتوا و أن يصبروا ، و لكن ماذا ينفع العدد الكثير إذا ذهب اليقين ؟ ، قال (1) :

> و ما إنْ منهُم إلا بَصيرُ و نَلقى واحدا و يَفِرُّ جَمْع كما عن قانص فرتْ حَمير و لو أنَّا تَبَتْنَا كان خَيْـــًرا و لكن ما لنا كَرمٌ و خِير فليس بنافِع عددٌ كثيـــر

أنَعْمي عن مَرَاشِدِنا جميعا إذا لم يكن صَبْرٌ جَميــلُ

وأخيرا يتمنى الشاعر أن يظهر قائد ذا رأي ومشورة ، يستعان به وقت الشدائد ويكر إذا أقبلت السيوف ، ويتقدم عند اللقاء ، ويستعظم الشاعر أن يكون الأمر قد بلغ بسكان الأندلس أن يكون إما قتيل أو حريح ، وقد تنغصت الحياة ولا من مجير .

وفي الخاتمة يتضرع الشاعر إلى الله لنصرة المسلمين فهو نعم النصير ، قال (2):

به مما نُحاذرُ نَستجير يكُرُّ إذا السيوفُ نتاولته وأين بنا إذا ولَّتْ كُرور؟ يقولَ الرمحُ ما هذا الخطير بأندلـس قتيــلٌ أو أسيــر أذكرُ بالقراع الليثَ حِرصا على أن يُقرع البيَضَ الذُّكور لخطّب منه تنخسف البُدور فقد ضاقت بما تلقى صدور وودِّع جيرةً إذ لا مُجـــير ويومٌ فيه شـرُ مُستطـير عليهم ، إنه نعـم النَّصـير

ألا رجلٌ له رأيٌ أُصيــل ويطعَن بالقنا الخطَّار حتى عظيم أن يكون الناسُ طُرًّا يبادرُ خَرقَها قبل اتســاع تنغُّصت الحياة فلا حياةً فليلٌ فيه هَــمٌ مُستكــنُّ ونرجو أن يُتيح الله نصرا

<sup>1 -</sup> المقري . المصدر السابق . 4: 486 .

<sup>2 –</sup> المقرى . المصدر نفسه . 4: 486 .

والقصيدة بعد هذا التحليل تتسم بالجودة والأصالة وعمق التجربة وصدقها ، ويصف الطاهر مكي الشاعر ، بقوله : (( أصيل في أفكاره واتجاهه ، لأن قصيدته أول ما قيل في بابحا ، وليس عالة فيها على أحد سبقه)) (1) . وصورت القصيدة سقوط طليطلة ومحنة أهلها الذين تخاذلوا عن استردادها .

وهكذا حربت مدن الأندلس وسقطت الواحدة تلو الأحرى في أيد النصارى فراح الشعراء يبكونها ، ويصورون مشاعر مواطنيهم المكلومة ، ويخلدون مراحل السقوط ، ويعبرون عن ذلك بالدم أحيانا وبالدمع والاستنجاد أحيانا أحرى ، إلا أن معظم الشعراء مالوا إلى الاتجاه الأول ، فوقفوا موقفا سلبيا تمثلت حيوطه باليأس والبكاء وذرف الدموع على الأطلال دون أن يستنهضوا الهمم لدحر النصارى والقضاء على آمالهم لأنهم يمثلون مواقف ملوكهم \_ كما تقدم \_ بيد أن هناك قلة من الشعراء وقفوا موقفا إيجابيا فحثوا الشعب الأندلسي على مقاومة العدوان والاستبسال في الذود عن الوطن .

اما الفرع الثاني من الرثاء السياسي فيتجه نحو الممالك الزائلة التي ضاعت بسبب التفكك والانقسامات والصراعات بين ملوك الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، فسقطت مملكة بني زيري بغرناطة ، ومملكة بني عباد بإشبيلية ، ومملكة بني الأفطس ببطليوس ، وغيرها من الممالك ، وكان لذهابها أثر كبير في نفوس الشعراء الذين وقفوا يبكونها ، غير أن مملكة بني عباد ومملكة بني الأفطس قد نالتا نصيبا كبيرا من اهتمام الشعراء ، ولذا فسوف نخصهما بالدراسة والتحليل لنرى إلى أي مدى كان إسهام الشعراء في هذا الفرع من الرثاء السياسي .

أما مملكـة بني عباد فقد سقطت بعد الضربة الحاسمة التي وجهها إليها المرابطـون سنة 484 هـ \_ كما تقدم \_ حيث هاجم المرابطون إشبيلية واقتحموهـا متـوغلين الديأن بلغوا القصر الملكي ، فواجههم المعتمد بن عباد مدافعا عن نفسه وأهله وملكـه ، حتى خارت قواه ، وسقط أسيرا ، وقد وصف لنا الفتح بن خاقان اللحظـات الأخـيرة لمقاومة المعتمد ، بقوله : (( ولما انتشر الداخلون في البلد وأوهنوا القوى والجلـد خـرج (المعتمد)

والموت يتسعر في ألحاظه ، ويتصور من ألفاظه وحسامه يعد بمضائه ، ويتوقد عند انتضائه ، فلقيهم في رحبة القصر ، وقد ضاق به فضاؤها وتضعضعت من رحبتهم أعضاؤها فحمل فيهم حملة صيرتم فرقا ، وملأتم فرقا ، ومازال يوالي عليهم الكر المعاد ، حتى أوردهم النهر وما بحم من حواد ، وأودعهم حشاه كألهم له فؤاد ، ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله ، وذهاب ملكه وارتحاله ، وعاد إلى قصره ، واستمسك يوما وليلته ، مانعا لعوزت دافعا للذل عن عزته )) (1) .

وقد صور لنا المعتمد نفسه هذه اللحظات في أبيات من الشعر يعرض فيها لدفاعه البطولي عن أهله و عرضه و شرفه مصورا شهامة العربي الأصيل ، و أن السم القاتل عنده ألذ طعما من الاستسلام و الخضوع ، و أن المرابطين إذا سلبوا ملكه فإلهم لا يستطيعون أن يسلبوا شرفه ، و أنه بذل قصارى جهده في الدفاع عن ملكه ، و لايهمه الاستشهاد في سبيل ذلك ، لأن البطل الشجاع في كل معركة يتوقع لهايته ، و هذه الأخلاق السي تربى عليها إنما ورثها عن آبائه و أجداده ، قال (2).:

لما تماسكت الدُّم وع و تَناكرت هِممي لِما قالوا: الخُضوع سياسَة و ألذُّ من طعم الخُضوع العِلمَ العِلمَ العُضوع العَلمَ العِلمَ العَلمَ العَلم

و تَنَبّه القلبُ الصّديع يَسْتامُها الخَطْب الفَظِيع فَليبدُ منكَ لهم خُضوع فَليبدُ منكَ لهم النّقيع على فمي السّم النّقيع على فمي السّم النّقيع مُلكي و تُسلِمُني الجُموع لم تُسلم القلبَ الضلوع ع، أيسلم القلبَ الضلوع ع، أيسلب الشرفُ الرّفيع؟ ألا تُحَصِّنني العلم شيءٌ دَفُوع لَل إذا يسيلُ كِما النّجيع فُوع لَل إذا يسيلُ كِما النّجيع

<sup>1 - 1</sup> ابن خاقان . قلائد العقيان . 88 - 89

<sup>.</sup> 151 - 150 . ديوان . -2

هَواي ذُلِّي و الخُضــوع ل و كان من أملي الرُّحــوع و الأصلُ تَتبعُه الفُـــــروع

أُجَلِي تَأْخُّر لِم يكــــن شِيَمُ الأُلى أنا منهـــــم

و هكذا سقطت دولة بني عباد و حبا نجمها ، و لكنها سقطت في عـزة و إبـاء وكرامة ، سقطت في مناظر من الفروسية الشامخة التي راح ضحيتها ولدا المعتمد :الراضي و المأمون و سيق باقى أفراد الأسرة إلى الأسر تكبلهم القيود ، و هنا الهمر المعتمد في البكاء مصورا حال ولديه المعقولين ، و حال زوجه و أسرته وأنه قد نفد صبره وآن أوان البكاء و العويل ، قال (1):

> يقولون صَبرا لا سبيلَ إلى الصبر يَنُحْنَ على نَحميْنِ أَثْكَلْنِ ذا و ذا

سأبكى و أبكى ما تطاول من عَمري ترى زهرَها في مأتم كل ليلــة يُخمِّشْن لَهْفًا وسْطَه صَفْحةُ البِّــدْر و ياصَبرُ ما للقلب في الصبر من عُلذر هوى الكوكبان : الفتحُ ثم شقيقُه يزيدُ ، فهل بعد الكواكب من صبر

ثم يتحسر الملك الشاعر على نفسه التي أصبحت محطمة في قيود الأسر، و أن ولديه لو عادا إلى الحياة مرة أخرى و رأيا أباهما على تلك الحالة لفضلا الموت ثانية، ثم يصف دموع بناته و زوجه على الفقيدين ، قال (2):

فلو عُدتما لأَخَّتُرتما العَود في النَّري إذا أنتما أبصر تُماني في الأسرر يُعيد على سمعى الحديدُ نَشيده تُقيلا فَتبكى العينُ بالجسَ و النَّقْر فتبْكي بدمع ليس للقَطْر مثلُــه و تزجُرها التَّقوى فتُصغي إلى الزَّحْر

و بعد الأسر سيق المعتمد و أهله إلى المنفى ، سيقوا في سفينة أقلعــت مــن نهــر الوادي الكبير بإشبيلية ، ثم أخذت طريقها إلى العدوة ، و ذلك في منظر حزين ، و جموع الشعب محتشدة لوداع المعتمد بالبكاء و النواح ، فقام أبو بكر الداني المعروف بابن اللبانة

<sup>.</sup> 163 - 162 . المصدر السابق 163 - 163 - 163

<sup>2 –</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 163

يبكي مملكة بني عباد في ألفاظ أليمة و عبارات حزينة و صور تقطر أسى فقال داليته المشهورة التي مطلعها (1):

تَبكي السماء بمزن رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد على البهاليل من أبناء عباد على الجبال التي هُدَّت قواعدُها وكانت الأرض منهم ذاتَ أوتاد

ثم يصور منظر السفينة و هي تضمهم في جوفها كالقبور ، و تتحرك إلى العدوة ، و الناس يودعونها بالعويل ، و يصف نساء المعتمد و قد صدمتهن الفاجعة فسفرن عن وجوههن ، و لطمن حدودهن ، يالها من لحظات قاسية و طويلة كأنها الدهر ، و خاصة ساعة النوداع التي تمني فيها كل المحتشدين أن يفدوا المعتمد و لو بأرواحهم ، لقد وفق ابن اللبانة في رسم هذه اللوحة الحزينة لمنظر الوداع ، و أضفى عليها مشاعره الحزينة وأحاسيسه المتألمة ، يقول (2) :

نَسيتُ إلا غداةَ النهر كونِهُ م و الناسُ قد مَلأوا العبرْ ين و اعتبروا حُطَّ القناعُ فلم تُستَتر مُحددةً حان الوداعُ فضجَّت كلُّ صارخَة سارت سفائنُهم و النَّوْح يَصحَبها كم سَال في الماء من دَمع وكم حَملت

في المُنشآت كأمُواتٍ بألحَاد من لُؤلؤ طافيات فوق أزْباد و مُزِّقتْ أَوْجُه تَمْزيقَ أَبْسراد وصارخ من مُفَدَّاةٍ ومن فاد كأنما إبلُّ يحدو بها الحادي تلك القطائع من قِطْعات أكْباد

و كان لفداحة الكارثة التي ألمت ببني عباد أثر كبير في شاعرهم الوفي ابن اللبانة ، حيث رثا مملكتهم برائع شعره ، كما ألف كتابين في الموضوع نفسه ، الأول ((نظم السلوك في مواعظ الملوك )) ، و الثاني ((الاعتماد في أخبار بني عباد )) ، تحدث فيهما عن تاريخ بني عباد و أخبارهم و مراثيهم ، و لكن للأسف ضاع الكتابان و لم يبق من مادهما إلا ما ذكرته الكتب التي أرخت للأندلس كنفح الطيب ، حيث يصف لنا الداني في كتابه الأول منظر سقوط إشبيلية حسبما شهده بنفسه ، فيقول : ((فعظم الأمر في

<sup>1 -</sup> ابن اللبانة الداني . شعره .. 39

<sup>2 -</sup> ابن اللبانة الداني . المصدر نفسه .42.

الخطب الواقع ، و اتسع الخرق على الراقع ، و دُخل البلد من جهة واديه ، و أُصيب حاضره بعاديه باديه ، بعد أن ظهر من دفاع المعتمد و بأسه ، و تراميه على الموت بنفسه ، ما زيد عليه ، و لا انتهى خلق إليه ، فشُنت الغارة في البلد ، و لم يُبق فيه على سَبَد لأحد و لا لبد ، و خرج الناس من منازلهم ، يسترون عوراقم بأناملهم ، و كُشفت المخدرات العَذارى ، و رأيت الناس سكارى و ما هم بسكارى )) (1)

أما مراثيه في المعتمد فقد ظلت حالدة ، و من ذلك ما قاله بعد أن انتهت الكارثة و حلت المحنة ببني عباد ، و قد أرجع ذلك إلى تقلب الدهر الذي يفعل بالناس كيفما يشاء، و يحركهم كما تحرك أشجار الشطرنج ، و يلفت النظر إلى ما حدث للمعتمد ، فبعد أن كان أميرا أصبح أسيرا و لذا فعلى العاقل أن ينفض يديه من الدنيا ، و يأخذ العظة و العبرة منها ، قال (2) :

لكل شيء من الأشياء ميقات وللمُن في مُناياهُن غايات والدهر في صفة الحِرباء مُنغمس السوان حالات فيها استِحالات و نخن من لَعِب الشَّطْرنج في يدِه و ربَّما قُمِرت بالبَيْدق الشَّااة انفُضْ يَديْكَ من الدُّنيا و ساكِنها فالأرضُ قد أقفَرت و الناسُ قد ماتوا

لقد جعل الشاعر من نهاية المعتمد على هذه الصورة نهاية للعالم ، فالأرض قد أقفرت و الناس قد ماتوا ، ثم يعبر عن جزعه و أسفه لزوال ملكهم يقول (3) :

له في على آل عباد فإنه ما الله ما لها في الأفق ها لات راح الحيا و غدا منهم بمتركة كانت لنا بكر فيها و روحات أرض كأن على أقطارها سرجا قد أوقدتمن بالأذهان أنبات

و أثناء رحلة المعتمد البحرية من طنجة إلى مكناس رأى جمعا من الناس يصلون صلاة الاستسقاء ، فقال المعتمد معبرا عن أحزانه بأن دموعه الهطالة كانت تكفي الناس وتغنيهم عن المياه التي ينتظرونها ، غير أن مياه دموعه كانت مختلطة بالدماء

<sup>1 -</sup> المقري .نفح الطيب. 4: 216 .

<sup>2-</sup>ابن اللنانة . ديوان . 24 .

<sup>.</sup> 26-25 . ابن اللبانة . المصدر نفسه 3

فلا تنفعهم (1) :

خَرجوا ليَسْتَسْقوا فقلتُ لهم دَمعي يَنوبُ لكم عن الأَنْواء قالوا حَقيقٌ في دَمعِكَ مقنعٌ لكنها مَمْزوجة بدِمـــاء

و لم يكن ابن اللبانة هو الوحيد الذي رثى مملكة بني عباد ، بل رثاها شعراء آخرون كابن عبد الصمد و ابن حمديس و غيرهما ، و ركزوا في أشعارهم على نعي المعتمد شخصيا ، و من ذلك ما قاله ابن عبد الصمد لما زار أغمات بعد وفات المعتمد بقليل فوقف على قبره في يوم عيد و خر أمامه و غمره بقبلاته و بلله بدموعه و أنشد داليته الرائعة التي أبكت الحاضرين ، ومنها (2) :

ملكُ الملوك أسامِع فأنـــادي لما خَلَتْ منك القُصور فلم تُكن قبّلتُ في هذا الثَّرى لك خاضِعا قد كنتُ أحسبُ أن تبدَّد أدمُعي فإذا بدمعي كلما أجريْتــــه

أمْ قد عَدَتْكَ عن السَّمَاع عَـوادِ فيها كما قد كُنـتَ في الأعيـاد و تَخِذتُ قبركَ موضِع الإنشـاد نيرانَ حزن أُضرِمـت بفُـؤادي زادتْ عليّ حـرارة الأكبـاد

و أما عن بطليوس فإن دولة بني الأفطس ، التي استولى عليها المرابطون بعد استيلائهم على إشبيلية فقد صاحبها هي الأخرى محنة كبيرة أدت إلى سقوطها حتى أن محاولات المتوكل بن الأفطس قد باءت بالفشل في مهادنته لأمير المرابطين أو استعانته بألفونسو السادس ، و بالفعل تم الاستيلاء على بطليوس سنة 488 هـ بعد أن ظل بنو الأفطس يحكمونها خمسة و سبعين عاما.

و كانت لمحنة بين الأفطس أثرها الكبير في إذكاء قريحة الشعراء فقاموا يرثولها بصادق شعرهم، و كان أبرز الشعراء الذين رثوا بين الأفطس وزيرهم و شاعرهم عبد المحيد بن عبدون ، حيث رثاهم بقصيدة طويلة نالت شهرة و ذيوعا ، بدأها بأخذ العبر من أحداث التاريخ ، و أن الدهر لا يبقى على حالة واحدة ، و لذا فعل الإنسان ألا يغتر به

<sup>1 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 156 .

<sup>. 34 .</sup> ابن خاقان . قلائد العقيان . 34

ومسالمته لأن من طبعه الغدر و الخديعة و كثرة الحروب ، قال (1) :

الدُّهرُ يُفجع بعد العين بالأثـــر أُهَاكَ أُهَاكَ لا آلوك موعظــــةً فالدَّهر حربٌ و إن أبدَى مُسَالَمَةً

فمَا البُكَاء على الأشبَاحِ و الصـــور عَن نومةٍ بين ناب الليث و الظُّفُـــر و البيضُ و السُّود مثلَ البيض و السُّمُر و لا هُوَادَة بين الرَّأس تَأْخُذُهُ يَدُ الضِّرابِ و بين الصَّارِم الذَّكَــر

ثم انتقل ليدلل على غدر الدهر مستشهدا بالدول التي زالت وكان لها ماض عظيم ، فقال (2) :

كُم دُولَةٍ وَلِيَتْ بِالنَّصِرِ خِدْمَتَهَـ هَوَتْ بدَارَا و فَلَّتْ غَرْبَ قَاتِلَــــه و استَرجَعَتْ مِن بَني سَاسَانَ مَا وَهَبَتْ وَ لَم تَدَعْ لِبَني يُونَانَ مِن أَتَــــر و أُتبَعَت أَحتَهَا طَسما و عَادَ عَلَــــــي

لَم تُبق مِنهَا وَ سَلْ ذِكرَاكَ مِنْ خَبر وَ كَانَ عَضْبًا عَلَى الأَملاَكِ ذَا أُثْر عَادٍ و جُرْهُمَ منها نَاقِضُ اللَّهِ رَر

و بعد أن ذكر الشاعر في مقدمة قصيدته أحدا ثا تاريخية كثيرة نزلت بالدول والملـوك و كان يهدف من و رائها إلى استخلاص العظة و العبرة ، بدأ الشاعر حديثه في رثاء بني الأفطس مقررا بأن ما حدث لهم شيء عادي بالنسبة للدنيا ، و لكن الشاعر في سرده لمناقبهم مزج شعره بالحزن واللوعة و خاصة عندما يبكى المتوكل إنه يبكيي فيه الدهاء في الحكم ، و الفصاحة في القول ، و السماحة في التعامل ، و الشجاعة في القتال ، إن ما امتاز به من صفات يجعل الخطب فيه شديدا و الرزء فادحا ، قال (3):

> بَني الْمَظَفَر و الأَيَامُ ما برحت مَرَاحِلا ، و الوَرَى مِنهَا عَلَى سَفَر سُحقًا لِيَومِكُمُ يَوما ولا حَمَلَتْ بَمِثْلِهِ لَيْلَةٌ في غَابِرِ العُمُــــر مَن للأَسِرَّةِ أو مَن للأَعِنَّةِ أو مَن للأَسِنَّةِ يُهدِيهَا إلى النَّغْرِرِ مَن للسَّمَاحَةِ أو للنَّفع و الضَّرر أو ردْع حَادِثَةٍ تَعْيَا عَلَى القُـــدَر

مَن للبرَاعَةِ أو مَن لليَرَاعَة أو أو دَفْع كَارِثَةٍ أو دَفْع آزفَةٍ

<sup>1 -</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/ 2 : 721 .

<sup>2 - 1</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/2: 721 .

<sup>3 -</sup> ابن بسام . المصدر نفسه . 2/2: 723

ثم يتعرض الشاعر لاغتيال المتوكل وولديه:الفضل والعباس على أيدي المرابطين متحسرا على أيامهم الماضية وأفضالهم العظيمة ، قائلا (1):

ما حَسرَةُ الدِّينِ والدُّنيَا على عُمَر تُعزَى إِلَيهم سَمَاحًا لا إِلَى المَطَـر وكُلُّ ما طَارَ مِن نِسرٍ وَلَم يَطِـر فَضلاً ولَو عُزِّزُوا بالشَّمسِ والقَمَر ویحَ السَّمَاحِ ووَیحَ الجُودِ لَو سَلِمَا سَقَتْ ثَرَی الفَضْلِ وَ العَبَّاسِ هَامِیَةٌ ثَلاَثَةٌ مَا رَقَی النُّسْرَانُ حَیثُ رَقُوا ثَلاَثَةٌ ما رَأَی العَصْران مِثلَهُ مُ

ثم أخذ الشاعر في بكاء طيباتهم وجلالهم وإبائهم و وفائهم قائلا (2):

حتى التَّمتُعُ بالأَصَالِ وَ البُكَرِ قُلُو بُنَا وَعُيُونِ الأَنجُرِ الزُّهُرِرِ قُلُو بُنَا وَعُيُونِ الأَنجُرِمِ الزُّهُرِرِ عَلَى حَلَى مَن ظَفَرِ فَلم يَرِد أَحَدُ منها على كَرِدر عَنها اسْتَطَارَتْ بمن فِيها ولم تَقَر

ومَرَّ مِن كُل شَيء فيه أَطْيَبُهُ مَن للجَلاَلِ الذِي عَمَّت مَهَابَتُهُ أَين الإبَاءُ الذِي أَرْسَوا قَوَاعِدَهُ أَينَ الوَفَاءُ الذِي أَصْفَوْا شَرَائِعَهُ كَانوا رَوَاسِي أَرضِ اللهِ مُنذُ نَأَوْا

والشاعرفي هذه القصيدة يمجد بني الأفطس مستلهما الصبر في فقدهم لأنه الملاذ الوحيد ، و قد أحسن الشاعر في استعمال عبارات التفجع و التوجع ، و إن أخذ عليه بعض الألفاظ التي كان يتلاعب بها عن طريق الصور و الأخيلة.و قد نالت هذه القصيدة شهرة كبيرة فشرحها ابن بدرون (3) ، ودرس دوزي شروح قصيدة ابن عبدون وبخاصة ((شرح ابن بدرون )) ، فرأى أن ما قيل من تقريظ بصدد هذه القصيدة مبالغ فيه كل المبالغة ولايتفق مع حقيقتها ، قال : (( إننا نجد في هذه المرثية \_ إلى جانب بعض أبيات ذات المعاني المبتكرة الموفقة - نجد براعة عظيمة ، وإن التبحر في العلم ليتجلى فيها على نحو يفيض فيضا ، ذلك أن ابن عبدون لم يقنع بأن يجعل قصيدته بحرد صرحة محزون عبر عن لوعته الصادقة العميقة ، في أبيات ذات حرس جميل ، وإنما مضى يعرض كبار

<sup>. 723 : 2/2 .</sup> المصدر السابق . 2/2 : 723 . 1

<sup>.</sup> 724 - 723: 2/2 . ابن بسام . المصدر نفسه . -2

<sup>3 –</sup> هو أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله الحضرمي الشبلي المعروف بابن بدرون ، (ـــ560 هـــ) ، و شرح هذه المرثية ، ويسمى شرحه ((بكمامة الزهر وفريدة الدهر )) . انظرترجمته : ابن الأبار . التكملة .رقم 1727 .

الرجال الذين أخيى عليهم الدهر ، وعظام الدول التي عصفت بها يد الحدثان ، ويقدم لنا ثبتا منظوما بمصائب الدهر \_ من عهد دارا ملك الفرس إلى أيام بني الأفطس أصحاب بطليوس - في أسلوب صحيح يخالطه تأنق بين الحين والحين ، وهو يجهد القارئ ويبعث إلى نفسه الملل بما يلجأ إليه من اللعب بالألفاظ و ما يستعمله من الأخيلة العسيرة التصور . إننا لا نجد أنفسنا أمام قصيدة تثير كوامن المشاعر ، وإنما حيال عرض موقف لعلم واسع مثقل بالزخارف و الزينة)) (1) .

ويرى عمر الدقاق أن ألم ابن عبدون لما حل ببني الأفطس غير صادق ، بقوله : (( والبون شاسع بين هذا الحزن الفاتر المصطنع ، وبين العواطف الصادقة المؤثرة التي تتجلى في قصائد المعتمد بن عباد الأخيرة ، أو في سائر ما نظمه فيه ابن اللبانة وابن عبد الصمد )) (2) .

لقد برز في الأندلس فرعان من الرثاء السياسي ، في القرن الخامس الهجري ؟ فالأول انقسم إلى ثلاثة اتجاهات : منه ما يتعلق برثاء المدن التي تخربت أيام الفتنة ، وآخر انحصر على مدينة بربشتر المستردة ، وثالث كان متوقفا على مملكة طليطلة الضائعة ، والفرع الثاني فإننا اكتفينا فيه بدراسة الشعر الذي يصور زوال مملكة بني عباد ، ومملكة بني الأفطس .

ويعد الرثاء السياسي من أبرز فنون الشعر السياسي في الأندلس ، قـولا وتجربـة وصدقا وعاطفة وأصالة ، بل إن شعراء الأندلس بزوا شعراء المشرق في هذا الفن من حيث الإبـداع والابتكار ، فكتب له الخلود ، ولا غرو فقد كان من أوسع الفنون السياسية في الأندلس كما وكيفا .

<sup>. 120 – 119 .</sup> تاريخ الفكر الأندلسي . 119 – 120

<sup>.</sup> 287 . Ukuba . 287 . -2

في ضوء ما قدمنا من دراسات وتحليلات لمضامين الشعر السياسي ، في القرن الخامس الهجري في الأندلس ، نصل إلى دراسة البناء الفني لهذا الشعر ، فنركز على بناء القصيدة ، من حيث مطلعها ومقدمتها ، وحسن تخلصها ، وموضوعها الرئيسي ، والخاتمة ، وناحية الوزن والقافية.

ثم نركز على بعض مشارب هذا الشعر من حيث أثر القرآن والحديث والفقه ، والموروث الشعري ، وأثر بعض الثقافات ثم البيئة الأندلسية ، ونختم هذا البحث باللغة والأسلوب مع توضيح أساليب البديع والبيان .

#### بناء القصيدة

من خلال ما تقدم من نصوص شعرية بالدراسة والتحليل في موضوعات الشعر السياسي ، يمكن تقسيمها من حيث حجمها إلى قسمين :

قسم عبارة عن قصائد مطولة أو معتدلة الطول ، وقسم عبارة عن مقطوعات ذات أبيات معدودة ، هذه المقطوعات إما عبارة عن قصائد لم تصلنا كاملة . وإما هي كذلك كما أنشأها أصحابها اكتفاء بالأبيات القليلة لأنهم رأوا فيها وفاء بالحاجة ، ولكل نوع خصائصه الفنية إلى جانب الخصائص المشتركة .

و بخصوص القصائد المطولة أو معتدلة الطول فهي تمثل قدرا مهما من الشعر الذي سندرسه ، وقد و حدنا الشعراء يتخذون من هذه القصائد إطارا لشعرهم السياسي في القرن الخامس .

## المطلع:

لقد ركز النقاد القدماء و المحدثون على مطلع القصيدة و أولوه عناية كبيرة ، لأهم كانوا يعدون ((أن الشعر قفل أوله مفتاحه )) (1) . معنى هذا أن المطلع يجب أن يكون أول ما ينظم في القصيدة إيذانا بفتح بابها المغلق ، وكذلك النقاد المعاصرون فإلهم لم يغفلوا المطلع وهم يتحدثون عن تجاربهم الشعرية ، فهذا شفيق حبري يرى أن المطلع مفتاح القصيدة إذا وقع قي يد الشاعر هجم على موضوعه(2) . وكذلك الأمر للشاعر رضا صافي الذي يرى ((أن المهم عنده هو المطلع )) (3) ، فإذا واتاه المطلع استطاع أن يطمئن إلى نهايتها (4) .

نستخلص - ما تقدم -أن النقاد القدماء و المعاصرين يعدون أن المطلع مفتاح القصيدة ، و تلك التي تتميز بوحدة الموضوع ، كبعض القصائد ، في الشعر السياسي،

<sup>1 -</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 218 .

<sup>.</sup> 64 . نقلا عن شفيق جبري . أنا والشعر . 46 . نقلا عن شفيق جبري . أنا والشعر . 64 .

<sup>.</sup> 229. سويف ، مصطفى . الأسس الفنية للإبداع الفنى في الشعر -3

<sup>.</sup> 229 . المرجع نفسه -4

التي وصلتنا ومنها التي يهجم فيها الشعراء على موضوعاتهم مباشرة ، تبدأ بمطالع متميزة تناسب المواضيع التي يعبر عنها شعراء القرن الخامس الهجري ، في شعرهم السياسي إلى جانب حرصهم على تجويد مطالعهم ، باعتبارها أول ما يصادف القارئ ويقرع أذن السامع ، يقول ابن رشيق: ((ينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره ، فإنه أول ما يقرع السمع وبه يستدل ماعنده من أول وهلة )) (1) . ويتجلى هذا الاهتمام عند ابن عمار في قصيدة استعطافية أرسلها من سجنه للمعتمد بن عباد ، ويقال آخر قصيدة ، ومطلعها(2) :

سجاياك - أن عافيت - أندى وأسمــــُ

وعذرُك - إن عاقبت - أجلى وأوضحُ

وقول المعتمد بن عباد في قصيدة يرثى فيها ولديه ، ومطلعها (3):

يقولون صبرا لاسبيل إلى الصبر سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري

وقولــه حيــن هــوجمت إشبيلية ، وطلب منه وزراؤه الخضــوع والاستسلام ، في قصيدة مطلعها (4) :

لما تماسكت الدموع وتنبه القلب الصديع

وقول ابن حمديس في مدح المعتمد بن عباد بعد الانتصار الذي حققم مع يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة ، في قصيدة مطلعها (5) :

ليهنيء بني الإسلام أن أبتَ سالما وغادرتَ أنف الكفر بالذل راغما وقول عبد الجيد بن عبدون في رثاء بني الأفطس ، في قصيدة مطلعها (6): الدهر يُفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور

<sup>1 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 218 .

<sup>.</sup> 37 . بن عمار . شعره . تحقيق الغديري . -2

<sup>3 -</sup> المعتمد بن عباد ديوان 162 .

<sup>4 -</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه .

<sup>5 -</sup> ابن حمديس . ديوان . 425 .

<sup>6 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/2: 721 .

وقول ابن اللبانة في رثاء دولة بني عباد ، في قصيدة مطلعها (1): تبكى السماء بمزن رائح غادي على البهاليل من بني عباد

نلاحظ أن هذه المطالع \_ وكثير غيرها \_ تتميز بكونها إما تعبيرا عن الرضى بقضاء الله وقدره في السجن ، وإما تطلعا إلى الخروج منه ، وإما استسلاما لأمر الواقع ، وإما نتصارا في المعركة ، وفي كل الحالات تبدو السمة الدينية واضحة لدى شعراء القرن الخامس ، في شعرهم السياسي ، لأن طبيعة الموضوعات تتطلب ذلك .

#### المقدم\_\_\_ة:

إلى جانب هجوم الشعراء على موضوعاتهم مباشرة - كما تقدم في المطالع - في بعض قصائد شعر الهجاء السياسي و شعر السجن السياسي و الرثاء السياسي \_ كما تقدم \_ إذ الأمر في ذلك يتعلق باستبداد خليفة أو ملك أو وزير ، أو بحادثة سحن ، أو هزيمة حيش وسقوط مدينة أو مملكة ، أو الانتصار في معركة لا ينبغي الابتداء بالغزل لأن ذلك يدل على ((ضعف قريحة الشاعر وقصوره على الغاية ، أو على جهله بوضع الكلم في موضعه ، و لأن الأسماع تكون متطلعة إلى ما يقال في تلك الحوادث )) (2) .

هذا المفهوم يدل على تملل ابن الأثير من أثر القصيدة القديمـــة ، و تــرك الحريــة للشــاعر ، إلا أنه يرى في قصيدة المديـــح الصرف الذي لايختص بحادثة من الحــوادث ، فهو مخير بين أن يفتتح بالغزل أو لا .

إلى جانب هـذه القصائـد التي ترد دون مقدمات نجد في القصائد التي تكثر فيها الأغراض ، تعدد المقدمات اعتمادا على البناء التقليدي الذي عرفه الشعر العربي في المشرق و الأنـدلس قبل هذا العهد ، حيث كانت عبارة عن بنية مركبة من ثلاثة عناصر: مقدمة و موضوع رئيسي و حاتمة ، أو عنصرين فقط مقدمة وموضوع رئيسي .

فمن القصائد التي تتعدد فيها الأغراض ، تنوع المقدمات في موضوعات الشعر السياسي إلى :

<sup>1 -</sup> ابن اللبانة . ديوان . 39 .

<sup>2 -</sup> ابن الأثير . المثل السائر . 2: 236 .

مقدمات غزلية ومن أبرز نماذجها ، مقدمة ابن زيدون وهـــي مرتبطـــة بموضــوع القصيدة ارتباطا وثيقا وذلك في رائيته في مدح ابن جهور، وهي من أربعة عشر بيتا (1):

مَا جَالَ بَعدكِ لَحظِي فِي سَنَا القَمَرِ إلا ذَكَرَتُكِ ذِكْرَ العَينِ بالأَثَر ولا اسْتَطَلتُ ذَمَاءَ اللَّيْلِ من أَسَفٍ إلا عَلى لَيلَةٍ سَرَّتْ مع القِصرِ

قصائد تبدأ مباشرة بالموضوع \_ كما تقدم في المطالع \_ أو الي تتميز بغياب المقدمة ، كما تقدم في الرثاء السياسي بالإضافة إلى شعر الهجاء السياسي ، وغيرهما من القصائد أو المقطوعات التي وردت دون مقدمات إذ هي في نظر أصحابها لم تكن في حاجة إلى مقدمات على غرار ما قدمنا أعلاه .

قصائد تفتتح بوصف الطبيعة كمقدمة ابن عمار في قصيدته في الاستشفاع بالرشيد بن المعتمد إلى أبيه ، وهي من أربعة أبيات ، يقول (2):

قُل لِبَرقِ الغَمَامِ ظَاهِر بَرِيدِي قَاصِدًا بالسَلامِ قَصرَ الرَشِيدِ فَتَقَلَـبُ فِي جَوِه كَفُؤَادِي وتَناثَر فِي صَحنِه كَالفَرِيـد

أَلَم يَأْنِ أَن يَبِكِي الغَمَامُ عَلَى مِثْلِي ويَطْلُبُ ثَأْرِي البَرقُ مَنْصَلِتَ النَّصل؟ وهَلاَّ أَقَامَت أَنْجُمَ اللَّيلِ مَأْتَمًا لِتَنْدُبَ فِي الآفَاقِ مَا ضَاعَ مِن نَتْلي؟ وهَلاَّ أَقَامَت أَنْجُمَ اللَّيلِ مَأْتَمًا لِتَنْدُبَ فِي الآفَاقِ مَا ضَاعَ مِن نَتْلي؟ وقصائد تفتتح بمقدمات ذاتية ولها علاقة بموضوع القصيدة كمقدمة ابن حزم لقصيدته في السجن والتي يصف فيها حاله وهي اثنا عشر بيتا (4):

مُسَهِدُ القَلبِ فِي حَدَّيهِ أَدْمُعُهُ قد طَالَمَا شَرِقَت بالوَجدِ أَضْلُعُهُ دَانِي الْهُمُومِ بَعِيدُ الدَّارِ نَازِحُها رَجعُ الأَنِينِ سَكِيبُ الدَّمعِ مُفزَعُهُ

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 147 .

<sup>. 55 .</sup> بن عمار . ديوان . تحقيق الغديري . 55 . -2

<sup>3 –</sup> ابن زيدون . ديوان . 159 .

<sup>. 385 .</sup> عباس ، إحسان . تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة . 4

أعتقد أن الشعراء الذين اعتمدوا على البناء القديم ، من خلال ما تقدم من نماذج في موضوعات الشعر السياسي ، والتي تبدو فيها المقدمة مرطبة بالموضوع ، وبخاصة المقدمة الغزلية ، فإن الشعراء كانوا ملتزمين بفعل إحساسهم العميق البعيد عن التقليد لذاته ، ونجد الشعراء السجناء لم ترد عنهم المقدمات الغزلية أو في الوصف وغيرهما صدفة أو دون غاية ، وعلى هذا فهي ليست منفصلة عن الموضوع الرئيسي ، ولايمكن أن تعني تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة ، وإنما هي بداية لعمل في متكامل ، وهو القصيدة المعبرة عن تجربة شعورية عاشها الشاعر غير قابلة للتجزئة أو الحذف ، إنما تمثل وحدة عضوية ، باعتبارها نتاحا طبيعيا لوحدة الإحساس المشكل لديه ، يقول عباس الجراري في الموضوع نفسه : (( أعني بحا الموضوعية والوحدة العضوية على السواء باعتبار القصيدة كلا وجدانيا وقطاعا نفسيا وحالة شعورية ، وهي نتيجة طبيعية تلقائية لوحدة الإحساس وتجانسه وقطاعا نفسيا وحالة شعورية ، وهي نتيجة طبيعية تلقائية لوحدة الإحساس وتجانسه واحد والغرض واحد والغرض واحد والغرض واحد والغرض واحد ، وحيث المناوي في المتلقين )) (1) ، ثم يضيف مركزا على ضرورة الوحدة في الشعر ، بقوله : (( هذه الوحدة أساسية في الشعر وفي كل عمل أدبي أو فني لأن عملية الإبداع متكاملة لها بداية وفحاية )) (1) .

اعتمادا على قـول الجراري في القصيدة التي تتعدد فيها الأغراض ، فإن المقدمـة الغزليـة وغيرها لم ترد في القصيـدة منفصلة عن الموضوع الرئيسي عند الشعراء السجناء في شعرهم السياسي ولكنها جزء غير منفصل عن بنية متماسكة هي القصيدة .

ومن أمثلة ذلك مقدمة لقصيدة ابن شهيد في السجن وهي مرتبطة أيضا بالموضوع ارتباطا وثيقا، وهي من عشرة أبيات ، يستهلها بقوله (3):

يَجُودُ ويَشكُو حُزنَهُ فَيُحِيدُ عَدُوُ لَا بِنَاءِ الكِرَامِ حَسُودُ

قَرِيبٌ بمحتَلِّ الْهُوَانِ بَعيدُ نَعَى ضُرَّهُ عِندَ الِإمامِ فَيالَهُ

<sup>.</sup> 10 . الجراري ، عباس . فنية التعبير عند ابن زيدون . 10

<sup>10</sup> . الجراري ، عباس . المرجع نفسه . 10

<sup>. 99 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 99

ثم ينتقل إلى الغزل ثم إلى المدح ، كما سيأتي ذلك في حسن التخلص .

ومقدمة لعبد الملك بن غصن الحجاري ، في مقطوعة من ثمانية أبيات في وصف السجن وطلب الشفاعة ، وهي مرتبطة بالموضوع ارتباطا وثيقا ، والمقدمة بيتان ،يقول (1): وخِلِّ يُسْليني على بُعد داره ويكْشِف من كَرب الْمَشوق المتيَّم

وداديَ موقوف عليه وخُلَّتي وفِكري مشغول به وتوهُّمي

ومـع ماكان لهذه المقدمات الغزلية وغير الغزلية عند الشعراء السجناء من التـزام بالبناء القـديم فإنها في الحقيقة نابعة من طبيعة الموضوع ومتصلة به ، وربما كان ذكر المرأة أو الطبيعة داخل القصيدة أو المقطوعة بفعل إحساسهم العميق البعيد عن التقليد لذاته .

ولقد استطاع الشعراء السجناء أن يربطوا في شـعرهم السياسـي بـين المقدمـة والموضوع الرئيسي ببنية حزئية في البناء العام للقصيدة والتي سماها النقاد بالتخلص .

### التخـــلص:

تعد هذه البنية الجزئية بمثابة الجسر الرابط بين المقدمة و الموضوع الرئيسي ، و لقر أبدى شعراء هذه الفترة عناية خاصة و إحادة محكمة لهذه البنية من القصيدة ، و سأقتصر في هذه البنية الجزئية على ذكر بعض النماذج في شعرهم السياسي على سبيل المشال لأن الإشارات إلى هذا الجزء من البناء ، تقدمت غير مرة في معرض تحليل موضوعات الشعر السياسي .

ومن أمثلة حسن التخلص نجد ابن زيدون في قصيدته الرائية (2) ، في مدح ابن جهور وهو في السجن كيف استطاع أن ينقلنا من مقدمة غزلية بذكاء و روعة ، فجاء تخلصا لطيفا محققا الشرط الذي اشترطه حازم القرطاحيي حين قال : (( ويجب أن يكون التخلص لطيفا )) (3) ، وذلك في البيت الوارد في نهاية المقدمة إلى وصف حاله، فيقول (4) :

<sup>1 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 219 .

<sup>. 147 .</sup> ديوان . 147 .

<sup>3 -</sup> حازم القرطاحني . منهاج البلغاء . 306 .

<sup>4 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 148 .

من يسأل الناس عن حالي فشاهدها محض العيان الذي ينبي عن الخبر

ومثل هذا التخلص لايمكن أن يصدر إلا عن حذق الشاعر و قوة تصرفه ، وقدرته وطول باعه ، وهذا ما سماه النقاد ((حسن التخلص)) الذي يعرفه الحموي بتعريف يجمع التعريفين السابقين ، فيقول : ((حسن التخلص هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازحة والالتئام والانسجام بينهما حتى كألهما أفرغا في قالب واحد ، ولا يشترط أن يستعين المتخلص منه ، بل يجري ذلك في أي معنى كان ، فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو وصف روض .... أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجوم .... ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح )).(1) .

ونجد هذه القدرة عند ابن شهيد في قصيدته الدالية ، التي أحسن التخلص فيها من تلك المقدمة المركبة من وصف حاله في السجن إلى اصطناع حديث مع امرأته على طريقة القدماء من الشعراء إلى مدح المعتلي يحي بن علي بن حمود ، حيث ، يقول (2):

تَقُولُ الَّتِي مِنْ بَيْتِ هَا حَفَّ مَرْكَبِي أَقُرْبُكَ دَانٍ أَمْ نواك بعيد فقلت لها : أمري إلى من سمت به إلى المحد آباء له و جُدود

ثم يتخلص إلى الموضوع قائلا (3):

إلى المعتلي عاليتُ هَمِّي طالبًا لكَرَّتِـه إنَّ الكريم يَعود

ويتخلص كذلك ابن عمار في قصيدته الدالية من مقدمة في وصف الطبيعة إلى استعطاف المعتمد بن عباد ، فيقول (4) :

فإذا ما اجتلاك أو قال ماذا قلتَ إنى رسول بعض العبيد

<sup>1 -</sup> الحموي . خزانة الأدب . 149 .

<sup>.</sup> 64 . ابن شهيد . ديوان . تحقيق الغديري . 64

<sup>3 -</sup> ابن شهيد . المصدر نفسه . 64 .

<sup>4 -</sup> ابن عمار . ديوان . 55 .

بعضُ من أبعدته عنك الليالي فاجتنى طاعةَ المُحبِّ البعيد

نستخلص \_\_ مما تقــدم \_\_ أن شعراء القرن الخامس الهجري في شعرهم السياسي التزمــوا بالبناء القــديم للقصيــدة التي تتعــدد فيها الموضوعات ، بدءا بالمقدمة في الغزل أو في وصف الطبيعة ، أو غيرهما \_\_ بعد اختيارهم مطلع القصيدة واطمئناهم إلى نمايتها \_\_ وتمكنوا بحذق ومهارة من التخلص إلى بنية جزئية أخرى كما سنرى .

# الموضوع الرئيسي:

الموضوع الرئيسي عبارة عن تلك البنية التي ترتبط بعلاقات داخلية مع سائر البنيات الأخرى سواء منها المقدمة و التخلص والانتهاء مكونة جميعا في النهاية القصيدة ، ولقد خصصت الفصول الأربعة من هذا البحث لتحليل ودراسة وتعريف هذا الجزء الرئيسي من القصيدة والمقطوعة ، وهذه الفصول تضم شعر الهجاء السياسي ، وشعر الحرب وبخاصة في معركة الزلاقة ، وأخيرا الرثاء السياسي ، وقد قدم الشعراء في شعرهم السياسي هذا بمقدمات لبعض قصائدهم وحاصة شعر السجن. وأعتقد أن الفصول المخصصة للحديث عن الشعر السياسي في هذا البحث تعرفنا وأعتقد أن الفصول المخصصة للحديث عن الشعر السياسي في هذا البحث تعرفنا وأعتقد أن الفصول المخصصة للحديث عن الشعر السياسي في هذا البحث تعرفنا وأعتقد أن الفصول المخصصة للحديث عن الشعر السياسي في هذا البحث فيه مرة أخرى .

#### الخاتمــــة:

بعد المقدمة وحسن التخلص إلى الموضوع الرئيسي ، يصل الشاعر إلى خاتمة القصيدة التي كانت عناية النقاد لها كعنايتهم بمطلعها ، وذلك من حيث الاهتمام بالسامع والمخاطب ، وفي ذلك يقول ابن رشيق : (( وأما الانتهاء ، فهو القاعدة وآخر ما يبقى في الأسماع ، وسبيله أن يكون محكما : لاتمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه ، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له ، وجب أن يكون آخر الشعر قفلا عليه )) (1) .

ولقد كان شعراء القرن الخامس ، وبخاصة من طرق موضوعات الشعر السياسي، يعرفون قيمة الخواتيم وأهميتها مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مالك العمل الخواتيم)) و ((إنما الأعمال بالخواتيم)) كما حلى لصاحب دار الطراز

<sup>1 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 239 .

أن يستشهد (1) .

وأما حازم القرطاجني فقد اشترط : (( أن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه سارا في المديح والتهاني ، وحزينا في الرثاء والتعازي )) (2) .

واستنادا إلى قول حازم في الجزء الأحير من بناء القصيدة ، ومحاولة بيانه ببعض الأمثلة لهذا القرن ، يتضح أن الخاتمة عند ابن شهيد استطاع بها أن يحمل يحي بن حمود المعتلي على فك سجنه بما ضمنه في قصيدته من مدح واستعطاف ، وبما وفره لخاتمتها من تركيز للاستعطاف و تذكير بما له من حرمة عند المعتلي ، وهي حرمة الشعر الذي ألبسه منه بردا ومطارف وجواهر شاكل المجدد درها كما شاكلت جيد الفتاة عقودها ، فيقول (3) :

حنانيكَ إن الماء قد بلغ الــزُّب وأنْحَــتْ رزايا ما لهُنّ عديــدُ ظَمِئتُ إلى صافي الماء وطلقــه فهل لي يوما في رضــاك وُرود ولي حُرمةً حاشا لمثلك أن يُــرى مُضيعا لها وهو في الغَداةِ شهيد فلا يَعْرمن رُحماكم مَن عليكم مطــارف مما حاكــه وبُــرود حواهرُ شِعْرِ شاكلَ المجدد دُرُّهــا كما شاكلتْ جيدَ الفتاة عُقــود

ويختم ابن زيدن قصيدته في مدح ابن جهور واستعطافه ببيت واحد يدعو له فيــه جاعلا نفسه فداء له ، فيقول (4) :

وقاكَ ما تخشى من الدهر مَن تَعِبْتَ في تأْمينه واستراحْ

و يختتم ابن العسال قصيدته قبل استرداد بربشتر من أيدي النصارى بإلقاء اللهوم على المسلمين الذين بتخاذهم وتواطئهم قد تركوا الفرصة للنصارى يفعلون ما فعلوا ، فيقول (5):

<sup>1 –</sup> العلوي . الطراز . 3: 183 .

<sup>.</sup> 306 . منهاج البلغاء . 306 . -2

<sup>.</sup> 64 - ابن شهید . دیوانه ورسائله . تحقیق محی الدین دیب -64 - -3

<sup>4 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 145 .

<sup>5 -</sup> الحميري . صفة جزيرة الأندلس ، منتخبة من الروض المعطار . 41 .

لولا ذنوبُ المسلمين وألهـم ركبوا الكبائرَ ما لهنَّ خفاءُ ما كان يُنصر للنصارى فارس أبدا عليهم فالذنوب الـداء فشرارهم لا يختفون بشرِّهم وصلاحُ مُنتحِلي الصلاح ريَّاء

فكان لهذه الأبيات الختامية وقعها على نفوس المسلمين ، وهبوا يدافعون على المدينة حتى استردوها من أيدي النورمانديين .

ويختم أبو إسحاق الإلبيري قصيدته ، في هجاء اليهود وتوجيه اللوم لباديس ، مذكرا إياه بأن الله رقيب عليه يحاسبه على ما ائتمنه عليه من تولي شؤون المسلمين ، فيقول (1) :

وراقب إلهكَ في حزبه فحزب الإله هم الغالبون

والشاعر في هذم الأبيات ينظر لقوله تعالى : ﴿وَمَنَ يَتُولَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حَزِبُ اللهِ هُمُ الغالبون ﴾ (2) .

و مجمل القول ، فإن للقصيدة بناء يشتمل على بنيات جزئية ، ولكل جزء منها دوره و محصائصه و مميزاته ، كما نص على ذلك النقاد ، وعمل شعراء القرن الخامس الهجري بذلك في شعرهم السياسي بدافع إحساسهم البعيد عن التقليد ، وتم توضيح ذلك بنماذج شعرية منها ما ورد في موضوعات الشعر السياسي بالوصف والتحليل ومنها ما وضحنا بها إن اقتضت الحاجة إلى هذه النماذج – أي بنية جزئية من بناء القصيدة العام أو المقطوعة باعتبارها تشكل جزءا مهما من الشعر السياسي .

<sup>1 -</sup> أبو إسحاق الإلبيري . ديوان .100.

 $<sup>^{-}\,2</sup>$  سورة المائدة الاية .  $^{-}\,2$ 

## الــوزن و القافيـــة

#### السوزن:

إذا كنا تعرضنا ، خلال ما سبق ، إلى البناء العام الذي برزت فيه القصيدة الأندلسية وهو بناء — كما بدا — اتسم بتلاحم أجزائه واتصال نسجها مكونة بذلك وحدة موضوعية و عضوية و أحيانا تكون وحدة موضوعية ، فإن الحديث عن الوزن الذي هو ركن أساسي من أركان هذه القصيدة التي بدونه لا بستقيم لها بناء (1) — كما اتضح لي من خلال عملية دراسة شعرهم السياسي و استقصاء الأوزان فيه ، كانوا مع البحور الطويلة أميل منها إلى القصيرة لتوافر المقاطع الطويلة فيها و قصرها في الأحرى ، مع الإشارة ألهم لم يتقيدوا ببحر معين في فن ما من فنولهم الشعرية المطروحة ، فالطويل والبسيط والكامل والوافر والمتقارب ، هي من أكثر البحور استعمالا في شعر هؤلاء ، نحدها في الشعر السياسي . ويمكن ذكر بعض نماذج في موضوعات متعددة لتوضيح ذلك:

: الموضوعات التي وردت في الطويل-1

قصيدة لابن شهيد في السحن ، ومطلعها (1):

قريب بمحتلِّ الهوان بعيد يجود ويشكو حُزنَه فيُجيد

وقصيدة للمعتمد بن عباد في الأسر ، ومطلعها (2):

يقولون صبرا ، لاسبيل إلى الصبر!

سأبكى وأبكى ما تطاول من عمري

وقول ابن حمديس في مدح المعتمد بن عباد بعد معركة الزلاقة (3):

ليهنيء بني الإسلام أن أُبتَ سالما وغادرتَ أنف الكفر بالذل راغما

وقول ابن وهبون في رثاء الشاعر ابن خلدون في معركة الزلاقة (4)

ملكتَ فاسجح لا أبالك يا دهرُ أفي كلِّ عام في العُلا فَتكةٌ بكر

<sup>.</sup> 63 . ابن شهيد . ديوان . تحقيق محى الدين ديب -1

<sup>2 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 162 .

<sup>3 –</sup> ابن حمديس . ديوان . 425 .

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 11/2 : 245 .

2 - نماذج من موضوعات وردت في البسيط :

كقول ابن حزم في سجنه (1):

مُسَهَّد القلب في خَدَّيه أَدمُعه قد طالما شرقت بالوجْد أضلُعه

وقول ابن زيدون في السجن ويمدح ابن جهور (2):

ما حال بعدكِ لحظي في سنا القمر إلا ذكرتكِ ذِكر العين بالأثر

وقول ابن عبدون في رثاء بني الأفطس (3) :

الدهر يُفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور

وقول ابن الجد في ملوك الطوائف (4):

في كل يوم غريب فيه معتبر نلقاه أو يتلقَّاه به خبر

3 – نماذج وردت في الكامل:

كقول ابن شهيد في رثاء قرطبة (5):

ما في الطلول من الأحبة مُخبر فمن الذي عن حالها نستخبر أ

وقول ابن عمار في الهجاء (6) :

ألا حي بالغرب حَيّا حلالا أناخوا جمالا وحازوا جمالا

وقول ابن عبد الصمد في رثاء المعتمد بن عباد (7):

ملك الملوك أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عوادي

4 – نماذج وردت في الوافر:

قصيدة لشاعر مجهول في رثاء قرطبة (8):

1 – ابن حزم . ديوان . 70 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 147 .

<sup>3 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 212: 721 .

<sup>4 -</sup> ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 242 .

<sup>. 76 .</sup> ابن شهيد . ديوان . تحقيق محي الدين ديب . 76

<sup>6 –</sup> ابن عمار . ديوان . 88 .

<sup>7 –</sup> الذخيرة . ابن بسام . 2/3: 815 .

<sup>8 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 483 .

لثكلكِ كيف تبتسم الثغور سُرورا بعدما سُبَيت تُغور وقول المعتمد بن عباد يرد على الوزير أبي العلاء بن زهر (1): دعا لي بالبقاء وكيف يَهوى أسيرٌ أن يطول به البقاء ؟ وقول ابن القزاز في معركة الزلاقة (2):

ثناؤك ليس تسبقه الرياحُ يطير ومن نَداك له جناح وقول عبد الملك الحجاري في السجن (3):

أزاح الدهر حُلو الماء عني على ظمإ وأسقاني زُعاقه

ثم مقطوعة في الهجاء لابن الجد (4) ، ومقطوعات كثيرة لايتسع المجال لــذكرها فضلا عن القصائد ، وبعض القصائد الأخرى \_ ليست كثيرة \_ في بحور أخرى غير التي ذكرت لأنها قليلة بالمقارنة مع التي أثبتنا لها الأمثلة .

وإذا نظرنا إلى الأوزان التي اتخذها شعراء القرن الخامس الهجري ، في شعرهم السياسي إطارا موسيقيا لفنونهم وموضوعات شعرهم انطلاقا من الأمثلة التي تعرضنا لها ، واعتمادا على عملية إحصائية تتعلق بها ، نلاحظ ألهم أكثروا من الأوزان التامة ، ويمكن ترتيب البحور من حيث الكم إلى مايلي :

الطويل ، البسيط ، الكامل ، الوافر ، المتقارب ، الخفيف ، المنسرح ، والرجز . أما البحور المجزوءة فهي : مجزوء الكامل ، ومخلع البسيط.

نستنتج من عملية إحصائية متواضعة أن بعض الشعراء في شعرهم السياسي تنوعت الأوزان عندهم ، وتعددت مع غلبة واضحة لبعضها على البعض الآخر وهم المعتمد بن عباد ، وابن عمار ، وابن زيدون ، وابن وهبون .

وأما ابن شهيد وابن حزم وغيرهما من الشعراء الذين وردوا في ثنايا البحث فقلة أوزالهم جاءت نتيجة لقلة نتاجهم الذي وصلنا عنهم ، ولو وصلنا نتاجهم كاملا لتنوعت.

<sup>1 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 176 .

<sup>2 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/3: 815 .

<sup>3 -</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب . 218 ز

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/2: 526

مما تقدم يتضح أنه لاتوجد قاعدة أو أساسا يدل على ارتباط وزن حاص بفن أو موضوع معين ، ولاحتى بعاطفة معينة ، بخلاف ما شاع من آراء عن علاقة ارتباط بحر ما بموضوع أو فن معين (1) ، وهذه الآراء عبارة عن مجرد استنتاجات لا يمكن أن ترقي إلى القواعد والأسس . ومن الأمثلة المذكورة مقدما ، نلاحظ أن بحرا معينا قد اتخذ إطارا موسيقيا لمختلف الموضوعات والعواطف ، وهو مايشير إليه كثير من الدارسين .

وهــذ ما جعـل فريقا منهم يـربط بين الــوزن الشعــري ودرجــة العاطفة لا بنوعها سواء أكانت فرحا أم حزنا ، إعجابا أم نفورا ، وهذ ما يعبر النــويهي عنــه ، بقوله : (( أن البحور الشعرية وإن لم تختلف في نوع العواطــف التي تصلــح لها ، فهي تختلف في درجة العاطفة )) (2) .

وإذا رأينا شعراءنا في شعرهم السياسي أكثروا من الأوزان الطويلة ذات المقاطع الكثيرة في حالة فرحهم وحزنهم، وآمالهم ويأسهم، فإنهم ركبوا البحور الطويلة وحيى في ساعة انفعالهم النفسي، وهي حالة غالبا ما اتسمت بالاضطراب المصاحب لازدياد النبضات القلبية (3). والحديث عن اضطراب الحالة النفسية لشعراء القرن الخامس الهجري يرجع إلى الناحية النفسية والاجتماعية، فهم كانوا يتعرضون إلى نكبات وأسر مما يلزم أن يكونوا منفعلين، ومع ذلك فإنهم يتخذون البحور الطويلة في غالب نظمهم، ليس فقط في القصائد الطويلة وإنما في المقطوعات كذلك. وهذا مرده في نظري ليس فقط في القصائد الطويلة وإنما في المقطوعات كذلك. وهذا مرده في نظري عن ركوب البحور القصيرة والملائمة لانفعالهم النفسي الذي ينبغي أن يكون قويا ترداد معه سرعة التنفس و نبضات القلب.

يتضح \_ مما تقدم \_ أن الشعراء الأندلسيين ، في القرن الخامس الهجري ، في شعرهم السياسي ساروا على منوال المشارقة في النظم على نفس البحور ، فلا تجديد ولا ابتكار، فلم يضيفوا شيئا إلى بحور الأقدمين ، إذ ظلت كما هي ، غير أنه من خلال

<sup>.</sup> 205 . منهاج البلغاء . 211 ، حازم القرطاجيني . منهاج البلغاء . 205 .

<sup>2 –</sup> النويهي . محمد . الشعر الجاهلي . 1 : 61 .

<sup>. 193 .</sup> أنيس ، إبراهيم . موسيقي الشعر -3

عملية إحصاء لأوزان الشعر غير أن شعراءنا في شعرهم السياسي استعملوا في الغالب \_ كما تقدم \_ الأبحر التامة وفي مقدمتها الطويل ، كذلك استعملوا الكامل في جميع موضوعاتهم الجادة منها وغير الجادة لأنه ((أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات ، وفيه لون خاص من الموسيقي يجعله \_ إن أريد به الجد \_ فخما جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر )) . (1)

وقد تعامل الشعراء مع هذه الأوزان بإدخال عليها من التعديلات ما يكسر من وحدة وقعها في الأذن ، بما يتيح لهم أن ينقلوا صورا موسيقية أقرب ما إلى أحاسيسهم منها إلى النظام العروضي في صورته المقننة .ويدل على ذلك ما يسميه العروضيون بالزحافات والعلل (2) . وإن كثرت أذهبت برونق الشعر (3) ، ولكنهم مع ذلك اهتموا ببعض نواحي الجمال فيه (كالتصربع) الذي لفت انتباههم وهو تصيير مقطع آخر المصراع في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها (4) ، أو ما كانت عروض فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه و تزيد بزيادته (5) .

و لقد اعتبر التصريع دليل قدرة الشاعر وسعة فصاحته و اقتداره في بلاغته (6) ، وكانوا يرونه ضروريا و لازما في شعر المطبوعين الجيدين (7) . وو جوده في أول القصيدة علامة مميزة يفهم منها قبل تمام البيت روي القصيدة و قافيتها (8) . و ببدو اهتمام شعراء الفرن الخامس الهجري بهذا الجانب الجمالي في أوزائهم و موسيقى شعرهم واضحا فيما نظموا من قصائد ومقطوعات تقريبا ومن أمثلة ذلك قول ابن شهيد في مطلع قصيدته (9) :

<sup>.</sup> 85-84 . الطيب ، عبدالله . المرشد إلى فهم أشعار العرب . 1:85-85

<sup>80</sup> . إسماعيل ، عز الدين . التفسير النفسى للأدب -2

<sup>375</sup>. يقول عز الدين لإسماعيل بأت الخليل كان يستحسن الزحاف بشرط أن يكون قليلا . الأسس الجمالية في النقد الأدبي -3

<sup>.</sup> 51 . قدامة بن جعفر . نقد الشعر -4

<sup>5 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 173 .

<sup>6 –</sup> العلوي . الطراز .3: 33 .

<sup>51</sup> . قدامة بن جعفر . نقد الشعر -7

<sup>8 –</sup> الخفاجي . سر الفصاحة . 222 .

<sup>9 -</sup> ابن شهيد . ديوان 99 .

قَرِيب بِمحتَلِ الْهُوَانِ بَعِيدُ يَجُودُ و يَشْكُو حَزْنَهُ فَيجَيدُ وَ قُولُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِلْبِيرِي فِي نُونِيتُهُ (1) :

ألا قل لصنهاجة أجمعين بُدُورِ الندى و أُسْدِ العَرِين

و قول ابن حزم في الحنين إلى أهله (2) :

مُسْهَدُ القُلبِ في حدَّيه أدمُعهُ قد طالما شرقت بالوجَّد أضلُعهُ

ويضيق الجال لذكر القصائد و المقطوعات المصرعة لدى شعراء القرن الخامس في شعرهم السياسي ، لكن ما يمكن الإشارة إليه في هذه المصرعات أن أصحابها فيهم من صرع دون أن يقع في جوازات الأعاريض ، و فيهم من اعتمدها و لم يجد البديل عنها لتحقيقه .

#### القافيـــة

القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر و لا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية (3) .فهي إذا ركن أساسي آخر من أركان القصيدة في بنائها و موسيقاها والوزن مشتمل عليها (4) . فهي إذا عنصر أساسي و مهم في بناء القصيدة و توجيهها (5) ، وهي لازمة إيقاعية متمثلة في تكرار صوت معين و عنصر تطريب في القصيدة ، و صلة ربط بين أبياها (6) .

و إذا فإن النقاد جعلوا القافية مكملة للوزن الذي يقوم عليه الشعر ((لأنهم تناولوا التقفية كظاهرة مستقلة تدليلا على الأهمية التي وجدوها في القافية نظرا لكونها محطة موسيقية ، ومعنوية في آن ، محطة ترتكز عليها القصيدة في تساوقها المنتظم الموقع)) (7) .

نستخلص \_ مما تقدم \_ أن القافية ركن أساسي من أركان القصيدة في البنيـة الموسيقية للشعر العربي بصفة خاصة باعتبارها لازمة إيقاعية منظمة تتكرر في نهايــة أبيات

<sup>.96.</sup> أبو إسحاق الإلبيري . ديوان -1

<sup>. 69.</sup> ابن حزم . ديوان - 2

<sup>3 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 151 .

<sup>.</sup> 231-230 . بناء القصيدة العربية . حسين . بناء القصيدة العربية .

<sup>5 ⊣</sup>لحمداني ، الهادي . القاقية ودورها في توجيه الشعر . مجلة أقلام . ع 7 . السنة الرابعة . مارس 1968 . ص 29 .

<sup>6 –</sup> الجراري . عباس . فنية التعبير في شعر ابن زيدون . 36 .

<sup>7 –</sup> جودت ، فخر الدين .شكل القصيدة في النقد العربي . 163 .

القصيدة ، نجد شعراء القرن الخامس في شعرهم السياسي أولوها عناية حاصة لا تقل عن تلك التي أولوها لاختيار الوزن ، وبحثوا عن الكلمات المناسبة لوضعها في المكان المناسب، لكونها محطة موسيقية و معنوية في آن كما تقدم .

وفي شعرنا الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري ، نجد عدة مظاهر دالة على عناية الشعراء بالقافية في شعرهم نذكر منها على سبيل المثال ((التصريع)) - كما تقدم في الحديث عنه في الوزن - و هو ليس سوى جزءا من الموسيقى الداخلية التي وردت بكثرة في شعر شعرائنا في مطالع قصائدهم و مقطوعاتهم إدراكا منهم لما لهذا المطلع من أهمية متوخين بالقافية مضاعفة النبر الموسيقى .

وحين نتأمل بعض القوافي لشعراء القرن الخامس الهجري في شعرهم السياسي ، نجد أن رويها غالبا ما يوظف للتعبير عن حالة نفسية معينة ، قد تكون فرحا أو حزنا ، فالمعتمد بن عباد يبدو حزينا غاية الحزن في قصيدته التي يصور فيها اللحظات الأحيرة ، وهو يدافع عن ملكه و شرفه (1) :

لما تماسكت الدموع وتنبَّه القلب الصديعُ

نجد الشاعر في هذه القصيدة اتخذ رويها حرفا من حروف الحلق له قرع حاص على الأذن وله في هذا الموضوع (( أثر كبير على حلق الجو الانفعالي الذي ينبغي للشاعر أن يهيئه )) (2). والقصيدة بجميع عناصرها توحي بجو مأساوي يتضح ذلك من حال خلق الجو الانفعالي الحزين ، إلى اختياره لهذا الروي الذي يتميز بمخرجه الحلقي المعبر عن حالة نفسية تتمثل في المرارة والجزع والهلع .

لثكْلِكِ كيف تبتسم الثغور سرورا بعدما سُبيتْ ثغور

ولابن العسال قصيدة نظمها على روي الهمزة توحى باحتناق الشاعر إثر سقوط

<sup>1 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 150 .

<sup>.</sup> 42 . الجراري ، عباس . فنية التعبير عند ابن زيدون . 2

<sup>3 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 483 .

مدينة بربشتر في يد الأعداء (1):

ولقد رمانا المشركون بأسهُم لم تُخْط لكن شأنه الصماء وللمعتمد بن عباد أبيات شعرية نظمها في سجنه ، يقول (2) : خرجوا ليستسقوا فقلت لهم : دمعى ينوب لكم عن الأنواء

تتضح لنا \_ من الأمثلة المذكورة \_ فكرة الربط بين القافية وموضوع القصيدة ، مثلما برزت فكرة علاقة الوزن بالموضوع والعاطفة ، وهي فكرة أرى من الصعب الخوض فيها لأن النقد العربي القديم والحديث أفاض البحث فيها دون أن يصل إلى الحسم في الربط أو عدمه (3) . كما نحد في الأمثلة نفسها وفي غيرها لا نستطيع عرضها \_ لكثرتها \_ في هذا المجال ، وعرض في موضوعات أحرى من هذا البحث ، نحد جملة مظاهر تـ دل على عناية شعرائنا بالقافية وذلك في التزامهم بحرف أو حرفين أو أكثر كما في قـ ول الشاعر عبد الملك بن الحجاري في سجنه (4) :

أأرْوى وبين ضُلوعي حريق وأشجى وإنسانُ عيني غريق

وهذه المقطوعة تشتمل على تسعة أبيات التزم فيها الشاعر قبل الروي بحرف واحد وهو الياء.

وعلى هذا المنوال ، قول المعتمد بن عباد في قصيدة يرثي فيها نفسه (5) : قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقًّا ظفرت بأشلاء ابن عباد

هذا ولم تكن عنايتهم بالقافية مقتصرة على حرف دون غيره ، فكانت حــروف الهجــاء كلها واردة في أشعارهم ، مــما يدل على قدرتهم اللغوية وتمكنهم منها مما يزيد

<sup>.</sup> 40 . صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار . 40 .

<sup>2 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 156 .

<sup>5 -</sup> انظر في هذا الموضوع: ابن رشيق. العمدة. 2: 209، حازم القرطاحيني. منهاج البلغاء. 275، إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. 1: 63، غنيمي هلال. النقد الأدبي الشعر. 1: 63، غنيمي هلال. النقد الأدبي المحديث. 477، ويقول حسين بكار: ((ومن نقادنا المعاصرين الذين يذهبون إلى الربط بين القافية والموضوع كالقدماء تماما، سليمان البستاني ،محمد النويهي، أما المرحوم غنيمي هلال فلاحظ أن ليس ثمة قاعدة تربط القافية بموضوع القصيدة كما أن ليس قاعدة تربط بحرها بموضوعها)). بناء القصيدة . 263.

<sup>4 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/3 : 332

<sup>5 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 193 .

شعرهم عنصرتنغيم وتطريب معبرين في أكثر المواقف عن حالاتهم النفسية .

وقد تنوع استعمالهم لهذه القافية بين مطلقة ومقيدة ، ومن أمثلة القافية المطلقة \_\_ إلى جانب ما تقدم من أمثلة في هذا المضمار \_\_ قول المعتمد بن عباد في سجنه يشتكي من ضيق القيد (1):

أما لانسكاب الدمع في الخد راحة؟ لقد آن أن يفني ويفني به الخدُّ

وقول الحصري يعرض بصاحب إشبيلية (2):

نبِّه الَّركْب الهُجوعا ولُم الدهر الفَجوعا

وقول ابن زيدون في السجن (3):

ما حال بعدكِ لحظي في سنا القمرِ إلا ذكرتُكِ ذكر العين بالأثرِ

فقد صرع الشاعران عند استعمالهما القافية المقيدة \_ كما يتضح من الأمثلة السابقة الذكر \_ وأيضا نجدهما اعتمدا القافية الداخلية مما يزيد في مضاعفة النبر الموسيقي.

نستنج مما تقدم أن الروي في القافية إما أن يكون متحركا و إما ساكنا ، فحين يكون متحركا تسمى القافية مطلقة ، أما حينما يكون ساكنا فهي مقيدة (4) ، ويرد إبراهيم أنيس سبب كثرة وانتشار القافية المقيدة إلى ازدهار الغناء في العصر العباسي إذا ما قارناها بشعر الجاهلين فهي قليلة (5) ، وإذا جارينا إبراهيم أنيس فيما ذهب إليه فإن الشعر المقيد يكون استجابة في غالبيته لرغبات المغنين التي لا تأتي إلا في ظروف ارتجالية و طارئة ، لذلك قيد ليسهل للشاعر بناء قافية دون التزامه لإعراب رويها ، وليس اختلاف إعرابه عيبا كما هو في المطلق إقواء )) (6) .

ومن أمثلة القافية المقيدة قول ابن عمار في سجنه بإشبيلية (7):

<sup>1 -</sup> ابن زيدون ز ديوان . 147 .

<sup>. 333 :</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . -2

<sup>3−</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 185 .

<sup>4 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 154 .

<sup>.</sup> 289 - 288 ، أبراهيم ، موسيقى الشعر ، 288 - 289

<sup>6 –</sup> ابن رشيق . العمدة . 1: 154 ، الطيب ، عبد الله . المرشد . 1: 35 .

<sup>7 -</sup> ابن عمار شعره . تحقيق الغديري . 59 .

يقول قومُ: إن المؤيد قد أحال في فِديتي على نقدهُ وقول ابن عباد في ابنه الأصغر أبي هاشم في معركة الزلاقة (1): أبا هاشم! هشَّمتني الشِّفارُ فلله صبربي لذاك الأوارْ!

ومــن الظواهر الموسيقية اللافتة في الشعر السياسي ، في القرن الخامس الهجري ، ما يعرف بالتدوير ، وهو أن يشترك شطرا بيت في كلمة واحدة فيكون بعضها مكمــلا لبناء الشطر الأول وبعضها الآخر بداية لبناء الشطر الثاني ، ومن أمثلة ذلك قول عبد الملك الحجاري (2) :

وشفى فى ذو الجلال علىة أيرو بوقد شارف الردى أيوبُ وانقضى سجن يوسف وقد استير أس وارتد مُبصِرا يعقوب وقول المعتمد بن عباد قبيل أسره (3):

وألذُّ من طعم الخضو على فمي السُّم النقيعُ لم أُستلب شرف الطبا ع، أيُسلبُ الشرف الرفيع

وما يلاحظ على قصائد ومقطوعات شعر السجن بخاصة في الاعتذار والاستعطاف والشكوى وطلب الشفاعة ظاهرة التدوير ، وهو ما يدل على تمزق نفس الشاعر وحيرته وانقسامه بين الندم والرغبة في الخلاص ، وقد بلغ كل ذلك مداه عند كل من ابن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد وعبدالملك الحجاري .

مما تقدم ذكره في موضوعات الشعر السياسي من هذا البحث من نصوص شعرية، والأمثلة المذكورة سابقا لمعرفة القافية المطلقة والمقيدة ، اتضح لنا أن شعراء القرن الخامس نظموا قصائدهم ومقطوعاتهم وأبياتهم الشعرية على روي جميع الحروف الهجائية ، لكن يمكن القول بأن بعضها كان أكثر تداولا من غيرها كالدال والراء واللام والمسيم والياء والباء والنون والحاء وغيرها .

<sup>1 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان 106 .

<sup>.</sup> 220 . ابن الأبار . إعتاب الكتاب -2

 <sup>3 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 150 .

وليس لهذا التداول -حسب النصوص المتوفرة - من علة غير تلك التي أوردها إبراهيم أنيس حين قال: ((لاتعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات أو خفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة ، فالدال مثلا تجيء في أواخر كلمات اللغة عامة ليس بالكثير ، بل ربما قل كلمات اللغة عامة ليس بالكثير ، بل ربما قل عن (العين) و (الفاء) ومع ذلك فمجيء الدال رويا يزيد كثيرا عن مجيء كل من العين والفاء وليست تتطلب (الزاي) جهدا عضليا يبرز ندرة ورودها رويا)) (1).

\_\_\_\_\_

<sup>.</sup> 46:1: المرشد . المرشد . 276: الطيب ، عبد الله . المرشد . 1:46:

# أثر القرآن والحديث والفقه

أكثر شعراء القرن الخامس الهجري من الاقتباس من القرآن الكريم مما يدل على عمق ثقافتهم الدينية ، وقدرتهم على توظيف محفوظهم القرآني ، وتمثل تأثرهم الذي له حظ كبير في أشعارهم بتضمين الآيات القرآنية حيانا ، واكتفاء بمعناها مع تصرف في اللفظ حينا آخر ، وهو مظهر قوي من مظاهر التأثر بالروح القرآني ، ومن ذلك قول الإلبيري في هجاء اليهود (1) :

وأنزلهم حيث يستاهلون وردَّهم أسفل السافلين (2) . وهو ينظر في ذلك إلى قوله تعالى : ﴿ ثُم رددناه أسفل سافلين ﴾ (2) .

ونجد ابن زيدون في سجنه مستعطفا أبا الحزم (3):

نار بغي سرى إلى جنة الأمن لظاها فأصبحت كالصريم

بأبي أنت إن تشأ تك بردا وسلاما كنار إبراهيم

مشيــرا في البيت الأول إلى قوله تعالى : ﴿ فأصبحت كالصــريم ﴾ (4) ، وفي البيــت الثاني إلى قوله تعالى ﴿ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ﴾ (5) .

وهذه القطعة في رثاء المدن ، قال الشاعر (6) :

في سُورةِ الحشرِ آيَات مُفصَّلَةٌ في شَأَنِكُم أُنزِلت لم تُعِدكُم أَحَدا نَعَم وفي الكَهفِ العِشرين خَاتِمةٌ تقضى عليكُم بألاَّ تُفلِحُوا أبَدا

وفي هـذا ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ (7) ، وفي البيت الثاني ينظر إلى قوله تعالى : ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء

<sup>. 97 .</sup> أبو إسحاق الإلبيري . ديوان . -1

<sup>2 –</sup> سورة التين الآية 5 .

<sup>. 125.</sup> ابن زيدون - ديوان - 3

<sup>.</sup> 20 ، 19 الآية -4

<sup>5 - 6</sup> سورة الأنبياء الآية 68 ،

<sup>6 –</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 110 .

<sup>7 –</sup> سورة الحشر الآية 19 .

عن ذِكري وكانوا لايستطيعون سمعا ﴾ (1).

و نحد الإلبيري في هجاء اليهود ، يقول (2):

ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون

فهو ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمِّئَنَةُ ارْجَعِي إِلَى رَبُّكُ ﴾ (3).

و نجد السميسر في هجاء ملوك الطوائف (4):

سكتم يا رياح عاد وكل ريح إلى سكون

وهو في ذلك ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ وأما عادفأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾ (5) ونجد ابن الجد في هجاء ملوك الطوائف (6):

صَمَّتْ مسامعه من غير نغمته فما تمر به الآيات والسور

وهو ينظر إلى قوله تعالى: ﴿ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يُصرُّ مستكبرا كــأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ﴾ (7).

و من ذلك قول الإلبيري في هجاء اليهود (8):

فقد ضَجَّت الأرضُ من فِسقهم وكادت تَميْدُ بنا أجمعين

وهو ينظر إلى قوله تعالى : ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تَميد بكم وأنهارا وسُبُلا لعلكم تَهتدون ﴾ (9) .

وقول ابن عمارفي سجنه وكأنه ملاذ الجن والنسور (10):

عال كأن الجنَّ إذا مردت جعلته مرقاة إلى النسر

101 سورة الكهف الآية -1

2 - ابو إسحاق الإلبيري . ديوان . 99 .

3 - سورة الفجر الآية 28 .

4 – المقري . نفح الطيب . 4: 108 .

5 – سورة الحاقة الآية 6.

6 - ابن الخطيب . أعمال الأعلام . 242 .

7 - سورة الجاثية الآية . 8

8 - أبو إسحاق الإلبيري . ديوان . 98 .

9 – سورة النحل الآية 15.

10 - ابن عمار . ديوان تحقيق مصطفى الغديري . 71 .

فالشاعر ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ وحِفظا من كل شيطان مارد ﴾ (1) .

كما استعان شعراء القرن الخامس في التعبير عن المعابي بصور الأنبياء عليهم السلام على النحـو المشهور عنهم الذي رواه وصوره القرآن الكريم والحديث الشريف ، ولعله في مقدمة الأنبياء الذين يرد ذكرهم على ألسنة أكثر الشعراء (يوسف عليه السلام) حيث كان مضرب المثل ، حسن الصورة والصبر على أذى إخوته ، ومن أمثلة ذلك قـــول ابن زيدون في قصيدة لأبي الحزم ويعرض بالوشاة ، يقول (2):

كان الوُشاة ، وقد مُنيتُ بإفكِهم ، أسباطَ يَعقوب وكنتُ الذِّيبا

وهو ينظر في ذلك إلى قوله : ﴿ قالوا يا أبانا إنَّا ذهبنا نستَبقُ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ (3).

ونجد ابن غصن الحجاري يوظف في شعره قصص الأنبياء الذين مروا بمصائب جمة انتهت إلى الفرج والنعمة ، يقول (4) :

إن رمتنا يدُ الخطوب بقـوس طالما كان سهمها لايصيب قد أجاب الإله دعــوة نــوح حین نادی بأنه مغلوب بَ ، وقد شارف الردى أيوب وشفى ذو الجلل علة أيو اًس وارتد مُبصِرا يعقوب و انقضی سجنً یو سف و قد استیـــ

فقد ذكر الشاعر (نوح) و (أيوب) ، و (يوسف) ؛ ففي البيت الأول ينظر إلى قــولــه تعــالى : ﴿ قال نوح رب إلهُم عَصوبي واتبعوا من لم يــزده ماله وولده إلا خَسارا ﴾ (5) وفي البيت الثاني ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ وأيوب إذ نـــادى ربه أني مسنى الضُّر وأنت أرحم الراحمين ﴾ (6) ، وفي البيـــت الثالث ينظـــر إلى قولــــه تعالى : ﴿ فلما أن حاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم

<sup>1 -</sup> سورة الصافات الآية 7 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 133

<sup>17</sup> سورة يوسف الآية -3

<sup>. 220 .</sup> ابن الأبار . إعتاب الكتاب -4

<sup>5 –</sup> سورة نوح الآية 21 .

<sup>6 -</sup> سورة الأنبياء الآية 83 .

مــن الله ما لاتعلمون ﴾ (1) .

ونجــد ابن زيدون وقد وجه إلى أبي الحزم جهور يستعطفه ليخرجه من السجن ، بقوله (2) :

وفي أُمِّ موسى عبرةٌ أن رمتْ به إلى اليَم ، في التابوت ، فاعتبري واسلي وفي أُمِّ موسى أن أرضعيه فإذا خِفتِ وهو ينظر في ذلك إلى قوله تعالى : ﴿وأوحينا إلى أمِّ موسى أن أرضعيه فإذا خِفتِ عليه فالقيه في اليمِّ ولاتخافي ولا تحزين إنَّا رادُّوه إليكِ وجاعلوه من المرْسَلين ﴾ (3) .

ورغم إفادة الشعراء ، في القرن الخامس الهجري ، من معاني القرآن في شـعرهم ، إلا أننا نراهم لايعمدون إلى الاقتباس المباشر من القرآن الكريم إلا قليلا ، أمثال ابن دراج، وابن حزم ، وابن زيدون ، وابن الجد ، والسميسر ، والإلبيري ، والمعتمد ، وابن عبدون، وغيرهم ، وابن اللبانة ، وابن وهبون ، وكذا القصائد التي وصلتنا لشـعراء مجهـولين ، وتأثرهم بالقرآن الذي يعد الرافد الأول .

ونجد تأثرهم بالحديث الشريف ، فهو بمثابة الرافد الثاني نحو الاتجاه الإسلامي ، وسنكتفى بذكر بعض مظاهر هذا التأثر ، كقول أبي حفص الهوزي (4):

أيا آسفا للدين إذ ظل نهبة بأعيننا و المسلمون شهود أفي حرم الرحمن يلحد جهرة ويجعل أشراك الإله يهود ويثلب بيت الله بين بيوتكم وقادره عن رد ذاك قعيد أعيذكم أن تدهنوا فيمسكم عقاب كما ذاق العذاب ثمود يقود امرءا طبع إلى علم شكله كما انمازت الأرواح وهي جنود

وفي هذه الأبيات نلمس ألفاظا دينية مثل: الدين ، المسلمون ، شهود ، الــرحمن، يلحد ، إشراك ، بيت الله ، وهــو في استخدامه مصراع البيت الأحير ((كما انمــازت

<sup>1 -</sup> سورة يوسف الآية 96 .

<sup>2 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 160 .

<sup>3 -</sup> سورة القصص الآية 7.

<sup>.</sup> 93 - 92: 1/2: ابن بسام . الذخيرة . -4

الأرواح وهي جنود )) يشير إلى معني الحديث الشــريف (( قلوب المؤمنين أجناد مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف )) (1) .

هـــذا ولم يتــوقف الشعراء عند استخدام السور القرآنية ، والأحاديث النبوية ، بل نحدهم يستخدمون ألفاظ العبادات والشعائر الإسلامية والمصطلحات الفقهية ، كقول أبي حفص الهوزين (2):

فقد جَدَّ أُمرٌ هدَّ شَرع محمد وما منجد عن حاله مثل شاهد

فالشاعر \_ كما تقدم \_ في استخدامه لألفاظ دينية ، يضيف في هذا البيت شرع محمد رسول الله

وقول ابن العسال في رثاء مدينة بربشتر ، يذكر المشركين (3):

ولقد رمانا المشركون بأسهُم لم تُخْط لكن شأنها الصَّماء

وقال المعتمد بن عباد في طلب المغفرة (4):

أسر وعُسر ولا يُسْر أُؤَمِّله استغفر الله كم لله من نظر

قال المعتمـــد بن عباد في معركة الزلاقة يذكر الغزو المبارك ، والفتح القريــب ، و دين الصليب (5):

> غزو عليك مبارك في طيه بالفتح القريب لله سيفُــــك إنــــه سُخطُ على دين الصليب

> > وقول الشاعر في رثاء طليطلة يذكر دار الإيمان (6):

وكانت دارَ إيمانٍ وعلم معالمُها التي طمِست تُنيــر

كذلك عمد الشعراء إلى استخدام الأحكام والمصطلحات الفقهية فأفادوا منها في بعض المعاني التي وردت في أبياتهم ، ومن أمثلة ذلك قول شاعر في رثاء طليطلة (7):

<sup>1 -</sup> صحيح مسلم . 2: 295 - 1

<sup>2 -</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 88 .

<sup>3 -</sup> الحميري صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من الروض المعطار) . 40 .

<sup>4 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 190

<sup>5 –</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه . 95 .

<sup>7 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 485 . 6 – المقري . النفح . 4: 483 .

يؤدى مَغْرَمٌ فِي كلِّ شَهْر و يُؤخذُ كلَّ صائفَة عُشُورُ

وقول المعتمد بن عباد لما رأى أهل المغرب يصلون صلاة الاستسقاء (1):

خرجوا ليَسْتَسْقوا فقلت لهم دمعي يَنوبُ لكم عن الأنْوار

مما تقدم نلمح أن تأثر شعراء ، القرن الخامس ، تأثرا كبيرا بالقرآن الكريم بالحديث بتضمين الآيات القرآنية حينا ، واكتفاء بمعناها حينا آخر ، وكذلك تأثرهم بالحديث الشريف ، والفقه الإسلامي بوجه عام ، من حيث استخدام بعض المصطلحات والأحكام الفقهية ، وهذا الأثر يرجع إلى أهل الأندلس \_ كما تفدم في الإطار العلمي والأدبي \_ وعلى حد قول المقري : (( وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندهم رفيعة ، وللفقه رونق ووجاهة )) (2)

وأشعارهم التي وصلتنا \_ كما تقدم من أمثلة \_ لاتكاد تخلو قصيدة أو مقطوعة من أثر المعاني الدينيـة ، وفي مختلف موضوعات الشعـر السياسي التي طرقوها وأثبتناها في البحث .

1 - المعتمد بن عباد . ديوان . 156

<sup>2 –</sup> المقري. نفح الطيب . 1: 221 .

# استلهام الموروث الشعري

يعتبر استلهام الموروث الشعري ، قديمه ومحدثه ، ظهرة واضحة في شعر الأندلسيين السياسي ، في القرن الخامس الهجري ، غير أن ذلك لا يعني الاحتذاء والتقليد بمعناهما المعروف دائما ، بل يدل أحيانا على الرغبة في الاستفادة من هذا الموروث الذي يمثل عنصرا أساسيا في تكوينهم ، ويكون أحيانا أخرى تأثرا لا شعوريا بمحفوظهم الغزير ، وما ترسب في نفوسهم من رواسب الموروث الشعري ، الذي يشكل جزءا من تكوينهم باعتبار (( أن الأدب الأندلسي ليس مستقلا بذاته )) (1) .

غـــير أن ذلك لا يتنافى مع اعترافهم بتفــوق المشارقة وسبقهم ، واتجاههم نحــو المشــرق ، ينهلون من منابعه الأصيلة في مختلف الفنــون والعلــوم ، وكــانوا أحيانــا يعارضو فهم ، تأثرا أو إعجابا بمهارتهم الفنية ، أو سعيا إلى التفوق وإثبات الذات (2) .

ومن أمثلة ذلك قول ابن شهيد في رثاء قرطبة (3):

فَدع الزمان يصوغُ في عَرصاهم نورا تكاد له القلوب تُنــور

وهو من قصيدة لأبي تمام في مدح المعتصم ، استهلها الشاعر بوصف الربيع ،

# ومطلعها (4):

وغدا الثرى في حلية يتكســر

رقت حواشي الدهر فهي تمرمر

منها:

نورا تكاد له القلوب تُنَـــوِّرُ

أضحت تصوغ بطونها لظهورها

وقول ابن شهيد يستعطف المعتلي بن حمود (5):

أقربك دانٍ أم نواكَ بعيــــد؟

تقول التي من بيتها خفَّ مركَبي

<sup>. 385.</sup> الغزيوي ، على . أدب السياسة والحرب -1

<sup>2 –</sup> لم تقتصر رغبة الأندلسيين في تأكيد الذات على الشعر والنثر الفني فحسب ، بل تعدقمم إلى مجال التأليف ، وصــرحوا بــذلك أحيانا، كرسالة ابن حزم في فضل الأندلس ، وما ذكره ابن بسام في الذخيرة عن فضائل الأندلسيين

<sup>7 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 109

<sup>4 -</sup> أبو تمام . ديوان .2 .191 .

<sup>5 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 102 .

وهو من قـول أبي نـواس في مدح الخصيب بن عبد الحميد صـاحب خـراج مصـر (1):

تقول التي من بيتها خف موكبي عزيز علينا أن نـــراك تسير

و المعتمد بن عباد ، في هذا المضمار ضمن عجز بيته ببيت أبي تمام ، فيقول (2):

فهاكها قطعة يطوى لها حسدا السيف أصدق أنباء من الكتب

قال أبو تمام في مدح الخليفة العباسي المعتصم بالله (3):

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

وقول ابن زيدون في هجاء بني جهور (4):

بني جهور! أحرقتم بجفائِكم جَناني ، ولكنَّ المدائح تعبـــقُ

تعُدُّونني كالعَنبر الورْد ، إنّما تَطيبُ لكم أنفاسُه حين يُحرق!

وهو ينظر إلى قول أبي تمام في مدحه واعتذاره (5):

وإذا أراد الله نشر فضيلة طُوِيتْ أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يُعرفُ طيبُ عَرف العود

وقول المعتمد بن عباد في دفاعه عن ملكه (6):

لمَّا تماسكتِ الدموعُ وتَنَبَّهَ القلبُ الصديعُ

ويقول ابن بسام هو ((شبيه بقول قيس بن الخَطيم:

وإِنِّيَ فِي الحرب الضروس موكلٌ بتقديم نفسٍ لا أريد بقاءَها)) (7)

إذا فولوع شعراء الأندلس باقتفاء آثار شعراء المشرق ، يعد حقيقة في تأريخ الشعر الأندلسي ، ولكن هذه الحقيقة (( لاتعني ألهم كانوا يقصدون إلى التقليد

<sup>1 -</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . 1: 137 .

<sup>2 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 191

<sup>3 -</sup> أبو تمام : ديوان .1 .35 .

<sup>4 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 255 .

<sup>5 -</sup> أبوتمام . ديوان . 1: 397 .

<sup>6 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان 150 .

<sup>7 -</sup> ابن بسام .الذخيرة . 1/2: 53 .

كما فهم ذلك نقادو ومؤرخو الأدب في المشرق ، بقدر ما تعني ألهم كانوا يقصدون إلى التحدي وإظهار القدرة والبراعة )) (1) ، كما يري الجراري ، ويركز على ابن زيدون الذي يلقب بالبحتري ، بقوله : ((ربما للاتقائه مع الشاعر العباسي في مجال العناية الفائقة بالموسيقى والصياغة ، وإن لم يبالغ شاعرنا في استعمال المحسنات ولم يتكلفها ولكن الذي لاشك فيه أنه يفوق البحتري بقوة العاطفة وصدقها وبغني التجربة الحياتية عامة )) (2) .

من التاثر والاحتذاء للمشارقة ، قدماء ومحدثين ، إما إثباتا للذات وإما للتفوق ، وهذا من التاثر والاحتذاء للمشارقة ، قدماء ومحدثين ، إما إثباتا للذات وإما للتفوق ، وهذا ما يشير إليه غرسية غومس ، بقوله : (( فلقد كان لشعراء الأندلس ولع بدراسة الشعر الجاهلي ، ولكنهم يرون فيه سيئا أثريا قديما ، فلم يكن له في نفوسهم أثر فعال ، وكذلك المحدثون لم يكن لهم عند شعراء الأندلس أثر بعيد فيما خلا بدوات تلميحات بين الحين والحين ، ونلاحظهما في الناحية الجمالية )) (3)

<sup>1 -</sup> الجراري ، عباس . فنية التعبير عند ابن زيدون . 74 .

<sup>.</sup> 75-74 . الجراري ، عباس . المرجع نفسه -2

<sup>.</sup> 25 - 24 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3

## أثرر بعض الثقافات

انعكست على أشعار الأندلسيين ، في القرن الخامس الهجري ، في شعرهم السياسي آثار بعض الثقافات : منها ما يتعلق بالتاريخ بشكل عام ، ومنها مايتعلق بالنسب، ومنها ما يتعلق بالأمثال ، ومنها ما يتعلق بالأماكن ، ومنها مايتعلق بالأدب واللغة ؛ حيث تكثر فيها الإشارات والتلميح إلى شخصيات وحوادث تاريخية وأسماء وقضايا أدبية ومصطلحات الكتابة والغناء . ومن أمثلة ذلك :

نقلبوا ضده في سجنه (1): انقلبوا ضده في سجنه (1):

> ما ترى في معشر حالوا ورأوني سا مريا يُتَّقى منه المساس

وفيها يشير إلى السامري وهو عظيم من بني إسرائيل ، عبد العجل فعوقب بأن منع من مخالطة النساء ، فكان إذا مسَّ الناس حمَّ الماس ُوالممسوس فتحامى الناس وتحاموه وكان يصبح في الناس لامساس (2) .

وقوله أيضا في الاستعطاف (3) :

و لو أني واقعت عمدا خطيئة لما كان بدعا من سجاياك أن تملي فلم أستتر حرب الفجار ، ولم أُطع مسيلمةً ، إذ قال :إني من الرُّسْل

فهو يشير إلى حرب الفجار التي فجر العرب فيها بأن قاتلوا في الأشهر الحررم، وقد شهدها النبي (ص) في شبابه ، قبل البعثة ، ويشير إلى مسيلمة زعيم بني حنيفة ، الذي ادعى النبوة في حياة النبي وزعم أنه شريك له في الولاية على الأمة ، و استفحل أمره وقضى عليه في بداية خلافة أبي بكر (4) .

<sup>1 –</sup> ابن زيدون . ديوان . 82 .

<sup>.</sup> 6 ابن زيدون . المصدر نفسه . 82 . هامش 6 .

<sup>3 –</sup> ابن زيدون . المصدر نفسه . 161 – 162

<sup>4</sup> - ابن زيدون . ديوانه ورسائله . تحقيق علي عبد العظيم . 269 . هامش 2 .

وفي رثاء ابن عبدون لبني الأفطس (1) :

فليس مِثلهَ الْخَورْنَقُ(2) و السَّدِيرُ (3) فليس مِثلهَ الْخَورْنَقُ(2) و السَّدِيرُ (3) و يذكر في مرثيته أيضا (بني ساسان ) ، (بني يونان) ، فيقول (4) :

واسترجعت من بني ساسان ما وهبت ولم تدع لبني يونان من أثــــر

ويذكر الشاعر ابن عبد الصمد (الروم) في معركة الزلاقة ، وهم منهزمون شــر

# هزيمة ، فيقول (5) :

والروم زرع و الرؤوس حصاد

و الخيل قد نكصت على أعقابها

ومن آثار الثقافة ما يتعلق بالنسب ، فالشاعر الأندلسي ، في شـعره السياسـي ، يفتخر بنسب اللمدوح ويشيد بحكمه الرزين ، فهـذا ابن اللبانة يفخـر (ببني عبـاد) ، وهو يشير لنسبهم إلى المنذر بن ماء السماء ، فيقول (6):

من بني المنذرين و هو انتساب زاد فــخره بــنو عــباد

ولم يتوقف الشعراء عند حد الافتخار ، بل تعدوه إلى الهجاء ، فهذا ابن عمار يهجو (إعتماد الرمكية) ويذكر نسبها ، فيقول (7):

تخير تها من بنات الهجان رمكية ما تساوى عقالا

وما يتعلق بالأماكن فإننا نجد المعتمد بن عباد يذكر معركة الزلاقة جاعلا إياها أختا لغزوة بدر ، فيقول (8):

لا بد من يـوم يكـو ن، لـه أخ يوم القليـب

<sup>1 –</sup> المقري ، نفح الطيب . 4: 483 .

<sup>2 –</sup> الخورنق : قصر شه النعمان في القرن الرابع ، في موقع قرب الكوفة ، كان جامع بين العظمة ، وبماء الزحرف ، وجمال الموقــع . انظر: الحميري . الروض المعطار . 225 .

<sup>3 —</sup> السدير : بالعراق وهو سواد النخل ، وقيل السدير النهر الذي هناك ، وقيل هو قصر عظيم من إنشاء ملوك لخم في القديم وما بقي من قصورهم فهي بيع للنصارى . انظر : الحميري . المصدر نفسه . 300 .

<sup>4 -</sup> المقر . نفح الطيب . 4: 483 .

<sup>.</sup> 809:2/3 . الذخيرة . 809:2/5

<sup>6 –</sup> ابن اللبانة . ديوان . 33 .

<sup>7 -</sup> ابن عمار . ديوان . تحقيق الغديري . 88 .

<sup>8 -</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 127 .

وهـــذا ابــن شهيــد متتأثــر بطبيعة البلاد المشرقية ، فيذكر (الفرات) و (دجلة) و (النيل) ، فيقول (1) :

وأما عن الأمثال المشهورة فقد استعانوا بها وضمنوا بها شعرهم ، فمن أمثلة ذلك قول ابن عمار مخاطبا المعتمد (2):

ولاتلتفت ْ رأي الوشاة وقولهم فكل ُ إناء بالذي فيه يرشَح المصراع الثاني من الأمثال المأثورة ((كل إناء بالذي فيه يرشح)) (3) ويقول المعتمد في فاجعته في سجنه (4):

ماذا رمتك به الأيام ياكبدي من نبلهن ولا رام سوى القدر يشير إلى المثل ((رب رمية من غير رام )) (5) .

وهناك من ضمن أشعاره بالأمثال العربية ، يقول ابن زيدون (6) :

أيا ذا الوزير ها أنا أشكو والعصا بدء قرعها للحليم

يشير إلى المثل: ((إن العصا قُرعت لذي الحلم)).(7)

وقول عبد الملك بن غصن الحجاري (8)

ولم يك لي بذاك العير عَيْر ولابقطيع ذاك الذَّوْد ناقة

يشير إلى المثل : ((لاناقة لي في هذا ولاجمل )) (9) .

<sup>1 -</sup> ابن شهيد . ديوان . 110 .

<sup>.</sup> 39 . ابن عمار . ديوان تحقيق الغديري . -2

<sup>3 -</sup> الميداني ممجمع الأمثال . 2: 162 .

<sup>4 –</sup> المعتمد . ديوان . 189.

<sup>5 -</sup> يضرب مثلا للمخطئ يصيب أحيانا انظر: الميداني . مجمع الأمثال . رقم 1581 .

<sup>6 –</sup> ابن زيدون . ديوان ، ص124

<sup>7 -</sup> ذو الحلم هو عامر بن الظرب ، من حكماء العرب ، وعندما تقدمت به السن أنكر من عقله شيئاً ، فقال لبنيه :قد كبرت سني ، فإذا رأيتموني خرجت عن كلامي فاقرعوا لي الِمجَنَّ بالعصا . الميداني . مجمع الأمثال . 146 .

<sup>. 218 -</sup> إعتاب الكتاب . 218

<sup>9 -</sup> المفضل الضيى . أمثال العرب . 131 .

وقول ابن شهيد (1) :

إن الماء قد بلغ الزُّبي وأنْحتْ رزايا ما لهن عديد

وهو يشير إلى المثل (( بلغ السيل الزبي)) (2)

هكذا انعكست آثار الثقافات المختلفة ، في الشعرالسياسي ، في تشكيل صورهم باهتمامهم بالتاريخ والنسب والأمثال والأماكن بالإضافة إلى اهتمامهم بالقضايا الأدبية واللغوية ، ويتجلى أثرها في شعرهم ومن أمثلة ذلك قول ابن حمديس في وصف معركة الزلاقة وتناثر جيوش النصارى (3):

وتحسبها في كل بيداءعُنصُلا ترى ناثرا فيها لهُنَّ وناظما

ونجـد ابن زيدون يستخدم بعض صوره من مصطلحات الكتابة كالخط والشكل في مدح ابن جهور ، فيقول (4):

إذا أشْكُلُ الخَطْبِ الْمُلِمُّ فإنه وآراءه كالخط يُوضَحُ بالشَّكْل

ونجد المعتمد بن عباد يستخدم مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيل والجس والنقر ،

في مخاطبة قيده ، فيقول (5) :

ثقيلا فتبكى العينُ بالجسِّ والنَّقر

يُعيد على سمعي نَشيده

1 - ابن شهيد . ديوان . تحقيق محى الدين ديب .64 .

<sup>2 -</sup> هي جمع زُبْيَة. وهي حُفْرة تُحْفَر للأسد إذا أرادوا صَيْده ، وأصلُها الرابية لا يَعْلُوها الماء ، فإذا بلغها السيلُ كان جارفا مُجْحفاً. يضرب لما جاوز الحد. الميدان . مجمع الأمثال . رقم 436 .

<sup>. 427</sup> ابن حمديس . ديوان . 427 .

<sup>4 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 160 .

<sup>5 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 163 .

## أثر البيئة الأندلسية

يتجلى أثر البيئة الأندلسية في الشعرالسياسي لبعض شعراء القرن الخامس الهجري ، وذلك في ميلهم أحيانا إلى الإكثار من ترديد أسماء الأماكن والأقاليم الأندليسة والأجنبية حتى ولو كانت ضمن الإمارات المسيحية غير الداخلة في نطاق أرض المسلمين ، مما يجعل القارئ في حاجة إلى الاستعانة بالمعاجم للتعريف بالأماكن والأقاليم والأشخاص الواردة في شعرهم ، ومن ذلك قول أبي طالب عبد الجبار يذكر أعلام أهل (قرطبة )(1):

لما رأى أعلام أهل قرطبة أن الأمور عندهم مضطربة

ويذكر ابن العسال في مرثيته (الأندلس) ويحث أهلها على المغادرة ، فيقول (2): يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المُقام بها إلا من الغلط

ويذكر ابن رشيق القيرواني في هجاء بني عباد ( الأندلس ) ، ويشير إلى ما كان من تمافتهم على ألقاب بني العباس فكان منهم (المعتضد ) و (المعتمد ) ، فيقول (3) :

مما يزهـــدني في أرض أندلس أسمـاء معتضد فيها ومعتمد ويذكر أبو إسحاق الإلبيـري (غرناطة) في هجاء اليهود بقصيدة كان لها صداها في نفوس الغرناطيين (4):

وإني احتللت بغرناطة فكنتُ أراهم بما عابثين ويذكر المعتمد بن عباد في شعره (أغمات) لما رأى بعض سجنائها أفرج عنهم وهو سجين مقيد ، يقول (5):

تخلصتم من سجن أغمات والتوت على قيود لم يحن فكها بعد ويسمي الشاعرالحصري (إشبيلية) بحمص المشرقية في شعره حين أرسل غلامه

<sup>1 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 2/1: 942 .

<sup>2 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 483 .

<sup>. 231 : 3 .</sup> المصدر نفسه . 3: -3

<sup>4 -</sup> ابو إسحاق الإلبيري . ديوان . 96 .

<sup>5 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 185 .

يبغى عطاء المعتمد ولم ينله مرغوبه ، قال (1) :

حمص الجنة قالت لغ الامي لا رجوعا

ويذكر ابن عمار (شقورة ) التي سجن بما ويصف بؤس حاله ، فيقول (2) :

بؤسي شقورة عندي أربى على كل بوسي

ويذكر ابن صمادح (المرية) التي يحن إليها وهو مسجون بغرناطة ، فيقول (3) :

فقدت المرية أكرم بها فما للوصول إليها سبيل

ويذكـر أبو عامر محمد الأصيلي (إقليش) و (البنت) في هجاء بني ذي النــون ،

فيقول (4) :

ويذكر السميسر مدينة (الزهراء) مخاطبا إياها علها تعود ، فيقول (5) :

وقفت بالزهراء مُستعربرا مُعتبرا أندُبُ أَشتاتا

فقلتُ : يا زاهرا ألا فارجعي قالت : وهل يرجع من ماتا ؟

وأما ابن دراج القسطلي ، شاعر المنصور بن أبي عامر ومن شعراء الفتنة العظمى ، فإنه فاق غيره (6) في هذا المضمار إلى درجة حفزت محقق ديوانه على كتابة بحث بعنوان (( إسبانية الإسلامية من خلال ديوان ابن دراج )) (7) ، وقد تميز شعره بذكر الأماكن التي غزاها المنصور بن أبي عامر وسبطاه ضد الأعداء ، والشخصيات التي وفدت عليهم تعلن حضوعها وطاعتها أو التي أسرت في غزواقم ضدهم (8) . ومن شعره في عهد

<sup>.</sup> 333 . ابن خلكان وفيات الأعيان -1

<sup>2 –</sup> ابن عمار . شعره . 122 .

<sup>3 -</sup> ابن خاقان . مطمح الأنفس . 404 .

<sup>4 -</sup> العماد الإصفهاني . الخريدة . 2: 309 .

<sup>5 –</sup> المقري . نفح الطيب . 527.1 .

<sup>6 –</sup> من شعراء المشرق مثلا المتنبي الذي كثيرا ما يعتمد عليه بعض الجغرافيين فيما أورده من أسماء الأماكن ومنهم ياقوت الحموي . معجـــم البلدان . انظر : محمد علي إلياس العدواني . الجبال والأمكنة والمياه في شعـــر المتنبي . مجلة المورد . م 6 ، ع 3 . 1977 . ص 13 – 22 .

<sup>7 –</sup> لغزيوي ، على . أدب السياسة والحرب . 392 ، نقلا عن الطاهر أحمد مكي . بحلة أكاديمية الأداب والفنون الجميلة . مدريد . 8 فورار امحمد . الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . 233 .

الفتنة ، ذكره معركة (قنتيش) التي الهزم فيها المهدي وقتل فيها الكثير من جيشه (1) : وشِعاب قنتيش وقد حُشِرت لهم أمم بُغاة لا يُكِتُ عديدها

ويذكر ابن دراج (وادي شرنبة) في شعره ، وقربه الهزم المهدي مع المتحالفين من النصارى ، أمام جيش البربر يقيادة الخليفة المستعين بالله ، فيقول (2):

واستَوْدعوا جَنْبيْ شرنبةَ وقعةً هَدَّ الجبالَ الراسيات وئيدُها

ويــذكر ابن دراج (وادي آروه) بالقرب من رندة ، وعنــده الهــدي والنصارى أيضا أمام حيش المستعين ، وقتل عدد كبير من قواده ، وأكثر من ثلاثة آلاف من النصارى (3) ، يقول (4) :

ودنوا لها قي آر تحت صوارم ورِيَت بِعِزِّ المسلمين زُنودها ويذكر ابن دراج سقوط (أرمنقد) قائد النصارى قتيلا في معركة ضد حيش المستعين ، فيقول (5):

شِلْوٌ لأرمنقودَها حشدتْ به للزَّحف ثم إلى الجحيم حُشودها

هــذا وقد ذكر شعراء القــرن الخامس في شعرهم السياسي ، إلى جانب ما تميز به ابن دراج في هذا المضمار ، بعض الشخصيات المسيحية والأندلسية وبعــض الأســر الحاكمة ، وأسماء لبعض الشخصيات المغربية التي لها اليد الطــولى في صــنع الأحــداث بالأندلس ، فهذا ابن أبي يزيد المصري يذكر عبد الرحمن شنجول حفيد (شانجة ) لما تنازل له الخليفة هشام المؤيد عن الخلاقة ، فشبت نار الفتنة العظمى ، فيقول (6) :

وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شنجة ولي عهد

ويذكر ابن حمديس ( الفونسو السادس) في شعره ، وهو فار خائف متستر بظلام

<sup>1 –</sup> ابن دراج . ديوان . 52 .

<sup>.</sup> 54 . ابن دراج المصدر نفسه -2

<sup>3 -</sup> انظر هذا البحث . 31 .

<sup>4-</sup> ابن دراج . ديوان . 55 .

<sup>5 –</sup> ابن دراج المصدر نفسه . 55 .

<sup>. 272 :</sup> 1 ابن الأبار . الحلة السيراء . -6

الليل ، واستطاع أن ينجو من المعركة ، يقول (1) :

و معترك تلقى الفُـنش فيه عَريما مُهلِكا نفس الغريم

تستّر بالظلام وفـرّ حـوفا برَوْع شقّ سامعتيْ ظَليـم

ويذكر أبو إسحاق الإلبيري قبيلة (صنهاجة) و ( باديس) في قصيدة يستثير فيها

حماس الصنهاجيين وعلى رأسهم باديس للتخلي عن اليهود ، فيقول (2) :

بدور الندي و أسد العرين

ألا قل لصنهاجة أجمعين

تصيب بظنك نفس اليقين

أباديس أنت امرؤ حاذق

ويذكر ابن زيدون (بني جهور ) ، فقد انقلب من مدحهم إلى هجائهم لما يئس من الخلاص من السجن ، يقول (3):

بني جهور أحرقتم بجفائكم جناني ، و لكن المدائح تعبق

ويذكر ابن عمار (بني عبد العزيز) في شعره ، وهم الذين أوشوا بــه ، ويــدعو المعتمد بن عباد إلى ترك أقوالهم ، فيقول (4) :

سيأتيك في أمري حديث وقد أتى برأي بني عبد العزيزمُوشَّح ويذكر ابن عبدون في مرثيته (عمر بن الأفطس) لما سقطت دولته في يد المرابطين ، فبقول (5):

ويح السماح و ويح الجود لو سلما ما حسرة الدين و الدنيا على عُمر ويمدح المعتمد بن عباد (يوسف بن تاشفين) في معركة الزلاقة ، فيقول (6): نصرت الهدى وأبيت الفرارا و يوم الغُرو بة ذُدتَ العدا , أينا الجزيرة للكفر دارا ولولاك يا يوسف المتقى

<sup>.</sup> 437 . ابن حمدیس . دیوان -1

<sup>2 -</sup> ابو إسحاق الإلبيري . ديوان . 96 .

<sup>3 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 255 .

<sup>.</sup> 38 . ابن عمار . شعره . تحقیق الغدیري -4

<sup>5 –</sup> ابن بسام الذحيرة . 2/2: 723 .

<sup>6 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 159 .

ويذكر ابن عمار (الرشيد) في قصيدة يستشفعه فيها إلى أبيه المعتمد، فيقول (1):

قل لبرق الغمام ظاهر بريدي قاصدا بالسلام قصر الرشيد ويذكر ابن وهبون الشاعر (ابن حلدون) وقد سقط أبو محمد هذا شهيدا في معركة الزلاقة ، يرثيه ، في قوله (2) :

رثته فقلنا : إنما لتماضر و إن ابن خلدون لمفقودها صخر

يتضح مما تقدم أن بعض شعراء الأندلس، في القرن الخامس الهجري، في الشعر السياسي أكثروا من استخدام أسماء الأقاليم والأماكن وأسماء الشخصيات الأجنيية والأندلسية والمغربية في شعرهم، حتى لكأننا \_ أحيانا أمام طريقة تسجيلية قائمة على التقاط الصور السريعة المتلاحقة، التي تجعل الدارس يتصور أنه أمام عدسة لاقطة تنتقل عبر المشاهد تنقلها نقلا أمينا مع مراعاة استخدام المحسنات البديعية، كما أضفوا عليها أحيانا حياة وحركة اعتمادا على الصور البيانية المختلفة، وما تقوم عليها من تشخيص وحوار، فجاءت حية نابضة كما سيتضح ذلك في اللغة والأسلوب.

. 55 . ابن عمار . ديوان . تحقيق الغديري . 55 .

<sup>2 –</sup> ابن بسام . الذخيرة . 1/2: 245 .

### اللغة والأسلوب

أدرك القدامي أهمية اللغة ، وعرفوا قيمة الألفاظ في تشكيل الصورة الأدبية ، ورد في الصناعتين أن (( الألفاظ أحساد والمعاني أرواح ، وإنما نراها بعيون القلوب ، فإذا قدمت منها مؤخرا ، أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى ، كما لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجل ، لتحولت الخلقة وتغيرت الحلية (1) .

وقد جعل العسكري مدار البلاغة على تحسين اللفظ لأنه إذا كانت الألفاظ مختارة حسن الكلام (2).

كما عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته ليثبت أن صناعة النظم إنما هي في الألفاظ لا في المعاني ، وأن المعاني تبع لها وهي أصل (3).

وكان نقادنا المحدثون على القدر نفسه من الوعي بأهمية اللغة في العمل الأدبي ، فالأدب فن يتوسل الغاية الجمالية بمادة اللغة ، فاللغة ((هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير ، هي أول شيء يصادفنا وهي النافذة التي من خلالها نطل. ومن خلالها نتنسم ، هي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب والجناح الناعم الذي ينقلنا إلى شتى الآفاق ، وقد عرف الإنسان العالم أو حاول أن يعرفه لأول مرة يوم أن عرف اللغة ، والشعر هو استكشاف دائم لعالم الكلمة ، واستكشاف دائم للوجود عن طريق الكلمة ومن ثم كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة وغنى الحياة على السواء (4) .

فالألفاظ إذا هي أداة الشاعر التي يتوسل بها في التعبير و التصوير ، فهو لا ينظم معاني مجردة ، بل ينسجها من الكلمات التي تؤثر في المتلقي بما تتضمنه من المشاعر والأحاسيس و المعاني ، بل قد تؤثر فيه بإيقاعها الصوتي ، فالكلمات في الشعر ليست مجرد إشارات أو علامات و إنما هي مجموعة من المثيرات الحسية تثير في ذهن المتلقى صورا

<sup>.</sup> 167 . أبو هلال العسكري . الصناعتين . 167

<sup>201</sup> . نفس المصدر -2

<sup>3 –</sup> ابن خلدون . مقدمة . 576 .

<sup>4 –</sup> إسماعيل ، عزالدين . الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية . 173 .

وإحساسات وتحرك انفعالاته ومشاعره (1).

وقد اختلف النقاد قديما وحديثا حول لغة الشعر ، حتى إن ابن رشيق قد عقد بابا في كتابه العمدة ليؤكد أن (( للشعراء ألفاظا معروفة وأمثلة مألوفة ، لا ينبغي للشاعر أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرها ، كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيالها سموها الكتابية لا يتجاوزولها إلى سواها )) (2) ، وهذا هو ما تصوره نقادنا القدامي وهو أن للشعر لغة خاصة أرفع من اللغة العادية للكلام (3).

وأما في العصر الحديث فإننا نجد يوسف حليف يقرر أن للشعر لغة حاصة تختلف عن لغة الحياة التي لا تصلح مادة للشعر أو أداة للتعبير الفني ، معللا ذلك بأن الشعر (( ليس عرضا – أي عرض – للأفكار ، ولا هو تسجيل – بحرد تسجيل – لها ، ولكنه عرض جميل ، وتسجيل له وسائله و أدواته ولولا ذلك لانهارت الحواجز بين لغة الفن ولغة الحياة ، وهي حواجز من الخير للفن أن تظل قائمة ، حتى يظل الفن بمقوماته ، أو بعبارة أحرى ، حتى يظل الفن فنا ، فهي ليست حواجز صناعية مفتعلة ، ولكن حواجز طبيعية أصلية ، نشأت مع الفنان الأول الذي عرفته الحياة ، والفن لا يعرف أنصاف الحلول ، فالعمل الفني إما أن تكتمل له مقوماته فيكون فنا ، و إما ألا تكتمل فلا يكون )) (4) .

يتضح \_ مما تقدم أن للشعر لغته الخاصة ، والشاعر يشكلها بحيث يثير فيها نشاطها الخلاق حتى يكمل له التشكيل الجمالي الذي يوازي \_ رمزيا \_ واقعة النفسي و الفكري والروحي والاجتماعي ، فالقصيدة بنية لغوية مركبة ، يكشف تفاعل عناصرها عن موقف الشاعر الذي يتوسل بأداة الجماعة ليشكل موقفا من الجماعة نفسها (5) .

<sup>.</sup> 334 . والبراغي . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . 334

<sup>2 –</sup> ابن رشيق . العمدة ز 1: 28 .

<sup>.</sup> 116 . بدوي ، أحمد أحمد . أسس النقد الأدبي عند العرب . -3

<sup>4 -</sup> خليف ، يوسف . نداء القمم . 26 .

<sup>. 99 .</sup> تليمة ، عبد المنعم . مدخل إلى علم الجمال الأدبي . 5

ويرجح ما ذهب إليه الطاهر مكي على أن قيمة الألفاظ في القصيدة (( ليست في بساطها أو حلالها ، وإنما في الطاقة أو العاطفة أو الحركة التي يسبغها عليها الشاعر ، و الشاعر الأصيل تنضح ألفاظه بالقيم وتشع منها الموسيقى والمعنى والبساطة و الزخرفة، والصورة والفكرة ، والقوة الدرامية والتكثيف الغنائي والكناية واللون والضوء )) (1) .

وتختلف اللغة الشعرية من تجربة إلى أخرى ، لأنها لا تستمد من معجم اللغة المعروف ، وإنما تستمد من معجم الحالات النفسية الذي يتنوع و يتغير بتغيير المبدع وتنوع التجربة وتغير الزمان و المكان.

وقد استطاع شعراء القرن الخامس الهجري في شعرهم السياسي أن يحكموا السيطرة على اللغة ، هذه الأداة الجميلة ، فأجادوا استخدامها بحيث جاءت معبرة عن تجاربهم الشعرية على اختلافها وإن كانوا قد حافظوا على لغة القدماء ، فقد طوعوها لإحساسهم وجعلوها في خدمة تجاربهم الشعرية ، ولايعيبهم ذلك بحال ، فهذا اليوت يقول: (( إن ولاء الشاعر يجب أن يكون للغة التي يرثها من الماضي ، والتي يجب أن يحافظ عليها وينميها )) (2) .

واللغة هي أوضح وأقوى ظاهرة تعبر عن حضارة الأمم ، وليس مبالغة أن يقال : ( إذا أردت التعرف على الإطار الحضاري لشعب من الشعوب في زمن من الأزمان فادرس لغته ، ففي عروق اللغة \_ إذا صح هذا المجاز \_ يعيش نبض العصر )) (3) .

وإذا رجعنا إلى لغة الشعر السياسي ، في القرن الخامس الهجري ، نجد الشاعر يمزج في كثير من الأحيان بين حبه للطبيعة وبين عناصرها مزجا جميلا لا نعرفه إلا عند من هام بالجمال واستعذب رقته وابن زيدون ممن يسحره الجمال وتهزه الطبيعة الناضرة ، فنراه يشرك عناصرها معه في مشاعره وأحاسيسه ، فيصور سوء حاله في السجن الذي تطاول أمده بالروضة التي طاولها القحط ، يقول (4) :

<sup>.</sup> 80 . الطاهر أحمد . الشعر العربي المعاصر ، روائعه ومدخل لقراءته . 80

<sup>.</sup> 243 . عبد القادر . الصورة الفنية في شعر أبي تمام . -2

<sup>.</sup> 175 . الشعر العربي المعاصر . قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية . 175

<sup>4 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 86 .

من الروضة الغنَّاء طاولها القحْطُ وطاول سوء الحال نفسي فأذكرتْ ونجده في قصيدة أخرى في مدح ابن جهور ، متذكرا ماضيه بقرطبة ، يشرك عناصر الطبيعة باستخدامه ألفاظها الأيكة الخضراء ، الظل ، الجنة ، النهر ،يقول (1) :

ظِلا حراما على الإرماض والخَدر

والبس من النعمة الخضراء أَيْكتَها نَعيم جنة دنيا ، إنْ هي انصرمتْ نعِمْتَ بالخُلْد في الجنَّات والنَّهِّر

ويستمر الشاعر على هذا المنوال في المزج بين عناصر الطبيعة وموضوعه متطلعا إلى السهل من الألفاظ ، غير أن هناك بعض الشعراء ومنهم ابن زيدون ظلوا يحذون حـــذو شعراء المشرق ، قدماء ومعاصرين للشعر القديم ، لفظا وأسلوبا وصياغة ، ولعل هذا التمثل يبدو أكثر وضوحا في شعر الحرب ورثاء المدن ، وأغلب الظن أن بعض الشعراء هنا كانوا متاثرين بشعراء المشرق ليس في ألفاظهم وحسب ، وإنما تأثروا كذلك بمعانيهم وصورهم \_ كما تقدم \_ في الموروث الشعري (2) ،وكذلك في منهج القصيدة (3) .ورغم تأثرهم بالأساليب القديمة إلا أن القاعدة العامة للشعر الأندلسي وبخاصة السياسي تبقى هي ميلها إلى السهولة والرقة يشذ عنها قليلا ما ذكرته قبل ولا سيما شعر الحرب والرثاء السياسي حيث يستخدم ألفاظ وأسلوب الشعر المشرقي القديم والمعاصر.

و أما الشعر الحربي فإن المتلقى كثيرا ما يلتقى بشواهد فيه تدل على تأثير الحياة الحربية المضطربة في لغته و ألفاظه ، فنرى الشعراء يرددون ألفاظا مثل (الحرب ، الانهزام ، الحسام) ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها قول ابن حمديس في معركة الزلاقة (4): نوى خدعة في الحرب والحرب خدعة فأدبر مهزوما وقد كان هازما

وقل ابن وهبون في نفس المعركة (5):

شقيقُك وهو صارمُك الحُسام

و لم يثبُت من الأشيـــاع إلاَّ

<sup>1 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 151 .

<sup>2 -</sup> انظر هذا البحث . 239.

<sup>3 –</sup> انظر هذا البحث . 212.

<sup>4 -</sup> ابن حمدیس . دیوان . 427 .

<sup>5 -</sup> ابن دحية . المطرب . 120 .

وقول ابن حمديس (1):

عُلُوج قُمص حَرِهِم حديدُ يُعبّر عنهم سهَك النسيم

وقول ابن القزاز في الموضوع نفسه (2):

وقفتَ وموقفُ الهيجاء ضنكٌ وفيه لباعك الرَّحب انفساح

وقول ابن جهور تسمية معركة الزلاقة بيوم العروبة (3):

لم تعلم العُجْم إذ جاءت مُصمِّمة يومَ العروبة أن اليومَ للعرب

وكما وردت ألفاظ (الحرب ، الانهزام ، الحسام ، الصارم ، القُمص ، الحديد ، الهيجاء ، يوم العروبة ) ، عكفوا على معجم الألفاظ الطبيعية يستمدون منه ، ويسترفدون \_ كما تقدم \_ ولذلك من الطبيعي أن نجد موضوعاتهم ، في الشعر السياسي ، حافلة بالألفاظ المستمدة من الطبيعة .

هذا وتميزت لغة الشعر أيضا بالميل إلى البساطة والشعبية والاقتراب من لغة العامــة المستخدمة في لغتهم اليومية ، كلغة الهجاء السياسي التي اقتربت من لغة النثرية ، كقــول بعضهم في نقد الخليفة المهدي الذي أظهر الفسق والخلاعة (4) :

أمير الناس سَخْنة كل عين يبيتُ الليل بين مُخنثين يبيتُ الليل بين مُخنثين يجشم ذا ويلثم خدد ولي الله سكرتين لقد ولوا خلافتهم سفيها ضعيف العقل شينا غير زين

وأما ميل لغة الهجاء السياسي إلى الشعبية ، فلكي يضمن لها الشعراء الذيوع والانتشار على ألسنة العامة ، فاستخدموا ألفاظ السباب المتداولة لديهم ، وأكثروا ، فمن ذلك قول أبي الحسين بن الجد في هجاء اليهود (5) :

وقامت دولة الأنذال فينا للعلوج

<sup>1 -</sup> ابن حمديس . ديوان . 438 .

<sup>2 –</sup> ابن سعيد . المغرب . 2: 135

 <sup>3 -</sup> ابن الأبار . الحلة السيراء . 2: 101 .

<sup>.</sup> 80 . ابن عذارى . البيان المغرب . 3

<sup>5 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/2: 562 - 5

وقول الإلبيري يصف اليهودي الوزير بالقرد ، يقول (1):

ورخَّم قِردهم داره وأجرى إليها نَميْر العيون

وقول بعضهم في هجاء المهدي (2) :

أبو الوليد الذي اقشعرت لنحسه شعرة البلاد

فابن الجد يصف دولة اليهود بالأنذال ويصف الإلبيري وزيرهم بالقرد ، وأما شاعر آخر يصف المهدي بالنحس .

وقد لاحظنا شعراء القرن الخامس ، تأثروا بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وبعض المصطلحات الفقهية ، ومصطلحات الكتابة ، ومصطلحات الغناء ، فكثرت في شعرهم السياسي مثل هذه المصطلحات ، كما كان للبيئة الأندلسية دورها في ظهور ألفاظ وأسماء أجنبية وأندلسية ومغربية تداولها الناس ، وتسربت في الشعر نتيجة احتلاط الشعراء بالعناصر البشرية المختلفة ، وكثرة الفتن والحروب مع النصارى ، وقد وضحنا ذلك في أثر البيئة الأندلسية .

هـــذا وقد احتفى شعراء الفترة في أساليبهم بالصور البيانية و أنواع البديع على نحو ما فعل أضراهم من المشرق كالبحتري و أبي تمام وغيرهما ، وما كان يستخدمه الشــعراء ، كان أكثره جميلا ومقبولا .

والحقيقة أن الصور البيانية وأنواع البديع ليست صيغا تالية يؤتى ها للتزين والتحسين وإنما هي حوهرية في لغة الشعر لا تتحق المادة الشعرية إلا ها ، واللغة الشعرية من خلق الشاعر ، كما تقدم ، والشاعر يستخدمها استخداما إيحائيا ، ومن ثم تؤثر في اتجاه القارئ وتقنعه .

و بخصوص احتفاء شعراء القرن الخامس في شعرهم السياسي بأنواع البديع ، فإنسا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة لبعضهم لنؤكد صحة هذا الاحتفاء ، فمن ذلك قول الحجاري فهو مطابقا بين حر وعبد ، وعزيز وذليل يصور حاله في السجن ، فيقول (3) :

<sup>.</sup> 99 أبو إسحاق الإلبيري . ديوان . 99

<sup>2 -</sup> ابن عذاري . البيان المغرب . 3: 80 .

 <sup>3</sup> ابن خاقان . مطمح الأنفس . 404 .

أبعد السنا والمعالى خُمول؟ وبعد رُكوب المذاكي كُبول

و من بعدِ ما كنتُ حرًّا عزيزا أنا اليوم عبدٌ أسيرٌ ذليل

وقول ابن عمار يستعطف صاحب المرية وهو يطابق بين الفناء والبقاء (1):

ثم أمض في على اختيا رك من فناء أو بقاء

وقول ابن عبدون في رثاء طليطلة (2):

و البيض و السود مثل البيض و السُّمر

فالدهر حربٌ وإن أبدى مسالمة

وقـول المعتمد معتمدا على الطباق أسلوبا للمقارنة بين ماضيه وحاضره (3):

ذُلٌّ وفقرٌ أزالا عِزةً وغني نُعمى الليالي من البلوي على كثب

وقبوله (4):

استغفرُ الله كم لله من نظــر

أسر وعسر ولا يُسر أؤَمِّله

فهو يطابق بين العسر واليسر ، والذل والعزة ، والفقر والغيني ، كما استخدم الجناس الناقص بين أسر وعسر ويسر.

وكقول الشاعر في رثاء طليطلة (5):

لثُكلك كيف تبتسم الثغور سرورا بعدما سُبيت ثغور

فقد استخدم الجناس التام بين كلمة الثغور بمعنى مدن الحدود وبين الثغور بمعين الأفواه.

وقول ابن زيدون مستخدما الجناس الناقص (6):

أذُوْب حامت بلحمي فانتهاش وانتهاس

وقول الحصري يعرض بأصحاب إشبيلية (7):

. 92 . ابن عمار . ديوان . تحقيق مصطفى الغديري . 92

<sup>2 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/2: 721 .

<sup>3 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان 190 .

<sup>. 190</sup> المعتمد بن عباد . المصدر نفسه-4

<sup>5 –</sup> المقري . نفح الطيب . 4: 483 .

<sup>6 -</sup> ابن زيدون . ديوان . 81 .

<sup>7 -</sup> ابن خلكان . وفيات الأعيان . 3: 333 .

نبّه الرَّكب الهجوعا ولُم الدهر الفَجوعا

وأما احتفاء شعراء القرن الخامس في أساليبهم بالصور البيانية اعتمادا على التشبيه ، إدراكا منهم لأهمية التشبيه ، في الإبانة عن المعنى وإظهاره وتوضيحه وتأكيده ، واقتفاء بأثر الأقدمين ، سيرا على منوالهم ، فقد كانوا يعتبرونه الحد الفاصل في التوضيح ، وإحالة الجهول إلى المعلوم ، وفي ذلك يقول الرماني : ((إن التشبيه يزيد المعنى وضوحا ، ويكسبه تأكيدا ، ولهذا أطبق عليه جميع المتكلمين ، من العرب والعجم ، ولم يستغن أحد منهم عنه )) (1) .

ونحن نلاحظ أن شعراء القرن الخامس اعتمدوا التشبيه بمختلف عناصره ، وبمختلف أنواعه البسيطة والمركبة ، وأكثروا من التشبيهات ورسم الصور المتلاحقة لموضوعاتهم وكان شعر الهجاء السياسي وشعر السجن والرثاء السياسي وشعر الحرب من المحالات التي يظهر فيها ميلهم إلى هذا الأسلوب في التصوير ، وحرصهم على التجويد الفين في قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية . ومن أمثلة ذلك ماينسب لابن رشيق في قوله (2) :

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاحا صورة الأسد

فالشاعر شبه ملوك الطوائف في إقبالهم على ألقاب بني العباس وهم دونها ، كالهر الذي يحاكى في انتفاخه صورة الأسد .

وقول ابن عباد الذي يشبه رمحه بالثعبان في الوغى وهـو ينهش رؤوس أعدائه مستخدما (3):

قد كان كالثعبان رمحك في الوغي فغدا عليك القيد كالثعبان

وقــول ابن حمديس وهــو يشبه الجيش النصــراني بالحطب الذي جمع وألقي به في النار (4) :

كأنما احتطب العلوج وساقهم بحريق ضرب بالصوارم موقد

<sup>1 -</sup> الرماني . النكت في إعجاز القرآن . 75 .

<sup>2 -</sup> المقري . نفح الطيب . 1ك 213 .

<sup>3 –</sup> المعتمد بن عباد . ديوان . 183 .

<sup>4 -</sup> ابن حمدیس . دیوان . 172 .

وقول ابن وهبون وهو يشبه الفونسو السادس بأحقر الطيور (1):

و لاينفكُّ كالخفاش يُغضي إذا لم يباشره الظلام

وقول الشاعر ابن اللبانة يشبه منظر السفينة و المعتمد وأهله في جوفها بالقبور (2):

نسيتُ إلا غداة النهر كونهم في المنشآت كأموات بألحاد

وقوله أيضا وهو يشبه السفينة متجهة إلى العدُّوة ، والناس يودعونها بالعويل كالإبل يحدو بها الحادي (3) :

سارت سفائنهم والنَّوح يصحبهم كأنما إبــل يحدو بها الحــادي وقول ابن عبد الصمد في تشبيه الــروم بالزرع ، والرؤوس بالحصــاد في معركــة الــزلاقة (4) :

والخيل قد نكصت على أعقابها والروم زرع والرؤوس حصاد

ونجد السمة البارزة ، في استخدام التشبيه بمختلف أنواعه وعناصره ، التصويرالحسي المرئي ، وذلك باعتباره من أساليب البيان ، وربما تجسيدا لنظرية (الكندي) التي تنتهي إلى أن حاسة البصر أشرف الحواس (5) .

من خلال ما تقدم يمكن أن نميز مستويين في لغة الشعر السياسي في القرن الخامس الهجري .

الأول تلك اللغة الرصينة و الألفاظ ذات الجرس ، وقد نهج فيها شعراء الأندلس على نهج شعراء المشرق الفحول ، وقد كان أكثر استعمالهم لهذا الأسلوب يأتي في الرثاء السياسي، وشعر الحرب ، هذا الأحير الذي نجد لغته قوية محكمة النسج يتأنق الشاعر في اختيارها معتمدا في ذلك على مادة غزيرة من الألفاظ القديمة كقول ابن عبد الصمد (6) :

<sup>. 246 :</sup> 1/2 . الذخيرة . 1/2 . ابن بسام . الذخيرة .

<sup>2 -</sup> ابن اللبانة الداني . شعره . 42 .

<sup>3 -</sup> ابن اللبانة . المصدر نفسه 42 .

<sup>4 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/3: 809 .

<sup>.</sup> 54:1 . الصورة الفنية . 376 ، نقلا عن رسائل الكندي . 1:54:1

<sup>6 –</sup> ابن بسام . الذحيرة . 2/3: 815

لو زُلتَ زال الدين وانتهب الهدى ونبا اليقين ونافق التوحيدُ لكن وقفتَ وملءُ دِرعك للعدا دَرعٌ يَهَدُّ الراسيات شديد

و كثيرا ما نحد ألفاظا سلسلة في شعر الحرب تأخذ بعضها برقاب بعض ، فمثلا هذه الأبيات لابن القزاز يقول (1):

وقفت وموقف الهيجاء ضَنْكُ وفيه لباعك الرَّحب انفساح وألسنة الأسنَّة قاتلات إذا ظهر المؤيَّد لا براح

نجد أنها معتمدة على مادة غزيرة من الألفاظ القديمة ، كما نجد تلاحق الألفاظ ذات الجرس الصاخب كما في (وقفت ، موقف ) و (السنة ، الأسنة ) .

إذا في هـذا المستوى نجد الشعر يعكـس التيار القـديم في كيفية تعامله مع اللغة في ذروتها الرفيعة من الفصاحة والقوة وهو تعامل تفرضه نواحي ذاتية أحيانا ، وتتحكم فيه موضوعا الشعر السياسي في معظم الأحيان.

وأما المستوى الثاني فهو ذلك الاستخدام الذي تتحقق فيه – أكثر من غيره – معظم سمات شخصية الشعر الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري ، إضافة إلى ملاميح عصره ونعني به ذلك الأسلوب الذي لايسرف في اصطناع الصياغة القديمة واعتماد الشعر القديم بناء وسبكا ، إنما هو أسلوب يحافظ على توازنه وسلامة عباراته ، كما يتميز بعذوبة الألفاظ ورقتها وسلاستها ، وتبدو عليها آثار التأنق والروية .

ويستأثر هذا الاتجاه بأكبر قدر من الشعر الأندلسي ، في القرن الخامس الهجري ، فهو أكثر الاتجاهات ائتلافا مع نفس الشاعر وتجاوبا مع طبعه وسجيته لذلك فإن لغته تبدو مزيجا من لغة الشعر المشرقي ، وروح الطبيعة الأندلسية الناعمة ، ويتجلى ذلك في شعر السجن ، فإننا نحس فيه العبارات تتلاحق سلاسة ويسرا ، والألفاظ تجري على لسان الشاعر السجين دون تكلف .

<sup>1 -</sup> ابن سعيد . المغرب . 2: 135 .

#### خ\_\_\_\_ة

تناول هذا البحث الشعرالسياسي الأندلسي ، خلال القرن الخامس الهجري ، فقدم في المدخل توضيحات حول الجو السياسي ، وكيف كان الصراع في الأندلس بدءا بسقوط الدولة العامرية ، وقيام الفتنة العظمى ، وبانتهائها تشكلت دول الطوائف ، وما ساد بينها من صراع وتنافس و تناحر أدى إلى زوالها بحكم تعدد عناصرها البشرية ، ورغم ذلك فإن الحركة العلمية والأدبية شهدت تطورا وازدهارا كبيرين ، مما أفرز هذا الشعر .

وقدم في فصله الأول تعريفا ووصفا وتحليلا ، ما أمكن ، لشعر الهجاء السياسي الذي نشأ في عهد الدولة العامرية ، وتطور في القرن الخامس الهجري ، وبرز فيه شعراء نقدوا الوضع السياسي و الاجتماعي على حد سواء .

وتلا في فصله الثاني شعر السجن ، كان الشعراء السجناء قد وصفوه ووصفوا حالتهم واستعطفوا واعتذروا وحنوا وأملوا في حريتهم ، ومنهم من استكان إلى الياس والاستسلام ، وتميز شعرهم بأن مزجوا فيه بين فنون الشعر الأخرى وأجادوا ، وبخاصة في الغزل والفخر والمدح المرتبطة بموضوع شعر السجن إلى حد كبير .

وأردف في الفصل الثالث بشعر الحرب ، وكان التركيز على معركة الزلاقة ، والتعريف بها ، و الاستعداد لها و خوضها و الانتصار فيها ووصف حال العدو إثر الهزيمة والإشادة بما استخدم في الحروب الأندلسية ولأول مرة من طبول وجمال .

وختم البحث في فصله الرابع بالرثاء السياسي مركزا على رثاء قرطبة وبكائها بعد خرابها ، ورثاء مدن وممالك الأندلس التي سقطت في أيدي النصارى ، ورثاء زوال الممالك بعد توحيدها في شعر حزين وصادق .

واهتم البحث في فصله الخامس بالدراسة والتوضيح لأهم جوانب الشعر السياسي من حيث البناء الفني ، حيث ركز على بناء القصيدة مطلعا ، ومقدمة ، وحسن تخلص و موضوعا رئيسيا ، وخاتمة ، والوزن والقافية ، وعلاقة ذلك بالموضوع المطروق .

و أشار البحث إلى بعض مشارب الشعر السياسي وأصوله ، ولكن أثر البيئة يبقى

بارزا ، الشيء الذي يعطيه طابع التفرد والتميز . وأشار البحث إلى اللغة والأسلوب واتضح تميز الأندلسيين في هذا الجحال .

1 — شهد القرن الخامس الهجري صراعا وتنافسا كبيرين من قبل الخلفاء حول السلطة وضعف في إدارة شؤون البلاد ، مما مكن العناصر البشرية المتعددة الأجناس إلى الاستقلال بالأقاليم ، فكان ملوك الطوائف ، والذين في عهدهم نشطت الحركة العلمية والأدبية في مختلف المحالات ؛ دينية ، وعلمية ، ولغوية ، وأدبية ، سعيا من الأندلسيين خاصة ، وعامة ، للتفوق عن المشارقة ، وإثبات تفردهم وتميزهم رغم اعتمادهم على الموروث الثقافي ، وتأثرهم بالقرآن والحديث و الفقه .

وأفرزت هذه الحركة كثرة الدراسات الدينية و اللغوية والفلسفية و الأدبية ، صفوة من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء ، أنتجت مؤلفات سبقت الإشارة إلى بعضها وإبداعات شعرية تقل فيها عيوب القافية ، ومرد ذلك أن أغلب الشعراء فقهاء ولغويون ونقاد ، وهؤلاء أكثر الناس تعصبا ، وأقلهم تسامحا سواء في الشعر أو النشر

2 - ارتباط الشعر الأندلسي والسياسي منه بخاصة ، في القرن الخامس الهجري ، بالعصر ارتباطا وثيقا وكان مما يذكي هذا الارتباط الواقع المضطرب القلق المشحون الذي صحب العصر بالكثير من الفتن الداخلية واسترداد المدن والممالك من قبل النصارى ، في عهد ملوك الطوائف ، وطابع العجز والضعف ، والنفوذ والتوسع الذي تميز به عهدهم ، وعبر عن ذلك الشعراء ، في نقدهم للوضع كله ، ووصف بعضهم محنهم في غيابات السجن ، وفيهم من رثى حال المسلمين ، وهذه البلاد نشبت فيها الحروب الأهلية وحربت قرطبة ، وكذلك سقوط مدن وممالك في أيدي النصارى ، وهذا الانتصار استمر إلى حين .

- 3 إبراز بعض الشعراء الذين لم يلتفت إليهم الدارسون في بحوثهم ودراساتهم ، وهم طرقوا موضوعات الشعر السياسي ، وتميزوا فيها ، مما جعل بعض المؤرخين والأدباء القدماء يكشفون عن بعض جوانب هذا التميز .
- 4 تغلغل فن الوصف في موضوعات الشعر السياسي ، التي طرقها شعراء القرن بتصويرهم للأشياء ، وتشخيصها ومحاور قمما ، ونفخ الروح فيها ، فهم يمزحون وصفهم للأشياء بانفعالاتهم وأحاسيسهم ، فيبدو الوصف ومعه العاطفة الصادقة .
- 5 ارتباط الغزل بالاستعطاف والاعتذار ارتباطا عضويا ، فتحققت بذلك الوحدة الموضوعية ، ويتجلى ذلك في نتاج شعر الشعراء السجناء السياسيين الغزير ، مما يدعو إلى التنبيه إليه لدراسته ، موضوعا وفنا ، لما له من مميزات خاصة .
- 6 وأما الرثاء السياسي ، فإنه يتميز بالاستعانة بالتراث واعتماد التاريخ للعظة والعبرة ، مما آلت إليه مدن وممالك الأندلس ، ويكثر فيها التضرع إلى الله والتوسل برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، والتركيز على ماضي المدينة وحاضرها ، قبل السقوط وبعده .
- 7 توزع الشعر السياسي على مستويين ، قوي وبسيط سواء من حيث المعنى أو المبنى ، أما البسيط فهو يتجلى في الهجاء السياسي . وأما القوي فيعكسه شعر الحرب والرثاء السياسي ، وكنا أشرنا إلى جملة المميزات في مضائها لكل موضوع من موضوعات هذا الشعر .

ولاشك أن هذا البحث المتواضع \_ مهما كانت النتائج التي حققها \_ سيسهم في إثارة الاهتمام ، وفتح آفاق حديدة أمام الباحثين ، وخصوصا إذا ضم إليه الجانب النثري ، فهو \_ حسب رأيي \_ طريف وحديد .

وأدعو الله تعالى أن تنال هذه الدراسة الرضا والقبول لأنني بذلت جهدا متواضعا ، متمنيا أن تسد ركنا من أركان الدراسات الأندلسية التي تحتاج إلى جهود كبيرة ومتواصلة لكشف النقاب عن هذا التراث الغرير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### قائمة المصادر و المراجع

#### أولا المصادر:

- 1 القرآن الكريم
- 2 أبو إسحاق الإلبيري ، إبراهيم بن مسعود ( 460 هـ ) . ديوان . تحقيق محمد رضوان الداية . مؤسسة الرسالة بيروت . ط 1 . 1976 .
- 3 **الأمير عبد الله بن زيري (\_483** هـ ).مذكرات الأمير عبد الله ، أو كتاب التبيان.تحقيق ليفي بروفنسال.دار المعارف مصر .1955
  - 4 ابن الأبار، أبو عبد الله ( \_ 658 ه\_):
  - أ إعتاب الكتاب . تحقيق صالح الأشتر . مجمع اللغة العربية . دمشق . 1961 .
    - ب التكملة لكتاب الصلة . تحقيق عزت العطار الحسيني . القاهرة . 1956 .
  - ج الحلة السيراء . تحقيق ، حسين مؤنس . الشركة العربية للطباعة و النشر . ط 1963.1 .
- 5 **ابن الأثير،علي بن محمد**(\_630هــ) . الكامل في التاريخ . الجزء الثامن و التاسع و الحــادي عشر . دار الطباعة المنيرة . 1357هــ.
- 6 الإدريسي ، أبو عبد الله محمد الشريف السبتي (\_548هـ) . القارة الإفريقيـة وجزيـرة الأندلس ، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تحقيق إسماعيل العربي. ديوان المطبوعات الحامعية . الجزائر . 1983 .
  - 7 ابن الأثير ضياء الدين(-637 هـ ):
- أ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور . تحقيق مصطفى جواد جميل . المجمع العلمي العراقي . بغداد . 1956 .
  - ب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق محمد محي الدين الحلبي . القاهرة . 1939 .
- 8 ابن أبي أصيبعة ، موفق الدين أبو المعالي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (668 هـ ) . عيون الأنباء في طبقات الأطباء . شرح و تعليق نزار رضا . دار مكتبة الحياة . بيروت . 1965 .
- 9 ابن بسّام ، أبو الحسن (\_542هـ) . الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عبـاس الدار العربية للكتاب. ليبيا-تونس . ط1979.1.

- 11 البكري ، بوعبيد (\_487هـ). حغرافية الأندلس وأوربا ، من كتاب المسالك والممالك . تقيق عبد الرحمن الحجي. دار الإرشاد للطباعة والنشر. بيروت. ط 1. 1968 .
- 13 التنسي ، أبو عبدالله (كان حيا سنة 893 هـ) .تاريخدولة الأدارسة (من كتاب نظم الدر والعقيان ) تحقيق عبد الحميد حاجيات . المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر . 1984 .
- 14 الثعالبي، أبو منصور (\_429 ه\_). يتيمة الدهر في محاسن أهـل العصـر. الجـزء الأول والثاني. محمد محي الدين. دار الفكر بيروت. ط 3. 1973.
- 15 **ابن ثغري،أبو الحسن(\_874**هـ). النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر و القـاهرة.الجـزء الثالث.دار الكتابة المصرية.1966.
- 16 حازم القرطاجني ، أبو الحسن (-684هـ ). منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق محمـــد الحبيب .دار الغرب الإسلامي .بيروت . ط3. 1981 .
  - 17 ابن حزم ، أبو محمد على (\_ 456 هـ ):
  - أ جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف . القاهرة . 1962.
- ب ديوان . تحقيق صبحي رشاد عبد الكريم .دار الصحابة للتراث . طنطة .مصر .ط 1 . 1990 .
- ج رسائل ابن حزم .تحقيق إحسان عباس .الجزء الثاني .المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. ط 1980.1 .
  - د طوق الحمامة . تحقيق الطاهر أحمد مكى . دار المعارف . مصرط 3 . 1980 .
- 18 الحميدي ، أبوعبد الله (\_488هـ). جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة . 1966 .
  - 19 الحميري ، محمد بن عبد المنعم (\_727ه\_):
  - أ الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس .دار القلم للطباعة بيروت. 1975.
- ب صفة حزيرة الأندلس (منتخبة من الروض المعطار) . تحقيق ليفي بروفنسال . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة . 1937 .
- 20 الحموي ، ابن حجة (-837هـ) . حزانة الأدب وغاية الأرب . دار القاموس الحديث . بيروت .

21 - ابن حيان، أبو مروان (\_469هـ). المقتبس في أخبار بلد الأندلس. تحقيــق عبــد الــرحمن الحجي. دار الثقافة. بيروت.

### 

أ - مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. تحقيق محمد علي شوابكة. مؤسسة الرسالة . يرروت.ط1983.1

ب — قلائد العقيان في محاسن الأعيان . تقديم ووضع الفهارس محمد العتابي دار الكتب الوطنيـــة . تونس .

23 – الخشني ، أبو عبد الله(\_971هـ) . قضاة قرطبة تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1968.

### 24 - ابن الخطيب ، لسان الدين (\_776هـ):

أ - الإحاطة في أخبار غرناطة . الجزء الثاني. تحقيق عبد الله عنان. القاهرة. 1974.

ب - أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تحقيق ليفي بروفنسال.دار المكشوف. لبنان.ط1956.2.

ج - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . تــونس . ط1 . 1929 .

د - رقم الحلل في نظم الدول . المطبعة العمومية . تونس . 1316 هـ. .

### 25 - ابن خلدون ، عبد الرحمن (\_808ه\_):

أ - العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . الجزء الرابع. تحقيق عبد الكريم وحسن الزين . دار الكتاب اللبناني . بيروت. 1968.

ب – المقدمة . تحقيق درويش الجويدي المكتبة العصرية . صيدا . بيروت . ط1 . 1995 .

26 - ابن خلكان، أبو العباس (\_681هـ).وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان.تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت . 1968.

27 - **ابن دحية،أبو الخطاب(**\_633هـ). المطرب من أشعار أهل المغـرب. تحقيــق إبـراهيم الأبياري. المطبعة الأميرية. القاهرة...1954

28 - **ابن دراج القسطلي،أبوعمر** ( ــ 421هـــ) . ديوان . تحقيق محمود على مكـــي.المكتـــب الإسلامي.ط 2. 1389 هـــ

29 - ابن رشيق ، أبو علي (-426هـ-) . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . دار الجيل . بيروت . ط1. 1980.

- 30 الرماني ، أبو الحسن (-386هـ) . النكت في إعجاز القرآن . تحقيق محمد خلف الله ، ومحمد زغلول سلام .دار المعارف .مصر .
  - 31 ابن سعيد ، على بن موسى (\_685ه\_):
  - أ \_ المغرب في حلى المغرب. تحقيق شوقى ضيف. دار المعارف. مصر. ط 1978.3.
- ب \_ رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق النعمان عبد المتعالي. لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة .. 1973
- 32 السلاوي ، أحمد بن خالد (\_1315هـ) . لاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى.الجـزء الأول. طبعة القاهرة. 1894.
- عبد الله محمد بن سعيد ( $_{-}$  466 هـ) . سر الفصاحة . تحقيق عبد الله محمد بن سعيد ( $_{-}$  466 هـ) . سر الفصاحة .  $_{-}$  1952 . التعال الصعيدي . القاهرة . 1952 .
- 34 السلفي ، أبو طاهر صدر الدين أحمد بن محمد ( \_ 576 هـ ) . أحبار وتراجم أندلسية . تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت . 1963 .
- 35 السيوطي ، جلال الدين . (\_ 911 ه\_ ) . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويين . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر . ط2 . 1979 .
- 36 ابن شرف القيرواني ، أبو عبد الله بن محمد (ــ 460 هــ) . ديوان . تحقيق حسن زكري حسن . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة .
  - 37 ابن شهيد ، أبو عامر:
  - أ ـ ديوانه . تحقيف يعقوب زكي. دار الكتاب العربي للطباعة . القاهرة .
  - ب ــ ديوانه ورسائله .تحقيق محي الدين ديب . المكتبة العصرية . بيروت .ط 1 . 1997 .
- 38 الضبي ، أحمد بن يحي \_\_599هـ) . بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس.دار الكتاب العربي.القاهرة. 1967.
- 39 الصولي ، أبو بكر (-335هـ) . أخبار أبي تمام . تحقيق خليل محمود عساكر ، محمد عبده، نظير الإسلام . المكتبة التجارية للطباعة والنشر .بيروت .
- 40 الضبي ، المفضل . أمثال العرب . تحقيق إحسان عباس . دار الرائد العربي . بيروت . ط1. 1981.
- 41 العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ( \_ 395 هـ) . الصناعتين . تحقيق علي محمد البحاري ومحمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر العربي . القاهرة . ط1 . 1971 .

- 42 العلوي ، يحي (-749هــــ) . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. تصحيح سيد علي المرسفي . مطبعة المقتضب .مصر .1914 .
- 43 العماد الإصفهاني . أبو محمد صفي الدين عبد الله محمد ( ــ 579 هــ ) . حريدة القصر وحريدة العصر ، قسم شعراء المغرب والأندلس . تحقيق آذرتاش وآذرنوش ، ونقحه وزاد عليه محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحي . الدار التونسية للنشر . تونس . 1972.
- 44 ابن العماد ، أبو الفرج الحنبلي(1089هـ). شذرات الذهب في أخبار من ذهـب. الجـزء الثالث. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. بيروت.
  - 45 ابن عمار ، أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي (\_ 477 هـ) :
    - أ \_ شعره . تحقيق صلاح خالص . مطبعة الهدى . بغداد . 1957 .
- ب \_ شعره . تحقيق مصطفي الغديري . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية . وحدة . المغرب. 2001 .
- 46 القاضي عياض ، أبو الفضل عياض بن موسى (\_ 544 هـ) . ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . الجزء الرابع . تحقيق أحمد بكير محمود . دار مكتبة الحياة . بيروت . 1967 .
- 47 قدامة بن جعفر ، ابو الحسن . (237 هـ ) . نقد الشعر . تحقيق مصطفى كمال . مطبعة الخانجي . مصر .
- 48 ابن القوطية ، أبو بكر (\_367هـ) . تاريخ افتتاح الأندلس .تحقيق إبراهيم الأبياري .دار الكتاب اللبناني .بيروت.ط 1. 1982.
- 49 الكتبي ، محمد بن شاكر (764 هـ ) . فوات الوفيات . تحقيق إحسان عباس. دار الجيل. بيروت .
- 50 ابن الكردبوس ، عبد الملك بن قاسم ( 575 هـ ) . تاريخ الأندلس . تحقيق العبادي ، أحمد مختار . معهد الدراسات الإسلامية . مدريد . 1971 .
- 51 ابن اللبانة الداني ، أبو بكر محمد بن عيسى ( \_ 507 هـ ). شعره . جمع وتحقيق محمد بخيد السعيد . مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر . حامعة الموصل . 1977 .
  - 52 ابن منظور ، أبو الفضل (-711هـ ) . لسان العرب . المؤسسة المصرية للتألبف والنشر
- 53 مؤلف مجهول . أحبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها . تحقيق إبرهيم الأبياري . دار الكتاب الإسلامي . القاهرة . بيروت .

- 54 مؤلف مجهول (كان حيا سنة ( 712 هـ ) . نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى، منتخبة من المجموع المسمى بكتاب (مفاخر البربر) . تحقيق ليفي بروفنسال. الرباط . 1934.
- 55 المتنبي ، أبو الطيب (-354هـ) . ديوان . دار بيروت للطباعة والنشر . بيروت . 1980. 56 مسلم ، الإمام أبو حسن (-261هـ) . صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة . .1955
- 57 المعتمد بن عباد . ديوان . تحقيق رضا الحبيب السويسي . الدار التونسية للنشر . 1975 . ابن منظور ، أبو الفضل (-711هـ) .لسان العرب . المؤسسة المصرية للتأليف والنشر .
- 58 الميداني ، أبو الفضل أحمد النيسابوري ( \_ 518 هـ ) . مجمع الأمثال . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . دار الفكر . بيروت . 1972 .
- 59 أبو نواس ، أبو علي (\_ 198 هـ ) . الديوان . تحقيق أحمد عبد الجحيـــد . دار الكتـــاب العربي . بيروت .
  - 60 ياقوت الحموي ، أبو عبد الله بن عبد الله الرومي ( ـــ 626 هـــ ):
  - أ معجم الأدباء . تحقيق أحمد فريد الرفاعي . مكتبة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . 1936 .
    - ب معجم البلدان . دار صادر بيروت . 1955 .

#### ثانيا \_ المراجع:

- 1 أ**دهم ، على** . بين الفلسفة والأدب . مكتبة دار المعارف . مصر . ط 1 . 1958 .
  - 2 إسماعيل ، عزالدين :
- أ ـــ الشعر العربي المعاصر . قضاياه وظواهره الفنية واللغوية . درا الفكر العربي . القـــاهرة . ط3 . 1978 .
  - . 1981. 4 بيروت . ط4 . 1981 . بيروت . ط4
- 3 أشباخ ، يوسف . تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين . ترجمة عنان ، محمد عبد الله. مكتبة الخانجي ، القاهرة . ط 3. 1996 .
  - 4 أمين ، أحمد . النقد الأدبي .مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . ط 3 . 1963 .
    - 5 أنيس ، إبراهيم (د).موسيقي الشعر . دار القلم . بيروت .ط4 . 1972.
- 6 بالنثيا ، آنخل جانثالث . تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة حسين مؤنس . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . ط1 .1955 .

- 7 بدر ، أحمد . تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري، عصر الخلاف. مكتبة أطلس. دمشق. 1974.
- 8 بدوي ، أحمد أحمد . أسس النقد الأبدبي عند العرب . دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 1979.

#### 9 - بروفنسال ، ليفي :

- أ \_\_ الإسلام في المغرب والأندلس . ترجمة السيد عبد العزيز سالم ، محمد صلاح الدين حلمي . مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية . 1990 .
- ب ــ سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخه . ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة . القـــاهرة. المطبعة الأميرية القاهرة . 1951 .
- 10 بكار ، يوسف حسين . بناء القصيدة العربية . دار الثقافة للطباعـة والنشـر . القـاهرة . 1979.
- 11 **بوزياني ، الدراجي**.القبائل الأمازيغية،أدوارها ، ومواطنها ، وأعيالها.الجزء 1 .دار الكتـــاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع .الجزائر.ط 1 .1999.
- 12 يــول ، لــين .فصة العرب في إسبانيا . ترجمة على الجارم . دار المعارف . مصر .1947 .
- 13 بيريس ، هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . ترجمة الطاهر أحمد مكي .دار المعارف.القاهرة .ط 1988. 1
- 14 تشركوا ، كليليا سارنللي . مجاهد العامري قائد الأسطول العربي غربي البحر الأبيض المتوسط في القرن الخامس الهجري . لجنة البيان العربي . القاهرة . 1961 .
- 15 تليمة ، عبد المنعم .مدخل إلى علم الجمال الأدبي . دار الثقافة للطباعة والنشر . القاهرة . 1978.
- 16 التونجي ، محمد . المعجم المفصل في الأدب . دار الكتب العلمية . بيروت . ط 2 . 1999.
  - 17 الجراري ، عباس :
- أ الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه الجزء الأول. ط3.مطبعة المعارف الجديدة. الدياط.1986.
  - ب فنية التعبير في شعر ابن زيدون . مطبعة النجاح الجديدة . الدار البيضاء . 1977 .

- 19 الحوفي ، أحمد . أدب السياسة في العصر الأموي . دار نهضة مصر . القاهرة . ط 3 . 1969 .
- 20 خالص ، صلاح . إشبيلية في القرن الخامس الهجري ، دراسة أدبية تاريخية . دار الثقافة. بيروت . 1981 .
- 21 خليف ، يوسف . نداء القمم (شعر) . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة . ط1 . 1967 .
- 22 خليفة ، عبد الكريم . ابن حزم الأندلسي ، حياته وأدبه . دار العربيــة للطباعيــة والنشــر والتوزيع . بيروت . لبنان .
  - 23 الدقاق ، عمر . ملامح الشعر الأندلسي . منشورات جامعة حلب . ط3. 1978.
  - 24 دوزي ، رينهرت . المسلمون في الأندلس . ترجمة حسن حبشي . الأجزاء الثلاثة . الهيئة المصرية العامة للكتاب.القاهرة 1994.

#### 25 - سالم ، السيد عبد العزيز:

- أ تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، قاعدة أسطول الأندلس .دار النهضة العربية بيروت .ط1 .1969 ب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة . دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت . 1981.
- ج في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس .مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية .1985 .
  - 26 سعدي ، عثمان .الأمازيغ (البربر ) عرب عاربة (وعروبة الشمال الإفريقي ) . 1996 .
    - 27 السعيد ، محمد مجيد . الشعر في ظل بني عباد .
- 28 **سويف** ، مصطفى . الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر . دار المعارف . مصر .ط4 . 1981 .
- 29 **الشايب** ، أحمد . تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني . دار القلم . بيروت . ط 5. 1976 .
  - 30 ضيف ، شوقى . فصول في الشعر والنقد . دار المعارف . مصر . ط 3 . 1977 .
  - 31 طيب ، عبد الله . المرشد إلى فهم أشعار العرب . دار الفكر . بيروت . ط2. 1970.
    - 32 لعبادي ، أحمد مختار:
    - أ \_ الصقالبة في إسبانيا . المعهد المصري للدراسات . مدريد . 1953 .

ب - صورة من حياة الحرب والجهاد في الأندلس . منشأة المعارف . الإسكندرية . مصر . 2000. ج \_ في تاريخ المغرب والأندلس . دار النهضة العربية . بيروت . 1978 .

#### : عباس ، إحسان - 33

أ \_ تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين .دار الثقافة . بيروت. ط 5. 1978 .
 ب \_ تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة . دار الثقافة . بيروت . ط 6 . 1981 .

34 - عبد البديع ، لطفي الإسلام في إسبانيا . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . ط 2 . 1969. 35 - عبد العزيز ، أحمد .قضية السحن و الحريسة في الشعر الأندلسي. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة . ط 1 . 1990.

36 - عبد العظيم ، رجب محمد .العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانية التصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف . دار الكتاب المصري ، القاهرة ودار الكتاب اللبناني . بيروت.

37 - عبد النور ، جبور . المعجم الأدبي . دار العلم للملايين . بيروت . ط 2 . 1984 .

38 - عصفور ، جابر . الصورة الفنية في التراث الفين و البلاغي . دار الثقافة للطباعة والشر. القاهرة. 1974.

#### 39 - عنان ، محمد عبدالله:

أ \_ الدولة الأموية في الأندلس ، عبد الرحمن الناصر .مكتبة الخانجي.القاهرة. ط 4. 1969. ب \_ الدولة العامرية وسقوط الخلافة في الأندلس.الجزء الثالث.مطبعة مصر القاهرة. ط 1 1958 ج - دول الطوائف . مطبعة الخانجي للتأليف والترجمة والنشر . القاهرة . ط 1 . 1960 - عيسى ، فوزي سعد . الهجاء في الآدب الأندلسي . دار المعارف . مصر .

#### 41 - غومس ، إميليو غرسية .:

أ – الشعر الأندلسي ، بحث في تطوره وخصائصه . ترجمة حسين مؤنس . القاهرة 1952 . ب - مع شعراء الأندلس والمتنبي . ترجمة الطاهر أحمد مكي . دار المعارف . مصر .ط 3 . 1983 .

42 - فلاح القيسي ، فائز عبد النبي . أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري .دار البشير للنشر والتوزيع . الأردن .ط1 .1989 .

43 - **فخر الدين ، جودت** .شكل القصيدة في النقــد العــربي . دار الآداب . بــيروت . ط1. 1984.

44 - الكيلاني ، كامل . مختارات في التاريخ والأدب . مطبعة المعاهد بالجمالية . القاهرة . ط 1. 1929.

- 45 **لغزيوي ، علي .** أدب السياسة و الحرب في الأندلس من الفتح إلى نمايـــة القـــرن الرابـــع الهجري.مكتبة المعارف . الرباط . 1987.
- 46 مطلق ، البير حيب . الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح حتى نماية عصر ملوك الطوائف.المكتبة العصرية . صيدا . بيروت . 1968.

#### 47 - مؤنس، حسين:

- أ \_ فجر الأندلس . الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة .ط 1 . 1959 .
- 48 مرسي صالح ، نادية . العلاقات الإسلامية المسيحية في إسبانية ، عهد الملك الفونسو الأول. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . القاهرة .ط1 . 2000 .

#### 49 - مكى ، الطاهر أحمد:

- أ دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة . دار المعارف . مصر ط1 . 1980 .
- ب \_ دراسات عن ابن حزم و كتابه طوق الحمامة . دار المعارف . مصر .ط 3 . 1981.
- ج ــ الشعر العربي المعاصر ، روائعه ومدخل لقراءته . دار المعارف . القاهرة . ط2 . 1983 .
  - د \_ دراسات في مصادر اللغة والأدب . دار المعارف . مصر . ط4 . 1977 .
  - 50 مندور ، محمد . النقد المنهجي عند العرب . مطبعة نمضة مصر . القاهرة .
- 51 ماكيب ، جوزيف . مدينة العرب في الأندلس . ترجمة تقب الدين الهلالي . بغداد . 1950.
- 52 النويهي محمد . الشعر الجاهلي . منهج في دراسته وتقويمه . دار القومية للطباعة والنشر . القاهرة .
- 53 **نالينو ، كالو .** تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية . نشر نالينو ، مريم، وتقديم طه حسين . دار المعارف . مصر . ط 2 .1970 .
- 54 النوشي ، حسن أحمد: التصوير الفني للحياة الاجتماعية للشعر الأندلسي دار الجيل . بيروت . ط1. 1992 .
  - 55 هلال ، محمد غنيمي . النقد الأدبي الحديث . مطابع الشعب . القاهرة . ط3 . 1964 .
    - 56 هيكل ، أحمد . الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . دار المعارف . مصر .
    - 57 يعلاوي ، يوسف . ابن هانئ الأندلسي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . 1985 .

#### ثالثا: الرسائل والأطروحات الجامعية

#### 1 - بن سلامة ، الربعي :

أ - أدب المحنة الإسلامية في الأندلس . أطروحة الدكتوراه الدولة . إشراف. بن محمد ، علي . معهد
 اللغة والأدب العربي . جامعة الجزائر . 1991 – 1992 .

ب — شعر الحرب في الأندلس من الفتح إلى سقوط الدولة العامرية . رسالة ما حستير . إشراف الدكتور الركابي ، حودت. معهد الآد ب واللغة العربية . حامعة قسنطينة .1980-1981 .

2 - **فورار ، امحمد** . الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية . إشراف الركابي ، حودت . معهــــد الآداب واللغة العربية . حامعة قسنطينة . 1994 – 1995 .

# فهرس الموضوعات

#### مقدمـــة.

#### مــــدخــــل

| الناحية السياسية                       |    |
|----------------------------------------|----|
| الحياة السياسية                        | 1  |
| عبد الرحمن الثالث                      | 2  |
| الحكم المستنصر                         | 4  |
| هشام المؤيد بالله                      | 6  |
| محمد بن أبي عامر يسيطر على مراكز القوى | 7  |
| عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر       | 9  |
| عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر      | 10 |
| الفتنة العظمى                          | 16 |
| حلافة المهدي و الفتنة العظمي           | 20 |
| سليمان المستعين بالله                  | 26 |
| المستعين بالله يدخل قرطبة              | 29 |
| المهدي يصبح خليفة من حديد              | 31 |
| علي بن حمود الناصر لدين الله           | 39 |
| القاسم بن حمود                         | 42 |
| يحي بن علي الناصر                      | 44 |
| عودة الخلافة للأمويين                  | 46 |
| بداية عهد الطوائف                      | 51 |
| دولة بني جهور                          | 52 |
| دولة بني عباد                          | 57 |
| المعتمد بن عباد                        | 62 |
| دولة بني زيري في غرناطة                | 63 |
| دولة بني عامر الصقلبية                 | 71 |
| خيران العامري                          | 73 |

| 4                 | زهير العامري                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| اء المرية         | بنو صمادح أمر                                      |
| ئف                | نهاية دول الطوائ                                   |
| عيــة             | الناحية الاجتما                                    |
| 1                 | العرب                                              |
| 3                 | البر بر                                            |
| 4                 | المولدون                                           |
| 6                 | أهل الذمة                                          |
| 0                 | اليهود                                             |
| 1                 | الصقالبة                                           |
| والأدبي           | الإطار الفكري                                      |
| الشعــــر السياسي |                                                    |
| 3                 | <u> تھیــــد</u>                                   |
| الفصـــل الأول    |                                                    |
| يــاسي            | الهجــاء الس                                       |
| ملوك الطوائف      | هجاء الخلفاء وه                                    |
| 9                 | هجاء الوزراء                                       |
| لولاة <b>)</b>    | هجاء العمال (ال                                    |
| الفصــــل الثاني  |                                                    |
| فـــن             | شعــــر السج                                       |
| 9                 | وصف السجن                                          |
| إعتذار            | الاستعطاف والا                                     |
| كريات             | الحديث عن الذّ                                     |
| الاستسلام         | الأمل واليأس وا                                    |
| الفصـــل الثالث   |                                                    |
| <b>ــرب</b>       | شعـــــــر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 6                 | معركة الزلاقة                                      |
|                   |                                                    |

### -277-

## الفصـــل الرابع

| الـــرثاء السيــاسي                           | 186 |
|-----------------------------------------------|-----|
| رثاء قرطبـــة                                 | 186 |
| رثاء المدن والممالك التي سقطت في أيدي النصاري | 192 |
| رثاء بربشتـــر                                | 192 |
| رثاء طليطلة                                   | 194 |
| رثاء الممالك الزائلة                          | 202 |
| الفصـــل الخامس                               |     |
| الناحية الفنية                                | 211 |
| بناء القصيدة                                  | 212 |
| المطلـــع                                     | 212 |
| المقدمة                                       | 214 |
| التخلص                                        | 217 |
| الموضوع الرئيسي                               | 219 |
| الخاتمة                                       | 219 |
| الوزن والقافيــــة                            | 222 |
| الــــوزن                                     | 222 |
| القافية                                       | 227 |
| أثر القرآن والحديث والفقه                     | 233 |
| استلهام الموروث الشعري                        | 239 |
| أثر بعض الثقافات                              | 242 |
| أثر البيئة الأندلسية                          | 242 |
| اللغة والأسلوب                                | 251 |
| خ_اتحة.                                       | 261 |
| فهــرس المصادر والمــراجــع.                  | 264 |
| فهرس المروضوعات.                              | 275 |